د. رفعت عبدالعزيز سيد أحمد

تاريخ الجهاد في ليبيا ضد الغزو الإيطالي

(۱۹۱۱ – ۱۹۲۱ م)



تاريخ الجهاد في ليبيا ضد الغزو الإيطالي



- مركزالحضارة العربية مؤسسة ثقيفية مستقلة ، تستهدف المشاركة في استنهض وتأكيد الانتماء والوعى القومي العربي، في إطار المشروع الحضاري العربي المستقل .

. يتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعلق والتبادل الشقاشي والعلمي مع مختلف الأوسمات الثقافية والعلمي ومراكز البحث والدراسات والتضاعة وكالمحكل الرؤي والاجتهادات المختلفة

- يسعى الركر من أجل تشجيع إنتاج الفكرين والباحثين والكتاب العرب، ونشره وتوزيعه - يرحب المركر بأية اقتـراحـات أو مساهمـت

أيجابية تساعد على تحقيق أهدافه. - الأراء الواردة بالإصدارات تعبر عن آراء كاتبيها ، ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو اتجاهات يتبناها مركز الحضارة العربية .

•

رئيس المركز على عبد الحميد

مدير المركز محمود عيد الحميد

مركز الحضارة العربية 4 ش العلمين – عمارات الأوقاف ميدان الكيت كات – القاهرة تليفاكس : 348368 (2000)

E.mail: alhdara\_alarabia@yahoo.com alhdara\_alarabia@hotmail.com

# تاريخ الجهاد في ليبيا ضد الغزو الإيطالي

(1931 - 1911)

تأليف

الدكته

محمد إمحمد الطوير

قسم التاريخ – كلية التربية جامعة السابع من أبريل الدكته،

رفعت عبدالعزيز سيدأحمد

قسم التاريخ – كلية التربية جامعة الجبل الغربى



بسمالله الرحمن الرحيم

﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾

صدؤ الله العظيم

#### الإهداء

- إلى كل من روى بدمانه أرض الوطن الغالى...
   إلى كل شفيد..
- إلى المجاهدين الذين جاهدوا في سبيل الله والوطن دفاعًا عن الحق والشرف والعرض ضد قوس الاستعمار الإيطالي البغيض.

#### المقدمة

إنه من خلال تحليلنا لأوضاع المسرح السياسى العالى للفترة التى سبقت الغزو الإيطالى لليبيا – الذى حدث فى أول أكتوبر 1911 يتضح لنا بجلاء إلى أى مدى تكالبت فوى الاستعمار الأوروبى المسيحي على الوطن العربي : مستفيدة فى ذلك من التدهور الذى انتاب الرجل المريض-وهو الدولة العثمانية- فأخذت تسلب منه الولايات العربية الخاضعة له ولاية بعد أخرى ، إلى أن سقطت الولاية المتبقية في الشمال الإفريقي، ألا وهي طرابلس الغرب .

وبعد حرب دامت عامًا كاملاً بين كل من الدولة العثمانية والمجاهدين الليبيين من جهة وإيطاليا من جهة أخرى تخلى الأتراك العثمانيون عن هذه الولاية العربية بموجب معاهدة أوشى لوزان (اكتوبر 1912 م) محققين بذلك مصالح إيطاليا فيها .

وكانت إيطاليا – وخاصة بعد هزيمتها في معركة " عدوة " الشهيرة سنة 1896 بالحبشة-تعتبر أن المجال الحيوى لها لتحقيق أطماعها الاستعمارية أسوة بغيرها من الدول الأوربية في الشمال الإفريقى ، ثم أصبح الهدف محددًا نحو ليبيا بالذات بعدما فقدت تونس التي سارعت هرنسا إلى احتلالها 1881 رغم أن الجالية الإيطالية بها كانت أكثر الجاليات .

ومنذ ذلك الحين والسياسة الإيطالية تمهد لإحتلال ليبيا بشتى الوسائل ، فأخذت تممل على زيادة جاليتها فيها ، وبدأت بأساليب التسلل السلمى عن طريق إقامة المسروعات والمدارس ، والستشفيات ، وفروع لمصرف روما فى كل من طرابلس وبنغازى وغيرها ، وإرسال البعثات العلمية والاستكشافية ، حتى حصلت على كثير من المعلومات المهمة التى تفيدها فى تحقيق عمليات الغزو الاستعمارى والاستيطائى . واعتقدت إيطاليا بأن الأراضي الشاسعة فى ليبيا سوف تحل مشاكل تزايد السكان فيها ، وتقضى على مشاكلها الاقتصادية والسياسية ، وركز الكتاب والصحفيون فى مقالاتهم على أن ليبيا تمثل الشاطئ الرابع لإيطاليا ، كما يؤكدون على حقهم التاريض المزعوم فى ليبيا الرومانية .

واعتقدت إيطاليا الحديثة أن غزو ليبيا لن يكون أكثر من نزهة بحرية تستغرق 24 ساعة فقط، معتمدة في ذلك على ما وصلها من معلومات عن سوء العلاقية بين الليبيين وحكامهم الأتراك العثمانيين الذين عـرف عنهـم الاستبداد وسـوء الماملـة؛ مستندة إلى ضعـن الحاميـة العثمانية في ليبيا، وعجزها عن مواجهة أي جيش أوروبي حديث يملك أسلحة متطورة.

هذا غيرما وصلهم عن سوء الأحوال الاقتصادية والصحية والاجتماعية التى كان يعيش فيها الشعب الليبي .

ولكن معارك الجهاد الأولى من أمثلة معركة الهانى بمدينة طرابلس 26- 10 – 1911 . قلَبت جميع مخططات إيطاليا رأسًا على عقب ، وهاجأت إيطاليا حكومة وشعبًا بما لم يكن أحد يتوقعه ، فلم تواجه إيطاليا – كما كانت تظن – الحامية العثمانية الضعيفة وحدها ، وإنما واجهت معها شعبًا مجاهدًا يقبل على الموت والشهادة وكأنه ذاهب إلى حفلة عرس ، وأدركت إيطاليا أن المفامرة التى أقدمت عليها سوف تكلفها تضعيات باهظة من الرجال والأموال، وأنه سوف يمر وقت طويل قبل أن تهدأ هذه الولاية.

ومن ناحية آخرى ، فلقد كان جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالى مثار دهشة العالم أجمع ، كما أثار إعجاب الشعوب الإسلامية والعربية على وجه الخصوص، وبعثت فيها روح الأمل والثقة بعد أن كان الاستعمار قد ران عليها لفترة طويلة ، كما كان قد أرهق نضالها ، وكاد اليأس أن يتسرب إلى أوصالها .

و صار المالم يتحدث في صحفه ومؤتمراته عن بطولة الشعب العربي المسلم في ليبيا ، واعترف العدو قبل الصديق بذلك فلقد عبر "جيوليتي" رئيس الوزراء الإيطالي وقت العدوان عن استيائه إلى وزير حربيته مندهشا كيف أن ما يقرب من خمسة آلاف مسلم يهزمون أربعين الشًا من الإيطاليين (ا وكتب الجنرال كابيلو" أحد القادة الإيطاليين في ليبيا : أنه لأمر لايصدق ويثير الإعجاب في نفس الوقت للشجاعة التي يبديها عشرون أو ثلاثون عربيًا عندما يهاجمون الخنادق ويموتون، وكثيرًا ما يتركون أحدهم بين الأسلاك الشائكة ومقصه في يده، وقال الفيلد مارشال " فون دراكولتر" الألماني الشرف على تدريب الجيش العثماني : إن الضمير العربي قد اكتسب سموًا معقامة.

ويقول "فرانشيسكو مالجيرى " صاحب كتاب الحرب الليبية : إن مقاومة عرب ليبيا كانت سببًا رئيسيًا فى إنتهاج الجنرال " كانيفا " الطريقة الانتظارية التسويفية وعجزه عن وقف الحرب الليبية بالقوة ، إن هذه المقاومة هى العمل الجديد المريك الذى فاجأ الرأى العام الإيطالى والحكومة والسكريين .

ويمكن القول بأن: الشاكل المتعلقة بالحرب والصعوبات التى وجدتها إيطاليا فى الميدان الدبلوماسى ، والحملة العنيفة التى قامت بها الصحافة الأجنبية ضد إيطاليا تعود إلى الموقف المعادى الذى اتخذه العرب ضد الجيش الإيطالى .

وكانت الصحف الإيطالية بعد مرور ما يقرب من سنة شهور على الغزو قد امتلأت بالبيانات وشكاوى الجنود من وجودهم في ليبيا، وعن حالات الانتحار بن الجنود

والمظاهرات التى قاموا بها من أجل المطالبة بالانسحاب من ليبيا ، وكانت المصادر الإيطالية قد ذكرت أرقامًا غير صحيحة عن عدد الضحايا الذين سقطوا فى المارك والتى تبين لهم أنها أكثر من ذلك بكثير وكان قد أعلن عن سبعة آلاف من القتلى والجرحى الإيطاليين، بينما المصادر الروسية قد أعلنت أن العدد يصل إلى سبعين ألفًا .

وكان الليبيون قد واجهوا جحاهل الغزو الإيطالي المدجج بالسلاح الحديث والطائرات التي ا ستمملت لأول مرة فى الحروب؛ وذلك بعد إنسحاب الأتراك المثمانيين من ليبيا سنة 912م.

وبدأت الهجمات التى يقوم بها المجاهدون ترغم القوات الإيطالية على الانسحاب حتى القصر وبدأت الهجمات التى يقوم بها المجاهدون ترغم الله والمجهم المتناطقة المتابعة على المتابعة المتابعة على المجربية في البحر، واضطر الإيطاليون إلى مهادنة الليبيين بعد الهزيمة التى لحقت بهم في الترضايية سنة 1915 .

ويوصول الفاشست إلى السلطة سنة 1922بدأت مرحلة ثالثة من الجهاد، وكانت الأخيرة والتي استمرت من 1922م إلى 1931 حينما سقط المعقل الأخير للمقاومة باستشهاد الشيخ عمرالمختار في سبتمبر 1931م. وبعدها بأربعة شهور سقط خليفته يوسف المسماري شهيداً، ، وبعدها بشهور أخرى قليلة تمكن خليفته عبد الحميد العبار من القفز من فوق الحدود المسرية حتى هدأت البلاد، وأعلن الوالى الإيطالي بدء إحتىالالها، وهنا يثور التساؤل عن الكيفية التي استمر بها الجهاد طوال عشرين سنة.

ولسوف يدهش الإنسان للتكتيك البسيط الذي يقوم به جماعة صغيرة من المجاهدين ، حينما تهاجم طوابير ومصفحات العدو فتريكه؛ وتخرج بذلك من الحصار الذي فرضه عليها ، وينتصر بذلك المجاهد البسيط الذي لم يعد داخل جيوش منظمة، على القائد الذي يحمل على صدره الملامات والنياشين اللامعة. وإنه بدون تقدير المشاعر الدينية التي دخلت في المقاومة - كما يقول إيفانس بريتشارد - وإعطائها حق قدرها سيكون من المستحيل على المرء أن يفهم : كيف استمرت هذه المقاومة لمثل هذه المدة الطويلة، وفي ظل ظروف غاية في الصعوبة بل وطاغية كالتي عاشها الشعب الليبي ، وهو يقاوم دولة أوروبية عاتية أتت ببوارجها الحربية وطائراتها .

ولسوف يدهش الإنسان، كيف أن القبائل ذات التاريخ في المنازعات القبلية المرزقة قد. تجاوزت خلافاتها، وتعاونت ضد العدو الذي هاجم أرضها، وقطعان ماشيتها، وداس على مقدساتها. إن هذا الشعب العظيم يعطي بكفاحه المثل الأعلى على الكفاح للأمة العربية ، كلما · أرادت أن تعيد إلى الذاكرة صفحة من صفحات تاريخها البطولي .

ويتضمن هذا الكتاب ثمانية فصول جاءت تحكى قصة الصراع ، حيث يتناول الفصل الأول:

التمهيد للغزو، ومعارك السنة الأولى، ودور الأتراك العثمانيين فيها، والذي ينتهى بمعاهدة الصلح التي عقدت بين الدولة العثمانية وإيطاليا في 18 أكتوبر 1912 م ، ثم يأتى الفصل الثانى: لكى يستعرض المواجهة الليبية للعدو الإيطالي بعد أن سلم الأتراك العثمانيون البلاد للإيطالين، وأشهر معاركها جندوبة في 1913 بطرابلس، وسيدى كريم القرياع في نفس العام بالمنطقة الشرقية من ليبيا، واشتعال المقاومة في الجنوب بقيادة الشيخ محمد بن عبد الله البوسيفي الذي استشهد في معركة "محروفة" ، وشهدت معارك "القاهرة" بسبها و وادى مرسيط" و "القرضائية" والتي قضت على الوجود الإيطالي بفزان .

ويأتى النصل الثالث متضمئًا: إتباع إيطالها لسياسة الماهدات والإتفاقيات التى عقدوها مع كل من طرابلس ويرقة، والقانون الأساسى الذى ترتب عليه إنشاء حكومة وطنية تحت اسم "حكومة الإصلاح المركزى".

ويحتوى الفصل الرابع على: عودة الدولة العثمانية ببعض القيادات التركية والليبية لإعادة حكم طرابلس ويرقة؛ لتحقيق مصالحها في ليبيا أثناء الحرب العالمية الأولى مستغلة ضعف إيطاليا في ذلك الوقت؛ ويحدث نتيجة لذلك حرب "أحمد الشريف" بالصحراء الغربية لمسر ، وقيام الجمهورية الطرابلسية ، وعقد مؤتمر غريان نوفمبر 1920، ومؤتمر سرت 1922 الذي أقر بوحدة الجهاد ووحدة البلاد ، وخروج إدريس إلى مصر تاركًا الجهاد عندما علم بنزول الإيطاليين في ميناء " قصر أحمد" بمصراتة في محاولة منه لإعادة الإحتلال، وهو ماتمت مناقشته في الفصل الخامس من هذا الكتاب.

ويستعرض الفصل السادس: عمليات ومراحل إعادة إحتلال منطقة إجدابيا والواحات فى الفترة من 1923 إلى 1928 حيث نتعرف على معارك الجهاد الشهيرة من أمثال: بئر بلال وتاقرفت

ويحتوى الفصل السابع على: معارك إعادة إحتلال هزان (1929) ثم إحتلال الكفرة هى (19 يناير 1931 م) . ويتضمن الفصل الثامن والأخير: معارك احتلال الجبل الأخضر (1924-1938) ومفاوضات سيدى رحومة (1928) واستثناف معارك الجبل الأخضر والقبض على الشيخ عمر المختار ومحاكمته وإعدامه هى (16 سبتمبر 1931). وينتهى الفصل باستمراض الكيفية التى واجه بها الشيخ عمر المختار جيش الجنرال " جراتسياني" ، الذي وضع الأهالى هى المعتقلات الجماعية، واحاطهم بالأسلاك الشائكة التي امتدت على طول الحدود مع مصر. كما يأتى في نهاية الكتاب: جملة من الدروس المستفادة، والاستتناجات التى توصل إليها المؤلفان من خلال تاريخ نضال الشعب الليبي ضد الغزو الإيطالي .

وهذا الكتاب هو عبارة عن جملة المحاضرات والبحوث التي قام المؤلفان بإلقائها أثناء

فيامهما بتدريس مادة <sup>\*</sup> جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي <sup>\*</sup> بأقسام التاريخ بكليات الآداب والمهم التدريخ والحبل الغربي والسابع من إبريل بالزاوية ، ونأمل أن ينتفع بها الجميع. وأن تكون إضافة جديدة للمكتبة الجامعية؛ تدفع للحوار والنقد البناء والإضافة المفيدة في هذا المجال ، فتحن لاندعي الكمال فيما كتبنا ، كما لاندعي أنه أفضل مما كتب في الجهاد الليبي من قبل.

والله نسأل أن تتم الفائدة فيه، وأن يكون عملاً علميًا ينتفع به، وعلى الله قصدالسبيل.

وما النوفيق إلا بالله ...

المؤلفان د. رفعت عبد العزيز سيد أحمد د. محمد إمحمد الطويــــــر

يفرن والزاوية في 1998/1/22م

أولاً **الغزوالإيطالي لليبيا** 1922-1911



نزول البحرية الإيطالية بميناء طرابلس 5 أكتوبر 1911



جنود المشاة الإيطاليين يستعدون للنزول

#### الفصل الاول الغزو الإيطالي لليبيا 1911 - 1912

- (\*) التمهيد للغزو والظروف الدولية المحيطة به.
- (\*) القوات المشتركة في الغزو والوضع العسكري في ليبيا .
- (\*) معاهدة الصلح بين تركيا وإيطاليا(أوشى لوزان 18 اكتوبر 1912).

#### التمهيد للغزو والظروف الدولية الحيطة به:

لقد كان الحلم الذى راود إيطاليا طوال سنوات الثلث الأخير من القرن التاسع عشر –بعد أن تمت وحدتها – هو أن تكون لها مستعمرات بالشمال الإفريقي؛ لتكون بمثابة الشاطئ الرابع لإيطاليا على النجر المتوسط .

ولقد كان المسافرون والرحالة الأوروبيون يعبّرون عن إنبهارهم بالثروة الكامنة في المناطق الزاعية المهافقة في المناطق الزاعية المهملة في صحراء الشمال الإفريقي ، فعندما رأي أحد الكتشفين الألمان – والذي زار ليبيا عام 1879 – المنطقة الشديدة الخضرة شمال "توكرة" بالجبل الأخضر .. تذكّر إيطاليا واقتـرح عليها غزو ليبيا وإحتلالها . وبعد ذلك بخمس سنوات .. اقترح الرحالة والمكتشف الإيطالي "مانفريدوكانبيرو"، إقامة مستعمرات زراعية إيطالية في منطقة برقة .. وقال: إن المنطقة عبداً عن الإيطالين" (أ).

والحقيقة أن الأطماع الإيطالية في ليبيا كثيرة ، وأولها : تلك التي تتعلق بالأهمية الإستراتيجية للشاطئ الإفريقي من حيث مواجهته للشواطئ الإيطالية .. وثانيها: الأطماع الاقتصادية والتي تكمن في التصور الإيطالي لإمكانية الخروج من مشكلة الإنفجار السكاني في إيطاليا عن طريق الهجرة إلى بلد آخر كليبيا؛ حيث نتوفر الأراضي الواسعة شبه الخالية من البشر ، وحيث يمكن بعد ذلك إقامة المناسوطنات الإيطالية بها ، ونقل عشرات الإيطاليين بل الآلاف إليها .

آضف إلى ذلك أن عملية الاستعمار التى ستقوم بها إيطاليا سوف تزيل من نفوس · الإيطالين ذلك الضيق الذى كانوا يشعرون به نتيجة كونهم يعيشون وسط ممتلكات وقواعد بحرية لكل من فرنسا وإنجلترا ، وهى كل مكان حولهم(2) .

كما أنه لابجب أن يفوتنا أن نتذكر ما كانت تحلم به إيطالها من خرافة استعادة مجدها التاريخى الذى عاشته أيام الدولة الرومانية، وبصفة عامة فلقد ساد الاعتقاد لدى الإيطالين بأنه يمكنهم باحتلال ليبيا أن يتقسوا بحربة في النحر التوسط.

Claudio G.Segre . Fourth Shore . The Italian Colonisation of Libya : London 1952 , P.14 (1) وايضًا : وليم سي. اسبكو . أوروبا والغزو الإيطالي لليبيا ترجمة : د. مهلاد القرحي ود. عقيل البربار ، منشورات مركز جهاد الليبين . طرابلس سنة 1988.

EVANS Pritchard. The Sanusi of Cyrenaica. Oxford at the Clarendon press 1968: (2)

#### الأوضاع الدولية وقت الغزوء

هذا، ولقد ساعدت الأوضاع الاستعمارية السائدة في العالم آنذاك ، على أن تحقق العالم آنذاك ، على أن تحقق العاليا حلمها والأطماع التى سيطرت عليها ؛ ذلك أن الدول الأوربية وقتها كانت قد اتمت توغلها في قارة إفريقيا من كل الإتجاهات وكان ذلك التسابق الاستعماري قد بدأ فور الإعلان الذي آذاعه المستشار الألماني الشهير "بسمارك" في أعقاب مؤتمر "برلين" الأول الذي عقد عام 1878 . ذلك الإعلان الذي وجه فيه إهتمام كل من "فرنسا" و "إيطاليا " نحو " تونس" تخلصًا من أحقاد الأولى ، ووضعًا للثانية في مواجهة مع الأولى للحد من طموح التوسع الفرنسي. "أ.

ولقد بادرت فرنسا باحتـالال تونس عام 1811م زاحفة إليها من الجزائر التى كانت قد استحمرتها قبل ذلك في العام 1830م ، بينما عجزت إيطاليا عن تنفيذ ذلك بسبب مشاكلها الداخلية ، التى منهـا الاضطـرار إلى زيـادة الضرائب من قبـل الحكومـة والذي تطابه خطة إعـادة البناء بعـد حـروب الوحـدة الإيطالية ، وضوق ذلك كانت إيطاليا مازالت تعـانى من المنامرة الخاسرة التي قامت بها في محاولة التوسع الاستعماري في القرن الإفريقي ، والتي انتهت بالهزيمة الشنعاء على يد الأحباش في موقعة عدوة الشهيرة عام 1896 م (2) وكانت إيطاليا قد دعيت من جانب إنجلترا لإقتسام ممتكلاتها في وسط وشرق إفريقيا مع غيرها من الدول الأوربية فيما سمّى بالإمبراطورية المصرية حينذاك: لتضمن بريطانيا بذلك حسن الحوار في المستعمرات المصنية السابعة: حيث كان نصيب إيطاليا بعض المستعمرات الصنيرة في كل من مصوع وارتريا والصومال والتي لم تشبع اطماعها الاستعمارية في ذلك الوقت .

حينذاك لـم ترحم الصحافة الإيطالية حكومة بلادهـا القائمـة وقتهـا لعدم قدرتها على إحتلال تونس أولاً ، ولهـزيمتهـا شي أعدوة " ثانيًا ، فلقد كتبت صحيفة جورنالي دى اليطاليـا (Gornali di ITALIA) عن الموقف شديد الحرج للحكومـة، كـمـا ارتقع صوت جريدة "البولو" (IL POLO" تعلن فيه أن حالة بلادها لم تسمح لها بعد بإتخاذ سياسة استعمارية بصفة جدية كبقية الدول . وكان الهجوم على الحكومـة الإيطالية الكائنة حيئند حكومـة جيوليتي- قد زاد واشتد في أعقاب قيام إنجلترا باحتلال مصر عام 1882م حينئذ انهمت الحكومـة بالتقاعس عن اتخاذ عمل شبيه باي دولة أوربية (قو قد قام أجيولييتي" حينذاك بالرد على هذه الصحف مدعيًا بأن عدم إقدام إيطاليا على هذا العمل – وهو الاستيلاء على

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكرى ، السنوسية دين ودولة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1948 – ص103 – 104 .

<sup>(2)</sup> جلال يحيى : استيلاء الايطاليين على ليبيا . رسالة ماجستير غير منشورة . مكتبة أداب الاسكندرية سنة 1954 .

 <sup>(3)</sup> رفعت عبدالعزيز عشر سنوات في الحهاد ( 1911 - 1921 ) رسالة ماجستير غير منشورة ص16)

الولاية المربية الباقية للدولة العثمانية على الشاطئ الإضريقي – هو الخوف من إحداث مشاكل أوربية وبصفة خاصة في قضية البلقان.

ولكن التواطؤ الذي تم بين الدول الأوربية الاستعمارية، والمؤامرات التي حيكت بينها في شكل تحالفات واتفاقات قد غيرت موقف إيطاليا وشجعتها على الإقدام على خطوة الغزو التي كانت تعجز عن الإتيان بها لولا ذلك التواطؤ، فلقد عقد الاتفاق الودى بين إنجلترا وفرنسا عام 1904م وقد كانتا قبله عدوين لدودين، ثم الاتفاق الذي عقد بين فرنسا وألمانيا والذي منحت مهتضاه الأخيرة جزءًا من إفريقيا الفرنسية (الكامرون) مقابل سكوت ألمانيا على اشتراك فرنسا وإسبانيا في احتلال المغرب الأقصى، ثم الاتفاق بين فرنسا وإسبانيا على إعطاء فرنسا منطقة الريف المغربية وكانت فرنسا قد عقدت قبل ذلك كله اتفاقا مع إيطاليا عام 1902م(1) ثم أخيرًا ما توصلت إليه الدول الكبرى مجتمعة على حل مشكلة مصر، ومشكلة المغرب، والشكلة العامة لإفريقيا المطلة على البحر المتوسط. وهذا ما شجّع كلا من "جيولييتي" ووزير خارجيته "سان جوليانو" للحصول على موافقة صريحة من قيصر روسيا اثناء زيارته لقلعة "راكوجيني" قرب تورين بإيطاليا على مطالب إيطاليا في طرابلس ، مقابل تأييد إيطاليا لروسيا إذا(2) أثارت الأخيرة مسألة المضايق دوليًا ، وقبل أن نختم هذا الجزء الخاص بالتواطؤ الأوربي من أجل صالح إيطاليا ، فإننا نذكر بأن المعاهدة الثلاثية التي جددت عام 1902م بين كل من ألمانيا والنمسا والمحر وإيطاليا ، قد أضيف إليها وقتها نص صريح وواضح ، بعدم اهتمام ألمانيا والنمسا - ودون أي تحفظ - بما يمكن أن تقوم به إيطاليا بحل مشكلة البييا. ولذلك فإن هذه الدول وغيرها من الدول الأوربية سوف تعتذر رسميًا عن اتخاذ أي موقف تجاه الغزو الإيطالي، عندما تستغيث بها الدولة العثمانية على التهديد الذي أرسلته إبطاليا إلى الآستانة لغزو لبيا (3).

#### محاولات التغلغل السلمي :

وقبل أن تقوم إيطاليا بغزو ليبيا عسكريًا ، حاولت أن تتغلغل فيها بالطرق السلمية واسسية، وتم ذلك بعدة وسائل مختلفة : كان أولها محاولة زيادة الجالية الإيطالية في ليبيا بالتهجير إليها ، وإقامة المشاريع الاقتصادية وشراء الأراضي ، ولقد أنشئ في أبريل من عام 1907 م ضروع لمصرف روما Banco di Roma في طرابلس وبعض المدن الليبية الاخرى لخدمة المصالح الاقتصادية الإيطالية في ليبيا – ومنذ ذلك الوقت أصبح المصرف وكالة تعمل

<sup>(1)</sup> جيولييتي، مذكرات، ترجمة التايسي الشركة العامة للنشر ~ طرابلس سنة 1976 . ص 180 .

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكرى ، المرجع السابق - ص 105

<sup>(3)</sup> جيولييتي ، مرجع سابق ، ص181 .

على زيادة النفوذ الإيطالي فى ليبيا<sup>(1)</sup> حتى أن إستثمارات البنك فى عام 1911 وقبل بداية الغزو قدرت بما بين خمسة وثلاثة ملايين دولار، وكانت إستثمارات البنك فى السفن التجارية لتشيط الملاحة البحرية بين طرابلس والموانئ الاخرى فى البحر المتوسط، ومصنع للحلفا فى طرابلس أيضًا والذى كان يعتبر من أكبر البنايات فى المنطقة وقتها، ومطحن فى بنغازى قدرت تكاليف إنشائه فى هذا الوقت بحوالي مليون ليرة إيطالية، وكذلك مصنع للصابون ومصنع للثاج علاوة على مشاريع أخرى، كما قام المصرف بإعداد خطة طموحة لعمل مجمع زراعى فى بنغازى وشركات زراعية آخرى فى طرابلس ودرنة بالإضافة إلى مشاريع صناعية وتجارية آخرى.

وعلى الرغم من إعلان إيطاليا عام 1905 م أن التوغل الاقتصادي يأتى فى المرتبة الثانية بعد المسالح السياسية ، فإن المشاريع الاقتصادية كانت تزداد بثبات ، هذا إلى جانب إمتلاك إيطاليا لأمم المراكز الحساسة فى ليبيا كشركات البريد والبرق والهاتف ومصلحة المواني والمناثر<sup>(2)</sup> ، ولقد كان ذلك ممكنًا ويسيرًا أيام حكم السلطان عبدالحميد ، إلا أن حكومة الاتحاديين أاتى وصلت إلى السلطة عام 1909 م كانت تتشدد إلى حدما تجاء المصالح الإيطالية فى ليبيا، وتفضل التعامل مع عناصر أخرى غير الإيطاليين مثل الألمان<sup>(3)</sup>.

وفى مجال التغلغل السلمى لإيطاليا فى ليبيا لايفوتنا أن نذكر بما أنشأته من مدارس ايطالية كانت تضم فى عام 1910 حوالي 1770 طالبًا، وخدمات صبعية، إلى جانب الخدمات التغليمية، وكانت تضم فى عام 1910 حوالي 1770 طالبًا، وخدمات صبعية، إلى جانب الخدمات ونظرًا لا حدث من بعض الأمور، فإن إيطاليا سوف لا تعتمد على أسلوب التغلغل السلمى وسوف تسرع بالإقدام على عملية الإستيلاء على ليبيا بالقوة، وكان أهم هذه الأمور أن المنظمة الإقليمية اليهودية قامت بإرسال بعثة إلى منطقة برقة: لدراسة خطة لأجل أنشاء وطن قومى لليهود هناك يكون تحت حماية الدولة المثمانية(<sup>4)</sup>. ورغم أن المشروع لم يقدر له التنفيذ ، إلا أنه جعل إيطاليا تشعر بأن ليبيا أصبحت مطمئًا للأخرين ، وفى نفس العام حدث أن قتل أشار من رجال الدين المسيحى من رعايا إيطاليا وهما : الأب المبشر "جوستينونو دى جاستون

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص 17 .

<sup>(2)</sup> محمد عبدالكريم الواشى ، الطريق إلى لوزان والخفايا الدبلوماسية والعسكرية للفزو الإيطالي لليبيا . مكتبة الفرجاني، طرابلس ، 1972 اهرنجي ص120 .

<sup>(3)</sup> ولهَقَدْ رَمَّمَ (3) الرفائق الأمريكية . ترجمة شمس الدين عراب ، م إدلي مركز دراسة جهاد الليبيين 1890 ص 147. انزيكو إنساباتو ، الملاقات المربية الإيطالية ، ترجمة عمر الباروني ، مركز الجهاد الليبي 1890 من 28 . Paolo Maltese , la terra promessà, Rome 1966,p.56

<sup>(4)</sup> مصطفى بعيو ، توطين اليهود في ليبيا ،الشركة العامة للنشر والتوزيع والاعلان ، طراباس سنة1975م. ص 78.

والأب " تيريزي" في عام 1908 م وطال نظر قضيتهما أمام المحاكم العثمانية بشكل متعمد ضايق الحكومة الإيطالية، ورضيت في النهاية بتسوية للموضوع على طريقة العفو والنسيان . وقامت وقتها صبيحات في الصحافة الإيطالية تعلن بأن أرواح الإيطاليين وممتلكاتهم في ليبيا تتعرض للخطر الداهم . وإضافة إلى ذلك دأبت إيطاليا على إفتعال الأزمات ضد السلطات العثمانية مدعية في ذلك قيامها بعرقلة المصالح الإيطالية في ليبيا ، وبدأت تحرك الصحافة والرأي العام للمطالبة بالتدخل العسكرى السريع لإعادة الهيئة لإيطاليا (أ).

#### الإنذار الإيطالي:

وفى السابع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1911 فوجئت الآستانة بأن روما توجه لها إندارًا – بعد صدور قرار من مجلس وزراء إيطاليا فى نفس اليوم ، ولقد صيغت لغة الإندار بطريقة من شأنها ألا تفتح الطريق أمام أي تهرب ، ولاتدع سبيلاً للتنزع بقيام مناقشات طويلة كان الإيطاليون يحرصون على تجنبها ، إذ شكت الحكومة الإيطالية فى الإندار من أن مصالح إيطاليا فى طرابلس<sup>(2)</sup> كانت تعانى منذ سنين من الإدارة التركية ، وادَّعت بأن وصول السفن الحربية العثمانية إلى طرابلس سوف يترتب عليه نتأثج خطيرة ، وزعمت بأن الجالية الإيطالية فى طرابلس فى خطر ، كما تضمن الإندار ما يفيد بأن هدف إيطاليا هو احتلال منطقتى طرابلس ويرقة ، والأدهى من ذلك أنه طلب من الدولة العثمانية أن تعلن خلال أربع وعشرين ساعة عن عدم إعتراضها على هذه الخطوة<sup>(3)</sup> .

وفى اليوم التاسع والعشرين من سبتمبر (يومان بعد الإندار) أرسلت الحكومة العثمانية ردها على الإندار الإيطالي ، والذى اعتبرته "روما" غير كاف وغير مقنع لها، وأنه يعبر عن التهرب والمراوغة، مع أن هذا الرد يتضمن عرضًا للحكومة الملكية الإيطالية بمنح إيطاليا إمتيازات إقتصادية في طرابلس وتسهيلات واسعة، ومنح إيطاليا- دون غيرها من الدول الأوربية-الأولوية في المعاملات الاقتصادية ، كما تضمن الرد وعودًا بتدارك الأمر والحرص من جانب الدولة العثمانية على سلامة الرعايا الإيطاليين في طرابلس وحماية مصالحهم بل والعمل بكل ما تشير به الحكومة الإيطالية، ولقد استشعرت الحكومة الإيطالية من صيغة الرد

<sup>(1)</sup> لوتروب ستودارد . حاضر العالم الاسلامي ، ترجمة عجاج نويهض، ط4 ، دار الفكرييروت سنة 1932 م [.ج2 . - 360

وأيضاً محمد فؤاد شكرى مرجع سابق ، ص 107 .

وأيضًا: سليم قبعين. تاريخ الحرب العثمانية الإيطالية، المطبعة الحجازية، القاهرة سنة 1912-ص18.

<sup>(2)</sup> كلمة (طرابلس) كانت تعنى وقتها ليبيا "حسبما كان يطلق عليها .

 <sup>(3)</sup> نص الانذار والتعليق عليه منشور في مذكرات جيولييتي ، مرجع سابق ، ص75 .
 وأيضنًا الطاهر الزاوى : جهاد الأبطال، دار الفتح، بيروت، سنة 1961 . ص 105.

على الإنذار الضعف والتخاذل ، والسلبية ، والعجز الشديد لدى الجانب التركى، وعدم القدرة على فعل أي شئ أو أي إجراء عسكرى ضد التهديد الإيطالي،وذلك ما شجع إيطاليا على إتخاذ قرارالحرب فى نفس اليوم الذى تسلمت فيه هذا الرد .

ولقد عبر "جيولييتى" عن هذا المنى في مذكراته الشخصية بالقول:" إن الحكومة الركية في حالة الإيطالية شعرت بعجر الدولة المثمانية ، وأنه لم يكن يوجد مايمنع الحكومة التركية في حالة شعورها بنوايا الإيطاليين ، أن ترسل فصائل قوية من جيشها لدعم مقاومة الأتراك بواسطة الألغام والطوربيدات ، ولكنها تراخت في اتخاذ أي قرار سوى إرسال السفينة "ادرنة" محملة بعشرة الاف بندقية وبعض الذخائر والمدافع مع التموين والملايس(أ).

وكانت السفينة آذرنة قد وصلت يوم 26 سبتمبر وهو اليوم السابق ليوم الإنذار إلى ميناء طرابلس رافعة الطم الألماني عليها، وكانت تركيا قد أرسلت هذه الباخزة بعد أن علمت باستدعاء إيطاليا لجنود الاحتياط من مواليد 1888 م وكان القائم بأعمال السفارة الإيطالية في إستانبول قد قدم مذكرة إلى الباب العالى؛ أشار فيها إلى الأخطار التي تهدد الرعايا الإيطاليين في طرابلس وحذر تركيا من أن إرسال السفن والمهمات الحربية لطرابلس في هذه الظروف يعتبر عملا غير ودي (2) وكانت الباخرة آدرنة قد تحركت من إستانبول في طريقها إلى طرابلس يوم 23 من سبتمبر 1911 م.

وكادت الباخرة التركية تقع في أيدى الإيطاليين ، إلا أنها أفلتت منهم بأعجوبة ، فقد كانت إيطاليا تراقب الشواطئ الليبية تمهيداً للرسو عليها، وفي نفس الوقت كانت الدولة العثمانية تشعر بالأطماع الإيطالية في ليبيا منذ مدة ، ورغم ذلك فإنها صدمت صدمة قوية حينما أعلنت إيطاليا الحرب عليها في نفس اليوم الذي وصل فيه الرد التركي إليها، ذلك أن الدولة العثمانية كانت تأمل حتى آخر لحظة في تجنب النزاع المسلح بمساعدة الدول الأوربية التي كتبت إليها تستلطفها في التدخل لوقف إيطاليا عن القيام بالمدوان ولكن هذه الدول جميعها ردت في يوم 3 أكتوبر عام 1911 إفرنجي- فيما عدا ألمانيا - تعتذر عن التوسط في المشكلة، واعتمادًا على ذلك لم تقم الدولة العثمانية بالإعداد لمقاومة الغزو الإيطالي بأي شكل من الأشكال .

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أعلنت لمثلى المنحف بعد ظهر يوم 29 من سبتمبر من نفس العام وهو نفس يوم تسلمها للرد التركى على الإنذار: <sup>\*</sup> إن المذكرة التركية التي ترد على

<sup>()</sup> () جيولييتي ، المرجع السابق ونفس الصفحة ، – محمد عبدالكريم الوافي ، مرجع سابق وتجد فيه الرد الرسمي العكومة الغشائية على الإنذار الإيطالي ، صفحات ( 72 ، 73 ، 47).

<sup>(2)</sup> جلال يحى ~ مصدرسابق – ص43 .

الإنذار الإيطالي لم تورد قط الإجابة المحددة النهائية المطلوبة ، ولكنها كانت منحرفة ومسوفة: ولهذا السبب أعلنت حكومة ملك إيطاليا الحرب على تركيا <sup>(1)</sup>.

#### الوضع العسكري في طرابلس قبل الغزوء

لم تكن القوات التركية المتواجدة في طرابلس تخضع لإشراف الجنرال "كوليتس" الذي عين في استانبول لهذا الغرض منذ عام 1905 م : ولذلك فإنها كانت منقطعة عن الجيش الأم في الدولة المثمانية ، وبعيدة كل البعد عن الإعداد الجيد والنظام الحديث للجيوش ، فبدت عند الغزة وبحالتها المتخلفة وكانها فرق منسية تمامًا.

وعندما أعنت إيطاليا الحرب على ليبيا كانت ترابط فيها الفرقة الثانية والأربعين التي الايتجاوز عدد أفرادها أربعة آلاف جندى وضابط ، علمًا بأنه كان يوجد قبل ذلك في ليبيا فوات عثمانية تتراوح أعدادها ما بين الخمسة عشر ألفًا والعشرين ألفًا ، وهذا التعداد قبيل الغزو وبشهور قليلة – ولكن حقى باشا ورئيس الوزراء التركى حينذاك – والذي تشير أصابح الاتهام اليه – قام بإصدار التعليمات بنقل هذه القوات إلى اليمن (ألا بدعوى القضاء على الحركة المناهضة للحكم التركى هناك ، مع أنه كان من المكن أن يستعين بالقوات المتواجدة في بيروت وهي كثيرة ، ولم يكتف حقى باشا " بذلك؛ بل أصدر تكليفًا بسحب عدد كبير من البنادق وأمر بإرجاعها إلى الأستانة؛ بحجة إرسال سلاح حديث بدلاً منها، وجاء العدوان ولم يرس شيئًا (أد).

ولقد أتهم الرأي العام العثمانى وزارة (حقى باشا) بتعمدها الإهمال فى ولاية طرابلس الغرب، مما ترتب عليه تركها خالية من وسائل الدفاع يسهل على الإيطاليين أصدفائه امتلاكها بدون عناء ، كما اقترح كثير من النواب محاكمته أمام الديوان العالى بتهمة الخيانة العظمى لنفس السبب : ولأنه ترك طرابلس خالية من وال يسوسها بعد سحب إبراهيم باشا منها ، بناء على توصية من إيطاليا ، وكذلك سحب فأئدها العسكرى(4).

هذا ويتضمن الأرشيف الأمريكى البيان الذى ألقاه ناجى بك أمام مجلس المعوثان التركى بشأن اتهام حقى باشا بإهمال طراباس النرب قبل الاعتداء عليها<sup>(5)</sup>.

 <sup>(1)</sup> أمين سعيد ، الدولة العربية المتحدة ، جـ3 مطابع الحلبي وشركاء بمصر سنة 1936 ص1936 .

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكرى ، السنوسية دين ودولة ، مرجع سابق ، ص 110 .

<sup>(3)</sup> الطاهر الزاوى ، مرجع سابق ، ص140 . - فرانسيس ماكولا ، حرب إيطالها من أجل المنحراء ، ترجمة عبد المولى صالح الحرير ، منشورات مركز جهاد الليبين للبحوث التاريخية ، طرابلس ، 1991، ص: 78.

<sup>(4)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص 448 .

<sup>(5)</sup> الأرشيف الأمريكي. سلسلة الوثائق التاريخية . (وثيقة 2 مرفق ا) ترجمة شمس الدين عرابي، منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس سنة 1989م صفحات 48، 49، 50.

ولقد أرسلت حكومة الآستانة – عند تسلمها الإندار الإيطالي تستدعى الوالى المعزول (إبراهيم باشا) فكتب إليها يقول: "لقد أرسلت إليكم تقارير مفصلة، كشفت فيها الغطاء عن نوايا الإيطالين ومطامعهم ونبهتكم إلى الخطر المحدق بتلك البلاد، فلم تأخذوا حذركم، فذوقوا الجزاء " ولقد كان في الآستانة يومئذ حسين بك كاظم سفير الدولة العثمانية في روما . فقال للصحفيين على إثر وصول الإندار: إنه كان قد كتب إلى وزارة الخارجية منذ شهر يناير عام 1911 إفرنجي ينبهها إلى مايدبره الإيطاليون في الخفاء، وما يعدونه للنارة على طرابلس ، وقال: ولم زرت وزارة الخارجية أخيرًا وجدت تقاريري لاتزال مكدسة في ملفاتها لم تفتح ولم ينظر فيها ، بل فملت إهمالاً شديدًا " ، وبمثل ذلك جاهر الملحق العسكري العثماني في روماً!) .

هذا بالإضافة إلى التقرير الذي رضعه كل من: "محمود ناجى بك و صادق بك "نائبا مطرابلس الغرب في مجلس النواب العثماني (مجلس المبعوثان) إلى رئاسة ذلك المجلس يطلبان فيه محاكمة حقى باشا وزملائه الذين أهملوا الولاية ، ولقد تضمن هذا التقرير<sup>(2)</sup> الذي أحيل إلى لجنة خاصة حقائق كثيرة عن مظاهر الإهمال في الولاية العثمانية (طرابلس الغرب) جاء فيه: اولاً: كان الجيش العثماني في ليبيا يضم من 15 الف إلى 20 ألف جندي وضابط، كما توجد فرق من الأهالي يتدربون على استعمال السلاح تصل أعدادهم إلى ما بين أربعين وخمسين ألفًا حتى صار في إمكانهم معاونة الجيش النظامي، وجاءت وزارة حقى وسيرت جزءًا كبيرًا من الجيش النظامي إلى اليمن، وأهمل تدريب الليبين بعدها .

ثانيًا: طلب الأهالي الانتظام فى الجندية، ورغم اعتماد مجلس النواب للميزانية الخاصة بذلك إلاً أن هذا المطلب لم ينفذ ، ولم يهمل أمر التجنيد فحسب بل أهمل أيضاً أمر استدعاء الاحتياط وأهمل تدريبه<sup>(3)</sup> .

ثالثًا: تم سحب الضباط الأتراك الملمن باللغة العربية، رغم العلم بما تدبره إيطاليا لليبيا. رابئًا: وجود غلاء وجدب شديدين بالولاية رغم الكتابة إلى وزارة "حقى" التى لم تحرك ساكنا وتركت الناس يتضورون جوعًا ، فهاجر إلى تونس 200 ألف شخص(<sup>44</sup>ولجأ

 <sup>(1)</sup> ابو القاسم إبراهيم : حياة سليمان باشا الباروني، مكتبة الحلبى ، القاهرة ، 1936، ص 16.
 (2) أمين سعيد ، مرجع سابق ، ج2. ص 448

<sup>(3)</sup> يذكر الأرشيف الآمريكى أن سكان طرابلس كانوا قد قاموا فور مىدور الدستور بالمطالبة بالتثنيذ الفورى التجنيد فى الولاية، ولم يُشرع فى ذلك إلا بعد أربعة أشهر وكان التثفيذ على نحو غير سليم، ولم يتم تجنيد سوى ثلاثة آلاف من بين (16) إلفا (الأرشيف الأمريكي، للرجم السابق ص50).

<sup>(4)</sup> محمود الشنيطى ، فضية ليبيا ، مكتبة النهضة المصرية ، 1951 ، من 138 ، ولقد ذكر أن عدد سكان ليبيا سناة 1911 عند النزو كان مليون (700 الله ، وحياء ذلك أيضا على لسان جرائسياتى فى خطابه الذي التأه فى طرابلس فى نوفمبر 1930 وذكر فيه أن الشمب الليبي قد نقص عدده على مدى عشرين عامًا طوال مدة النزو حوالي 28.800 سنودين . بينهم شهداد الحرب ودن بينهم 250 التف أمشطروا إلى الهجرة خلرج البلاد ، وأعير الباقون 720 .298 مقدوين .

أربعة ألاف إلى مركز الولاية لعلهم يجنون ما يسدون به رمقهم ، ومات من هذا العدد 514 خمسمائة وأربعة عشر في أربعة شهور ، هذا بالإضافة إلى أنه كان قد عرض على مقام الصدارة خطيًا وتلغرافيًا في أوائل شهر يوليو عام 1911 م لإعطاء الثمانية آلاف ليرة عثمانية الباقية من العشرة آلاف التي كانت قد خصصت لليبيا من طرف الحكومة ووافق مجلس المبوئان على صرفها، ولم تصرفها الحكومة . كما يضيف التقرير أن السنة آلاف كيلة شعير التي قررت الحكومة العثمانية توزيعها على الأهالي على سبيل القرض لغرض النقاوي والأكل، وتضمنت المادة القانونية لها وصودق عليها، لم ترسلها الحكومة حتى إعلان الحرب(أ).

والخـلاصـة: إن الولاية العـثـمانيـة (طرابلس الغـرب) قـد جـردت قبل الغـزو الإيطالي من القـوات النظـاميـة، وترك أهلها فى حـال لايمكنهم من الدفاع عن أنفسهم، كمـا تـركـوا عـرضـة للجـوع ولجور عدو ظالم .

أمًا بالنسبة للأسطول التركى ، فإن قواه الأساسية كانت ترابط بالقرب من بيروت ، ولم تكن حالته تسمح بأن يقوم بتعويق الحملة الإيطالية وتحركها نحو طراباس؛ لأنها كانت كبيرة إذ تتكون من أربعين ألف جندى بأسلحتهم ومعداتهم الحديثة، وطائراتهم التى كانت تستعمل لأول مرة، بالإضافة إلى الأساطيل التى كانت تحمل هذه الأعداد إلى طرابلس كما تحمل وسائل معاونة للحياة في ليبيا من حفارات ضخمة لحضر الآبار، مصحوبة بالحفارين اللازمين لها، وغير ذلك من النئيين في سائر المجالات.

ويذكر "جيولييتى" إن آول قوة غازية من الإيطاليين تتحرك إلى طرابلس كانت تتالف من 43 منفعًا جبليًا، و 630 منفعًا جبليًا، و 630 منفعًا جبليًا، و 630 منفعًا جبليًا، و أنه من من المواقعة أصدا أنه من المواقعة أضافوا إليها 55 ألف جندى يمثلون فرقة منطاد ثابت مع طاقم طيران حتى أصبحت القوة التي وصلت إلى طرابلس 100 ألف جندى في نهاية العام 1911 إفرنجي<sup>(2)</sup>، كما تم إحصاء ما أنفقته الحكومة الإيطالية خلال ثلاثة عشر شهرًا – من بداية الغرو وحتى نهاية بلعام الحالى 1912 حوالي 766 مليونًا من الجنيهات بواقع 58 مليونًا كل شهر، أو مايقرب من مليونين في كل يوم<sup>(3)</sup> هذا في الوقت الذي كان فيه عدد

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوى . جهاد الليبيين في ديار الهجرة ، مكتبة الفرجاني ، طرابلس 1964، ص 40 .

<sup>–</sup> الأرشيف الأمريكي، م| ج4 ترجمه من الفرنسية (شمس الدين عرابي) عريضة اتهام وزارة حقى باشـا . الوثيقــة رقم 2 المرفق (1)، مركز دراسات جهاد الليبيين، طرابلس 1989 . صفحات 48، 49، 50.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه. وثيقة رقم 44 ص417

<sup>(3)</sup> مذكرات أنور باشا في طرابلس الغرب ، تقديم وترجمة عبداللولي صالح الحرير ومراجعة د. حبيب وداعة الحسناوي، طرابلس ، مركز البحوث ودراسات الجهاد الليبي 1979 م 1900.

قوات الأتراك المثمانيين في كل من طرابلس وبنغازي في أول مايو عام 1911 إفرنجي وحسب 
ما أورده جيولييتي – يصل إلى حوالي 4800 جندى ، 2000 بندقية ومدفعية قديمة وضعيفة 
غير مؤهلة لعرقلة الإنزال الإيطالي. ويصنة عامة فإن التحصينات الساحلية الليبية لم تكن 
بالكناءة التي تمكنها من الصمود أمام المدفعية الإيطالية البحرية، والواقع: فإن عب المقاومة 
قد نهض به منذ اللحظة الأولى أبناء البلاد الليبيون ، واستمروا في النهوض به حتى نهاية 
الجهاد ، ولانزغب بذلك أن ننقص من إخلاص بعض الضباط الأتراك والجنود الذي شاركوا 
في الجهاد حتى منتصف عام 1913 م .

والمعارك الكبرى التى وقعت فى الفترة الأولى من الجهاد فى كل من برفة وطرابلس – وقبل عقد معاهدة الصلح بين الدولة العثمانية وإيطاليا – تقف شاهدة على ذلك، إذ أن معظمها كان نقداة ضباط أتراك (1)

ومن هذه المعارك : درنة والكريفية والهوارى ( التخلتين او سوانى بن عبد الغنى ) وسيدى عبدالله وقصر اللبن فى برقة فى عام 1911 / 1912 ومعارك الهانى والمرقب وعين زارة وابو كماش وسيدى على وغيرها من المعارك فى طرابلس .

بل إن بعض هذه القيادات التركية استمرت فى قيادة المقاومة حتى بعد معاهدة الصلح، كما حدث فى المعارك التى قادها أنور بك وعزيزبك المسرى<sup>(2)</sup>.

لقد ساد فى الأيام الأولى من الحرب فى الأوساط السياسية التركية اعتقاد بعدم جدوى مقاومة الغزو الإيطالي للشمال الإفريقي ، فقد أعلن وزير الحربية التركي محمود شوكت فى الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء التركى فى ليلة 30/29 سبتمبر عام 1911 إفرنجى أن تركيا فقدت طرابلس وبرقة وأنه لاجدوى من التضحية بالجنود الأتراك فى سبيل قضية خاسرة 30/3 ، كما أعترف سعيد باشا " – أشاء المناقشة التى حدثت فى البرلمان فى 19 أكتربر 1911 بأن تركيا ليس لها من القوة ما يمكنها من الاحتفاظ بطرابلس ويرقة ، وأن المهمة الرئيسية تكمن فى تجنب خطر إثارة المسألة الشرقية بكل أبعادها ، وأن الإتحاديين الذين كانوا يخشون من أن تؤدى الحرب إلى تعميق أزمة الإمبراطورية العثمانية كانوا فى بداية الأمر مستعدين للتوصل مع إيطاليا إلى حل وسط على أساس أن تدفع لهم تعويضًا نقديًا

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد الليبي من 1911 -- 1931 حار الثقافة، بيروت ، من ص23-26 .

<sup>(2)</sup> مذكرات الضباط الأتراك ، مرجع سابق ، ص 199 .

وأيضًا: جون ريمون ، من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا ترجمة محمد عبدالكريم الوافي- طرابلس 1979 ، ص. 1999 .

<sup>(3)</sup> مذكرات الضياط الأتراك حول معركة ليبيا مرجع سابق ،ص 199.

<sup>-</sup> مجيد خدوري . ليبيا الحديثة ودراسة تطورها . مؤسسة فرانكلين، سنة 1966، بيروت ، ص 21.

مقابل تخليهم عن طرابلس وبرقة.

وعلى هذا الأساس صدرت تعليمات إلى القوات العثمانية التجنب الصدام المسلح مع القوات الإيطالية: فانسحبت إلى النواخل بعد أن انضم إليها الشعب الليبي (1) ولقد كانت الدوائر السياسية الحاكمة في إيطاليا تأمل في استغلال التناقضات القائمة بين السلطات التركية والقبائل العربية لجذب هذه القبائل إلى جانبها ، وقد حاول سياسيو إيطاليا وقادة بين ورما إقامة علاقات مع قادة الحركة السنوسية في برقة، ومع زعماء القبائل العربية . وام يبغلوا بالنقود في سبيل ذلك بل أرسلوا لهم الأسلحة قبل وصول الحملة (2) بل وصدرت تعليمات لوحدات الحملة الإيطالية بإحترام ممتلكات السنوسية، لأجل عدم إثارة التعصب الديني، وأمرهم بإستخدام كل الوسائل لدفع السكان العرب للوقوف في صف النظام الجديد أو على الأقل دفعهم للوقوف على الحياد ، ولقد كشف رئيس مكتب العلاقات الإيطالية في مصد " اذريكو أنساباتو" عن الكثير من المراسلات التي دارت بينه وبين زعيم السنوسيين في برقة " احمد الشريف (3).

وقامت السلطات الإيطالية بمجرد احتلال مدينة طرابلس، والنقاط الساحلية الأخرى بإصدار بيانات مفرية، وعدت فيها بإحترام حياة السكان المحلين وممتلكاتهم ودينهم ، وبإلغاء التجنيد المسكرى والاتاوات وتحسين الأحوال الاقتصادية وما إلى ذلك ، وكان أحد هذه البيانات التى تبعث على السخرية والضحك ، ذلك البيان الذى أعلنه ملك إيطاليا ببشر فيه الليبيين بالحكم الجديد الذى سوف يوفر لهم أالقابلات لكى تلد نساؤهم والحلاقين لكى يحلقوا شعورهم .... وأنهم سوف يعيشون في سعادة (4).

ورغم كل ذلك فلقد قابل سكان طرابلس وبرقة المتدين الإيطالين بعداء شديد . بياستثناء بعض الأعيان فى كل من طرابلس وبنفازى والذين انضموا للعدو المحتل الذى قام بإعمال السيوف والرصاص فى مواطنيهم العزل فكانت مذبحة المنشية <sup>(5)</sup> التى راح ضحيتها أربعة ألاف مدنى عزّل من السلاح، بالإضافة إلى هتك الأعراض ونهب الأموال من الشعب الليبي .

وهكذا أدى العدو الإيطالي إلى تفجر حركة التحرر الوطنى فى كل من طرابلس ويرقة، فجرت فى نهاية شهر سبتمبر 1911 مظاهرات سياسية عفوية، وتألفت وحدات نضالية إ مسلحة من المنين ، وكان تسجيل المتطوعين يجرى بمصاحبة مواكب تقرع فيها الدفوف

<sup>(1)</sup> مذكرات الضباط الأتراك ، نفس المرجع السابق ، ص 201 .

<sup>(2)</sup> زب باخيموفيتش ، الحرب التركية الإيطالية (1911 - 1912 ) بنغازي ، 1977م ، ص 61 .

<sup>(3)</sup> انساباتو ، مرجع سابق ، ص 168 . (4) عند كاندا الأجلال الله الله المائدة 5 نيون 1911 الأخير الأجري \_ 2 ينتقيق 8 م 145 ...

<sup>(4)</sup> منشور كانيفا لأمالي طرابلس الذي أعلنه في 5 نوفمبر 1911 الأرشيف الأمريكي - م2 وثيقة رقم 8، ص145.

<sup>(5)</sup> محمد إبراهيم لطفيءتاريخ حرب طرابلس، مطبعة الأمير فاروق ، بنها –مصر ، ط ا سنة 1946، ص23 .

والصنوج وتغنى الأناشيد الوطنية (1).

وكان سكان طرابلس وبنغازى وغيرها من المن الساحلية يجمعون التجهزات والذخائر التى كانت الوحدات التركية قد تركتها فى تراجعها، وكان قد عقد فى الخامس من أكتوبر عام 1911 بجامع القرمانللى (أحمد باشا) اجتماع كبير أبدى فيه المجتمعون استعدادهم للتضعية بحياتهم دفاعًا عن الوطن<sup>(2)</sup>.

ولقد حدثت فى الأيام الأولى للغزو إنتفاضات شعبية: فأقتحم فقراء المدينة وضواحيها . الدوائر الحكومية وأخذوا يعزقون وثائق مؤسمات القضاء والضرائب ، وأطلقوا سراح المتقلين فى السجون وحطموا المخازن والحوانيت ، وأخافت هذه الانتفاضة أعيان طرابلس وعلى رأسهم أنجال الأسرة القرمانلية فتوجهوا إلى قناصل الدول الأوربية وإلى القيادة الإيطالية بطالبونها بالتعجيل بإنزال قواتها إلى المدينة لإعادة النظام إليها ، وحدث نفس الشيء في كل من بنغازى والخمس ودرنة وغيرها(3).

وكان الغزو قد بدأ فى اليوم الأول من اكتوبر عام 1911 م بتحرك الأسطول الحريى الإيطاليين ، وسارت الإيطاليين ، وسارت الإيطاليين ، وسارت فى المقدمة أربعة سفن حربية قوية ، يحيط بها ستارمن الزوارق الحربية والمدمرات وقوات الطوربيد ، وكانت أقرب سفن عثمانية إلى الاسطول الإيطالي ، تلك المتواجدة على الساحل الألباني والتى تتكون من أربعة طوربيدات وسفينتين مدرعتين فى الدردنيل، وأسطول ضعيف كان متجهًا من بيروت نحو غرب البحر المتوسطل<sup>4)</sup>.

وكان الإيطاليون واثقين من سيطرتهم على البحر، ولكنهم لم يتعرضوا للأسطول التركى الذي تأكد أنه متجه إلى الدردنيل ، فقد كان في رأي القيادة الإيطالية أن التعرض لهذا الأسطول في رحلته من بيدروت للدردنيل - حيث التعاريج والمسالك الملتوية - ليس بالأمر السهل ، ثم أنه من المكن - في أثناء تورط القوات البحرية الإيطالية في مثل هذه المطاردة - أن توجه ضرية خاطفة من الطرادات السريعة التى ترسو في ميناء قريب من خطوط سير الحملة ، ومثل هذه الضرية ينتج عنها تفرق وسائل النقل الإيطالية ، وذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى خسارة يكون لها أثر كبير على مستوى الرأي العام الإيطالي الذي وضع أعصابه موضع الإمتحان والتجرية بعد ستة عشر عامًا من الحرب في الحبشة ، كما سيكون مثل هذا الحادث ذا تأثير سيء على السلم في أوريا ، وريما يؤدى إلى إثارة "المسألة الشرقية" وهذا ما تريد

<sup>(1)</sup> أبو القاسم الباروني ، مرجع سابق ، ص 29.

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكرى، مرجع سابق، ص116 أبو القاسم الباروني،مرجع سابق، ص30.

<sup>(3)</sup> ز ب. باخيموفيتش ، مرجع سابق ، ص 63.

<sup>(4)</sup> جون ريمون ، من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا ، مرجع سبق ذكره.

إيطاليا تلافيه <sup>(1)</sup> . إذ أن إيطاليا تريد لعمليتها على ليبيا أن تكون محدودة ، وهو نفس الهدف الذى هيأت الرأي العام له فى أوربا والذى دعاها أن تؤكد مرازًا أمام الرأي العام الأوربى - أنها لاتستهدف الدولة العثمانية بعمليتها على الشاطئ الإفريقي ، وإنما تستهدف الاستيلاء على ليبيا التى لها مصالح فيها ، وإنه ليس بينها وبين الدولة العثمانية عداء <sup>(2)</sup> .

#### مقاومة الغزو خلال سنتي 1911 - 1912 إفرنجي

فى اليوم الثالث من اكتوبر عام 1911 توقف الأسطول الإيطالي أمام مدينة طرابلس ، وبدأ يقصف المدينة وحصونها العسكرية المتداعية طوال أيام 3 - 4 وفى يوم 5 نزلت قـوة من البحارة الإيطالين واختلت المدينة .

وكانت الحامية التركية بقيادة "نشأت باشا " قد تخلت عن المدينة، وخرجت إلى الدواخل في محاولة لإقامة جبهات في المواقع الداخلية من البلاد بعد أن أقنعوا الواطنين الذين تجمعوا بأسلحتهم وأوادوا أن يدافعوا عن مدينتهم منذ اللحظة الأولى للإنزال بالتقهتر معهم . وكانت فرقة من الأسطول قد توجهت إلى طبرق وبدأت تضرب الحصون البسيطة بالمدينة يهم 4 اكتوبر واحتلتها - وكانت طبرق أول مدينة ليبية يتم احتلالها - وكان ذلك تنفيذاً لتعليمات السلطات الإيطالية التي كانت ترمى إلى السيطرة على المواقع القريبة من الحدود سواء كانت الشرقية مثل " روارة " تجنبًا للمشاكل مع الدول الأوربية التي تحتل القطرين المجاورين (3).

ولقد ظلت الوحدات البحرية قائمة بطرابلس حتى نزول قوات الحملة بها يوم الحادى عشرمن اكتوبر بقيادة الجنرال "كانيفا "(\*)، ولقد بادرت فور نزولها إلى احتلال آبار أبى مليانة لتأمين مصادر المياه لقواتها ، وضريت حصارًا حول المدينة يمتد من أبى " ستة " وشارع الشط حيث مبنى الإذاعة القديم ومستشفى الفاتح (إندير) حاليًا وتسير بمحاذاة الطريق الدائرى المعروفة حاليًا باسم طريق الجلاء – عبر الهانى وسيدى المسرى وأبو مليانة ~

ولقد بدأ المجاهدون الطرابلسيون في شن أولى هجماتهم على مواقع الغزاة في يوم

 <sup>(1)</sup> ايفانز بريتشارد ، سنوسيويرفة ، ترجمة سالم عامر ، مكتبة الفرجانى ، طرابلس سنة 1971 ، ص 168. وأيضاً جون رايت ، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور ، ترجمة عبد الحفيظـالمار و أحمد اليازورى، الفرجائى ، طرابلس .
 1070 -

<sup>(2)</sup> إيفانس بريتشارد ، مرجع سابق ، ص 178 ، وأيضًا جولبيتي ، مرجع سابق، 73 .

Aresy. Campagna di libia ministero della guerra. vol. L. (1922,1923,1924) Roma,PP.180 (3) (3). الأرشيف الأمريكي ما مرجم سابق ص,104

<sup>(\*)</sup> صورة للإنزال البحرى الإيطالي بطرابلس (تجدها في نهاية الكتاب).

الثالث والعشرين من شهر آكتوبر 1911 من الأمام ، بينما هاجم سكان المناطق الداخلية الواقعة داخل الجبهة المحتلة من الخلف، فكانت معركة الهانى شارع الشط والتى تعرض فيها العدو باعترافه إلى خسائر هادحة والتى جعلته يقوم بأعمال انتقامية كثيرة ضد الأهالي العزل من السلاح، حيث قتل أعدادا كبيرة وقبض على أعداد آخرى ووضعهم فى السجون، ولما ضافت بهم أرسل عشرات منهم إلى السجون الإيطالية التى توجد فى الجزر المهجورة (ا).

ولكن ذلك لم يحل دون قيام المجاهدين بهجوم جديد على مواقع العدو بعد هذه المركة بثلاثة أيام، ففى يوم 26 من نفس شهر اكتوبر 1911إفرنجى جرت معركة "الهانى - أبو مليانة" وهى من المعارك الكبرى فى تاريخ الجهاد، اضطرت القوات الإيطالية فى أعقابها إلى تضييق جبهتها، وخاصة عند المنطقة الشرقية (شارع الشطا)(\*) وظلت داخل هذا النطاق المحدود حتى يوم 26 نوفمبر عام 1911 حيث حاول الإيطاليون بعد وصول قوات إضافية اليهم أن يستعيدوا خطوطهم الدفاعية السابقة، ويوسعوا المجال امام قواتهم التى ظلت فى حيز ضيق محدود منذ نزولها مدينة طرابلس، فرحمت التشكيلات الإيطالية على تجمعات المجاهدين، فحدثت المعركة الثالثة فى نفس الموقع (الهانى) الذى حدثت فيه المعركتان السابقتان (الهانى - شارع الشطا)، (الهانى - أبو مليانة) ولقد دارت معركة (الهانى – سيدى استعادة المصرى) وكانت معركة عنيفة لم تتمكن القوات الإيطالية أن تحقق من ورائها سوى استعادة خطوطها الدفاعية السابقة(2).

ويعلق القائد الإيطالي أرسي في كتابه Campagna di Libia على هذه المدارك بتوله: إن المدارك تدور كلها حول الهباني وخطوطنا تكون شبه مربع حول الجبل ، والعرب يحاولون الإحاطة بها وعددهم يصل إلى حوالي ثلاثة آلاف لاتفصلنا عنهم إلا ثلاثمائة ياردة، إنهم يهجمون ويرتدون ويكررون الهجوم من جديد وهكذا ، وفي كل مرة كانوا يركزون هجومهم على المناطق التي يعتقدون أنها ضعيفة هي خطوطنا، وما أن نصدهم حتى يعودوا بقوة أشد مرة ثانية . وكانت بنادفنا الرشاشة المغروسة من الهاني حتى شارع الشطة تزرع رصاصها على المناطقة وتتشر الموت فيها ولكن العدو لم يتوقف قط ، فركزت مدفعيتها على كل شيء واقف من حيطان وغيرها حتى تسويه بالأرض ، وتطايرت الجث في السماء ، ولكن نيران العرب

<sup>(1)</sup> خليفة التليسي ، مرجع سابق ، ص: 25 – الأرشيف الأمريكي م ا مرجع سابق ص106.

<sup>–</sup> ورد بجريدة الأمرام المديرة (28 نوفمبر سنة 2002 أنه تم المثور على خمس وثائق لم تنشر عن معركة الهانى والشط غطت جوانب متعددة من هذه اللحمة البطولية – مودعة بدار المقوظات التاريخية بطرابلس

<sup>(\*)</sup> صور شمسية لمعركة شارع الشط.

<sup>(2)</sup> خليفة التليسي ، مرجع سابق ، ص: 29.

لم تتوقف<sup>-(1)</sup>.

وظلت القوات الإيطالية تحاول الخروج من الحصار المضروب حولها إلى أن وقعت معركة عين زارة في 4 ديسمبر 1911 حيث أحبط المجاهدون محاولة القوات الإيطالية في التوسع، وفي النهاية تمكن الإيطاليون في يوم 13 ديسمبر 1911 من الخروج من الحصار المضروب عليهم، واحتلال تاجوراء، وكان أقصى اتساع نحو الشرق (حوالي 25 كم شرق طرابلس)(\*) بينما لم تستطع أن توسع دائرة احتلالها نحو الغرب إلا بعد ثلاثة أشهر من النزول حيث حرصت على احتلال قرقارش، لتأمين استخراج الصخور لاستخدامها في بناء منشآتهم العسكرية فشنت يوم 18 يناير عام 1912 هجومها على المجاهدين، وسيطرت على الموقف في بداية الأمر ، إلاّ أن المجاهدين تغلّبوا عليهم إلى أن وصلتهم إمدادات كبيرة ، وفي درنة تم الإنزال يوم 18 أكتوبر ، بعد أن قام الأسطول بقصف المدينة يوم 16 أكتوبر، ودمر حصونها وطلب استسلام الحامية التركية الصغيرة بها ، ولم يحتلها إلا بعد وصول قوات الحملة يوم 4 نوفمبر ، وكانت الحامية التركية والمجاهدون قد خرجوا من المدينة وتحصنوا بالمرتفعات الجبلية التي تشرف عليها وأحبروا الابطاليين على الانحسار في نطاق ضيق والقيام بأعمال دفاعية كبيرة لصد الهجمات المتنالية التي أخذوا يتعرضون لها وقد كانت درنة مسرحًا للكثير من المعارك الهامة التي جرت قبل الصلح ومن أشهر هذه العارك معركة سيدي عبدالله في14 سبتمبر 1912 ومعركة قصر اللبن في 17 سبتمبر عام 1912، وقد استمرت الحرب في منطقة درنة حتى بعد إبرام الصلح بين تركيا وإيطاليا ، إذ رفض الضياط الأتراك الموجودون الأخذ بفكرة الصلح واستمروا في القتال ، وأقنعوا السيد أحمد الشريف بتولى قيادة الجهاد في هذه المرحلة ، وكانت درنة على أحسن الكفاءات العسكرية المخلصة ، كما كانت مركزًا للمعارك الهامة التي حرت بعد الصلح في عام 1913 ومنها معارك " سيدي كريم القرباع " في 16 مايو 1913 م ومعركة الطنجي في 18 يونية<sup>(2)</sup> وكان الإيطاليون يعلقون أهمية كبيرة على إحتلال درنة منذ اليوم الأول للغزو؛ لأنها تعتبر مركز بحرى مهم، كما أنها بمثابة مفتاح الصعود إلى الجبل الأخضر والمناطق الشرقية بصفة عامة إلا أن المقاومة الليبية عاقتهم عن تحقيق ذلك(3).

وفى يوم 18 أكتوبر وصلت الحملة إلى بنغازى وكانت بقيادة الجنرال "بريكولا" وأصلت الميناء بقدائف نيرانها عند موقع "جوليانا" الشاطئ الرملى ، ونزلت هناك فى اليوم التالي ، الميناء بقدائف نيرانها عند موقع "جوليانا" الشاطئ الرملى ، ونزلت هناك فى اليوم التالي ، وقاومتها هجمات الليبيين عند نزولها ، ولم تمكنهم من توسيع رقعة احتلالهم ، فلم يحتل

Arsy, Campagna. di Libia. vol. L. P.P. 134-140 (1)

<sup>(\*)</sup> خريطة للجبهة الإيطلية بمدينة طرابلس كما تبدو يوم 26 نوفمبر 1911

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكرى ، مرجع سابق ، ص150 .

<sup>(3)</sup> حليفة التليسي . مرجع سابق ، ص: 27.

الغزاة سوى تُكنة البركة والمناطق المجاورة لها . وفى يوم 20 اكتوبر وبعد قصف شديد طوال الليل وعلى أضواء الأنوار الكاشفة – لإثارة الرعب لدى الأهالي – تمكنت القوات الإيطالية من دخول المدينة بعد انسحاب قوات المقاومة والتى كونت بعد انسحابها ما يشبه الطوق حول القوات الإيطالية والتى طلت حبيسة هذا الطوق لعدة شهور<sup>(1)</sup> .

ومن أشهر المعارك التى دارت حول بنغازى "معركة الكويفية" (28 نوفمبر 1911) ومعركة الهوارى (12 مارس 1912) والمعركة الأخيرة تعرف فى المصادر الإيطالية باسم معركة النخلتين أو سوانى عبدالغنى ، ثم معركة بنيئة التى جرت فى 13 أبريل 1913 بعد المملم(2) .

آما بالنسبة لمدينة الخمس، فقد وصلتها القوات الحربية الإيطالية صباح يوم 17 اكتوبر 190 وبعد أن طلبت استسلام الحامية التركية أعطتها مهلة حتى الواحدة ظهرًا ، ثم باشرت قصف المدينة شرقًا وغربًا بقصد تقريق تجمعات المجاهدين الذين وفدوا من الدواخل ، ويعد القصف لم تستطع القوات الإيطالية النزول إلى الشاطئ إلا يوم 21 اكتوبر وهي مستمرة هي القصف من حين إلى آخر .

وكانت الحامية التركية قد اضطرت إلى الخروج من المدينة؛ حيث اتخذت مواقعها في مرتفع المرقب عيث معركة المرقب الشهيرة يوم 23 من آكتوبر 1911 وتتابعت بعد ذلك المعارك حول المرقب مما اضطر القائد الإيطالي إلى طلب الدعم ، فأبلغه القائد العام (كانيفا) المعارك حول المرقب مما اضطر القائد الإيطالي إلى طلب الدعم ، فأبلغه القائد العام (كانيفا) الإيطاليون هناك ، وخول له تقرير الانسحاب في ساعة الخطر<sup>(3)</sup> ، هذا ولقد شارك "الشيخ محمد فرحات الزاوى وهو من فهادات منطقة الزاوية في قيادة أولى المعارك التي جرت في طرابلس وهي معركة " شارع الشط" التي سبق الكلام عنها، وكان قد نجح في دعوة المجامدين ، وعمل على تجميع فواتهم معلناً لهم أن الاستشهاد يكون أقرب من الدينة لعلمه بعدى قوة أسلحة المجاهدين؛ ودعاهم إلى الوقوف لصلاة المجاهدين؛ ودعاهم إلى الوقوف لصلاة المجاهدين؛ ودعاهم إلى الوقوف لصلاة المجاهدين؛ ودعاهم إلى الوقوف الصلاة المجاهدين؛ ودعاهم إلى الوقوف المدلاة المجاهدين؛ ودعاهم إلى الوقوف المدلوق المجاب عليا المجاهدين يوه 23 اكتوبر 1911 (4).

وفي يوم 21 من مايو 1912 جرت معركة " لبدة " شرقى الخمس وبعد أقل من شهر (في 12

خليفة التليسي ، مرجع سابق ، ص: 27.

<sup>(2)</sup> للوسوعة السكرية الايطالية (اللواد الخاصة بالحروب والمعارك) وهي تسجل معارك ما قبل الحرب -Tripoli E Cir enaica El azione Italiana pp.556.I

<sup>(3)</sup> خليفة مندمد التليسي، مرجع سابق ، ص: 49، وثيقة رقم (57) بالأرشيف الأمريكي م2 مرجع سابق ص77.

<sup>(4)</sup> محمد إمحمد الطوير . الشيخ محمد فرحات الزاوي أحد قادة الجهاد الليبي ضد الفزاة الإيطاليين . دار الجماهيرية. طرابلس . ليبيا ، 1993 . ص: 24 . 25.

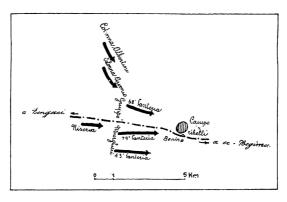

معركة بنينة (١٩١٣/٤/١٣)

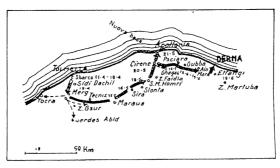

حملة تاسوني في الجبل الأخضر (١٩ أبريل - ١٩ يونيو ١٩١٣)

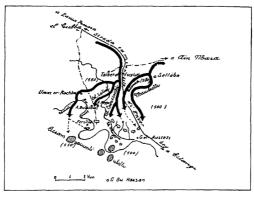

معركة عين بو شمال (١٩١٣/١٠/١)



معركة رأس المدور ١٩١٣/٧/١٨



حملة ميانى لاحتلال فزان (۱۹۱۲/۸/۹۱ - ۱۹۱۲/۸/۹۱)

يونيو) عاد إلى نفس الموقع المجاهدون، ودارت معركة طاحنة تعرف فى الوثائق الإيطالية باسم هضات لندة .

وفى ربيع 1912 اتجهت قوات الغزو إلى المناطق الساحلية نعو الغرب . حيث كان من المقرر مند بداية الحملة أن تقوم القوات الإيطالية بالنزول فى زوارة للسيطرة على الحدود الغربية (مع تونس) كما سبق ذكره، وذلك بفرض الرقابة على حركة تهريب الأسلحة إلى المجاهدين كالوضع فى طبرق تمامًا، ولكن الأحداث التى أحاطت بالقوات الإيطالية فى معارك طرابلس والخمس دفعتهم إلى تأجيل هذا النزول إلى موعد آخر ، وعندما قرروا ذلك ترامت إليهم أنباء عن سيطرة المجاهدين على المنطقة، وقيامهم بالتجمع حولها من جميع المناطق المجاورة مما دفع الإيطالين إلى الاحتياط، وتفضيل النزول بجزيرة (فروة) لما توفره من ضمان التراجع والانسحاب إلى السفن الحربية عند اللزوم وسهولة الوصول إلى البر أو البحر في أي وقت. كما أن الجزيرة خالية من السكان، ولقد أعلنوا عن تبرير مخالف لذلك تمامًا؛ لتغطية عجوم عن اقتمام "زوارة "(ا).

ونزلت بالفعل يوم 11 إبريل 1912 م القوات الإيطالية إلى جزيرة "فروة" وفي يوم 12 (اليوم التالي) وجهّت قسم من قواتها إلى موقع "أبوكماش" على البر لاحتلال الحصن التركى هناك ، وما كادت تفعل ذلك حتى تجمّع حولها المجاهدون من كل مكان وأخذوا يتحرشون بهم وقطموا عليهم خط الاتصال مع قواعدهم في فروة " فكانت معركة أبو كماش الأولى يوم 1912 بريل عام 1912 ، ومعركة أخرى في نفس الموقع يوم 23 من نفس الشهر، وظل موقف الإيطاليين محفوفا بالخطر وعرضه للمضايقات المستمرة حتى أواخر يونية من نفس العام . فيقوا في " فروة وأبو كماش" لايستطيعون الخروج منها إلا بعد أن وصل المزيد من الدعم المسكري فاشتبكرا مع المجاهدين في معارك " سيدى سعيد " ثلاثة أيام متواصلة من 26 يونية إلى 28 منه 1912 احتل بعدها الإيطاليون مرتفع " سيدى سعيد " بعد مصادمات ضارية اعترف بها العدو في وثائقه (2).

وكان المجاهدون حين علموا بزحف القوات الإيطالية شرفًـا من أبي كماش " تحت قيادة الجنرال عاريوني " في يوم 26 يونية ، اسرعوا إلى أرض المعركة التي تركّرت حول سيدى سعيد(\*) ، وكان كل من الشيخ فرحات الزاوي و محمد سوف وسليمان الباروني "

ا محمد امحمد الطوير . الشيخ فرحات الزاوي . مرجع سبق ذكره .

<sup>.</sup> La formazione de L. " Impero Coloniale, Milano, 1930, PP 384-385. campagna dı lıbia (2) ايضاً القطر تقرير الحذرال غاريوني ضنمن الوفائق اللوجودة بصفحات من 413-407 - Enciclopedia Miltare Italiana , vol. 1 PP\_24.

<sup>(</sup>٤) حريطة لمعركة سيدي سعيد وأيصًا وثبقة رقم 76 من الأرشيف الأمريكي م2 مرجع سابق ص21.



معركة سيدى عبد الله (درنة ١٩١٢/٣/٣)

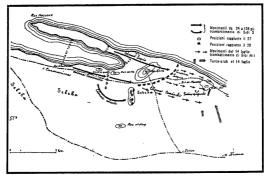

معركة سيدى سعيد (٢٤-١٩١٢/٦/٢٨) ، ومعركة سيدى على (٧/١٤)



معركة رأس قصر اللبن (١٩١٢/٩/١٧)



الموقف العسكري حول طرابلس في فبراير ١٩١٢

معسكرات المجاهدين

طراد حربي إيطالي التحصينات الإيطالية

يعملون جنبًا إلى جنب مع القائد " موسى اليمنى " وهو من أبناء اليمن العربى الشقيق والذى كان القائد الأعلى لهذه المعركة التى استمرت ثلاثة أيام واستشهد فيها من المجاهدين 700 شهيد ، وعند انتهاء هذه المعركة أرسل أغاريوني "برقية إلى "جيولييتي" يقول فيها: "عند السيدى سعيد) التي يقول فيها: "عند الساعة الثامنة والنصف ارتفعت رايتنا المجيدة عند (سيدى سعيد) التي انتزعناها من عدو كبير العدد كان قد تحصن بها ، وذلك بعد معركة كبيرة ساهمت فيها كل القوات العاملة تحت امرتى " . ولأهمية هذه البرقية قام جيولييتي بقراءتها على أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي ، وأسندت القيادة الإيطالية إلى الجنرال " ليكيو " مهمة الاستمرار في مهاجمة المجاهدين .

هذا ولقد تحول المجاهدون بعد ذلك إلى مواقعهم الدفاعية عند " زوارة في سيدى على "
ويبعد الموقع الأخير عن الأول بستة كيلو مترات ، ولم تتحرك القوة الإيطالية نحوه إلا بعد 
أسبوعين حيث نشبت يوم 14 يوليو 1912 معركة (سيدى على) التي تمكت القوات الإيطالية 
بعدها من احتلال " زوارة " ودخولها في 6 اغسطس 1912 ولم يُطل بالإيطاليين المقام في 
بعدها من احتلال " زوارة " ودخولها في 6 اغسطس 1912 ولم يُطل بالإيطاليين المقام في 
المواقع الجديدة المحتلة حتى شعروا بالخطر الذي يمثله تجمع المجاهدين في منطقة " رقد الين "
و "الجميل وما تسببه المضايقات المستمرة من خسائر: فتحركوا بقوة كبيرة نحو رقد الين 
حيث جرت معركة " سيدى عبدالصحد " المعروفة في 15 اغسطس 1912 والتي دارت رحاها 
في أكثر من جهة من هذه المنطقة مما جملها متعددة الأسماء، فهي تعرف باسم رقد الين و
المنشهة "والجميل "وكانت كلها من مواقع المركة ومراحلها(ا).

وكانت مصراتة أيضًا من الأهداف المهمة والرئيسية للغزو، وكان من المفروض أن يتم احتلالها منذ بداية الحملة على طرابلس وغيرها من المدن التى تقع على الساحل ، ولكن المصاعب التى اعترضت احتلال كل من الخمس وطرابلس اجلت احتلال مصراتة إلى شهر يونيو 1912 فلقد تحركت السفن الحربية من طرابلس لاحتلال مصراتة واتخذت لها وجهة مخالفة للاتجاه الصحيح للتضليل ، ولذلك وصلت مصراتة يوم 16 يونية، وكانت قد تحركت يوم 15 دونور وصولها إلى شاطئ مصراتة قامت بقصف الساحل لإثارة الرعب لدى المواطنين وتغطية عملية انزال الجنود على الشاطئ (2)

ولما حاولت القوات الإيطالية الزحف إلى داخل المدينة عند" الزروق وقعت هناك مقاومة عنيفة من قبل المجاهدين الذين تجمعوا في هذا الموقع ، ولقد اعترف الجنرال "كاميرانا"

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد في ليبيا من ( 1911- 1931 ) مرجع سابق ص 315 .

La formazione de L'impero, p. 384 - 385 (2)

رأيضاً تقرير الجنرال غاريوني من 407 أي 413 .

قائد الحملة على مصراتة بهذه المقاومة في تقريره عن المحركة فقال: أبن القتال قد اتخذ على الفورال ملامح المعركة الحقيقية ولم نتمكن من التوغل داخل المدينة إلا يوم 8 يوليو عام 1912 م . ونعود إلى طرابلس لنعرف أن أهم المعارك التي حدثت فيها عام 1912 م أو بالتحديد الفترة التي نزل فيها العدو مصراتة ، قد حدثت في يوم8 يونية 1912م معركة "سيدى عبد الجليل غربي طرابلس والتي كان العدو يهدف من وراء هجومه على هذا الموقع تشتيت لتجمعات المجاهدين وإبعاد خطرهم عن طرابلس، وتحقيق توسع نحو الغرب يمهّد للسيطرة على الشريط الساحلي الغربي، ويوصل بين مواقعهم في زوارة وطرابلس(2).

ولا أدل على عنف مقاومة الليبيين من أن نذكر، أن معركة أخرى تبعد في مكانها عن المعركة أخرى تبعد في مكانها عن المعركة السابقة بحوالي ثلاثة كيلو مترات عند موقع يسمى "سيدى بالال" حدثت يوم 20 سبتمبر من نفس العام، وهذا يعنى أن العدو قد استغرق حوالي ثلاثة أشهر لكى يتحرك ثلاث كيلو مترات فقط<sup>(3)</sup>.

وهكذا يتبين لنا كيف تحول الساحل الليبي في مواقعه الهمة إلى ميادين للمعارك الحامية التي كانت تجرى به في وقت واحد في كل من "طرابلس وبنغازي ومصراتة والخمس وطبرق وزوارة". ومن الواضح أن الاستراتيجية الحربية الإيطالية قد تعمدت فتح هذه الجيهات المتعددة بقصد السيطرة السريعة العاجلة على الشاطئ وما به من مدن مهمة. وتشتيت جهود المقاومين للغزو ، ومع ذلك فإن الساطات الإيطالية العسكرية لم تستطع تحقيق ما كانت تحلم به ، إذ أنه عند توقيع معاهدة الصلح في 18 أكتوبر 1912 م وبعد مقاومة قصيرة، كان الاحتلال الإيطالي قاصرًا على المواقع الآتية من الساحل فقط :

- ا- مدينة مصراتة .
- 2- مدينة الخمس والمرقب وليدة.
- 3- مدينة طرابلس حتى تاجوراء شرقًا وسيدى بلال غربًا وعين زارة جنوبًا.
  - 4- مدينة بنغازي وبعض الضواحي المجاورة لها.
  - 5- مدينة زوارة حتى أبو كماش غربًا والجميل ورقدالين شرقًا وجنوبًا.
    - 6- مدينة طبرق .
      - 7- مدينة درنة.

<sup>(</sup>١) جيولييتي - مرجع سابق . ص 108 .

La formazione de L'impero, pp.387 (2)

<sup>(3)</sup> حليفة محمد التليسي مرجع سابق ص 296 .

#### أصداءالف وداخل ابطاليا والعالم:

كان ملك إيطاليا " فيكتور عمانويل فد أصدر في الخامس من نوفمبر من العام الأول للغزو مرسومًا ملكيًا بوضع منطقتي طرابلس وبرقة تحت حكم التاج الإيطالي(\*) رغم أن القانون الدولي الايعترف بالسيادة على منطقة غير مفتوحة بالكامل أوغير مقهورة (١) . ولم يكن الايطاليون يتوقعون أن يقاومهم الشعب الليبي مثل هذه المقاومة المستميتة ، ولم يرحب الليبيون بالايطاليين كما كان متوقعًا بل أنضم الليبيون إلى الأتراك في جهاد ضد الغزاة، ولم يعتبروا الابطاليين منقذين لهم من عسف الأتراك كما كانوا يتوقعون ، وكانت الرابطة الدينية إلى حانب حب الوطن هي التي دفعت بالليبيين للقنال جنبًا إلى جنب مع الأتراك(\*\*) لإنقاذ الوطن من العدو الصليبي ، مفضلين أن يكونوا رعايا لحاكم إسلامي ظالم على أن يصبحوا مواطنين أوربيين أو أن يحكمهم مسيحيون<sup>(2)</sup> ولم تعد إيطاليا - كما تصورت - بقادرة على اعتبار حملتها على ليبيا كنوع من العرض في يوم عيد<sup>(3)</sup>.

ولقد كان معظم الايطاليين والأحزاب السياسية شديدي التحمس للغزو على الأقل إلى أن بدأت قوائم الخسائر تزيد عددا والقتلى تكثر قوائمهم ، ولقد هاجم موسيليني الغزو في ذلك الوقت ، وكان ذلك قبل أن يصبح معروفًا بدوره الاستعماري الدكتاتوري العنيف، وكان سنه وقت الغزو ثمانية وعشرين عامًا وكان استراكيًا في مبادئه ، حتى أنه قال وقتها: "يجب على كل اشتراكي شريف الآيوافق على هذا الغزو على ليبيا: لأن ذلك يعني عدم الجدوي وسفك الدماء(4).

وكانت صحيفة " التابمز اللندنية " قد نشرت في أعقاب الانتقام الذي أنزله الإيطاليون بالمرب المسلمين في طرابلس - بعد معركة (الهاني - شارع الشط) - أن بوابات لفيضانات الدم والشهوة للقتل قد فتحت ، وكان ذلك الانتقام نتيجة الهجمات المجاهدين السلحين على الايطاليين المتكررة (5).

وكان رد الفعل العالمي نحو الغزو أكثر عداء مما كان يتوقعه الإيطاليون ، لابسبب الغزو نفسه بل لأن الحرب بين إيطاليا وتركيا ، كانت تعتبر تهديدا لتوازن القوى الحساس

<sup>(\*)</sup> صورة الإعلان الصادر في 5 نوفمبر بضم ليبيا إلى إيطاليا.

E. Evans Pritchard (IBID) P.114 (1)

<sup>(</sup>عو) صور للأتراك والعرب على أرض المارك.

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكرى ، مرجع سابق ، ص 128 .

<sup>(3)</sup> جيولييتي ، مرجع سايق ، ص 100 .

<sup>(4)</sup> حون رايت . مرجع سابق ، ص 218 .

مجید خدوری ، مرجع سابق ، ص54 .

فى البلقـان وقـتـهـا، وبالتـالي تهديـدًا للسلم الأوربى ، وفى بريطانيـا اعتبـرت صـعـيـفــة التـايعز، أن العدوان الإيطالي على تركيـا لم يقـدم تعليـالاً مناسبًـا المثل هذا العـمل العنيف المتطرفـ<sup>(1)</sup>.

ولقد كان يخشى من أن يثير احتىلال ليبيا رد فعل لدى المسلمين فى الهند وغيرها من الدول الإسلامية ، وبعد أشهر قليلة من النزو عبر سفير بريطانيا فى روما عن تخوفه من أن تستنل ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي من قبل الألمان ، أو أن يكون سببًا فى تكوين تحالف ألمانى تركى ضد سيطرة بريطانيا على مصر وهذا ما حدث بالشعل فى الحرب العالمية الأولى التى كانت وشيكة ، وأصبح موقف ألمانيا أكثر عداء لإيطاليا ، وخاصة عندما قامت سفينتا شحن ألمانيان بشحن معدات وأسلحة وتوجهت إلى ليبيا ، واحتجزتهما سفينة حربية إيطالية قبل أن تترك حمولتها على الشاطئ الليبي (2).

ويقول مسؤول مكتب العلاقات الإيطالية في القاهرة: 'لقد غزيت ليبيا بسبب انطباع زائف 
تمامًا . فقد كان الإيطاليون واثقين من أن الليبيين لن يترددوا في الوقوف إلى جانبهم للحرب 
ضد الأتراك الذين حكموهم أكثر من ثلاثة قرون ونصف، وأغرقوا البلاد في وضع من الفساد 
وسوء الإدارة. ' ولكن الأسلوب الأوربي في الدعاية السياسية كان سنة 1911 م سلاحًا غير 
فمال وعاجزًا عن إظهار الحقيقة في بلد تتقارب فيه السياسة من الدين كثيرًا، حيث كان 
ينظر إلى السلطان التركى كخليفة للمسلمين وحامى للقوة الإسلامية الجديدة المناونة 
لاوريا(3).

ويفسر (جون ريمون) هذا الوضع بأنه وضع متناقض ومحير للمسيحيين والأوربيين بقدر ما هو منطقى للمسلمين في ليبيا

ويقول: بإن الاستطلاع الإيطالي لم ينظر إلى أهمية الديانة المستركة بين الأتراك واللهبين ، ويبرهن على ذلك بالقول: إن مسلمي إفريقيا وآسيا كانوا يحاريون جنبًا إلى جنب ضد الغزو باسم الإسلام لا باسم الخليفة التركى ، ويحاريون ضد أي غزو مسيحى في أي بلد إسلامي ، ومع تطور الحرب ركب رجال القبائل الفقراء خيولهم وأتوا من الصحراء، ومن كل مكان للاشتراك في الجهاد مع الأتراك ، بل أنهم الذين شجعوا الأتراك على مداومة الحرب بعد أن كان نشأت باشا (قائد الحامية) قد انسحب بناء على تعليمات وصلته من الاستانة ، وكان البدو أشد المحاريين خشونة وعنفًا من سكان السواحل الأكثر لهنة ونعمة(4).

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكرى ، مرجع سابق ، ص 128 .

<sup>(2)</sup> حيولييتي ، مرجع سابق ، ص100 .

<sup>(3)</sup> انساباتو مرجع سابق - ص309 .

<sup>(4)</sup> حون ريمون . مرجع سابق ، ص314 .

وفي تقرير الملحق العسكرى في باريس المقدم زبب. موت (الذي نشرته جريدة لوتان البرسية رقم 1952 بتاريخ 1912/27 يقول: إنّنا هنا بصدد ظاهرة أدبية جديدة تثير الدهشة حتى لاولنك الذين اعتادوا أكثر من سواهم العيش بين العرب، وفي بلدان العرب، فالغزو الإيطالي جعل هؤلاء القوم ينسون خلافاتهم المزمنة، كما تسبب في انبعاث نوع من الشعور الولني، ومما لا شك فيه أن عنصر الدين كان له نصيب كبير في إذكاء روح المقاومة وفي حكريس القوة الطرابلسية ضد العدو الغاصب. ويضيف المراسل في رسالته المرسلة من مقر القيادة العامة للقوات التركية في العزيزية «لقد تمكنت من مشاهدة الآلاف المؤلفة من الطرابلسيين وقد هرعوا من جميع أنحاء البلاد للانخراط في الخدمة العسكرية لحمل السلاح ضد الغزاة الإيطاليين، فقد رأيت المسارتة بطواقيهم البيضاء وسودفزان وطوارق غدامس. وعرب الساحل محتشدون على بعد بضعة كياو مترات من طرابلس أجسادهم بالية غدامس. وعرب الساحل محتشدون على بعد بضعة كياو مترات من طرابلس أجسادهم بالية

#### معاهدة أوشى لوزان وأثرها على الجهاد(\*)

بعد أن مرّ على الجيش الإيطالي في ليبيا عشرة شهور كاملة ، محصورًا داخل للدن الساحلية، ولايتحرك إلاّ تحت حماية الأسطول الرابض في البحر، وأصبح الجيش غير قادر على فك الحصار المفروض عليه حتى أصبحوا أضحوكة بين جيوش العالم ، بعد كل ذلك فكرت السياسة الإيطالية أن تجد لها مخرجًا من هذا المأزق الذي سقط فيه شرفها العسكري إلى الحضيض .

وقد كان قد ثبت لدى السلطات الإيطالية أن سبب هذا الوضع المخزى ، ما تسرب إلى الجنود الإيطاليين من خوف وما أصاب روحهم المنوية من يأس، ورغم الإمدادات التى أرسلت من روما مرارًا إلا آن الوضع لم يتغير ، حتى أن الحرب وصلت إلى حالة سكون أو جمود سواء بالنسبة للإيطاليين أو بالنسبة للأتراك ، فالإيطاليون أصبحوا هم المسيطرون على الساحل ، ولم يعد من السيط طردهم من حصونهم الساحلية التى تحميها المدافع الثقيلة من البوارج البحرية كما أن تقدمهم شرقًا أو غربًا أو جنوبًا أصبح غير ممكن؛ وذلك لأن تجمعات المجاهدين الليبيين تحت قيادة ضباط أتراك من طراز "أنور بك" وخليل بك" ، "ومصطفى كمال بك" "وغيري بك المصرى" وغيرهم من القادة المرموقين يحاصرونهم في كل مدينة – حتى أصبح استمرار الحرب بالنسبة للإيطاليين تحطيمًا لمغنواتهم (2) (وه)

<sup>(1)</sup> الأرشيف الأمريكي، وثيقة رقم 45 مصدر سابق ص437، 438.

<sup>(\*)</sup> وتائق تركية بنهاية الكتاب.

<sup>(2)</sup> رفعت عبدالعزيز مرجع سابق حس41 .

<sup>(\$\$)</sup> صور للقادة الأتراك على أرض العارك بليبيا (تجدها بنهاية الكتاب).

وبالنسبة للدولة العثمانية ، فإن السلطات التركية العليا وجدت أنها أصبحت فى وضع يلزمها بإعادة الاهتمام لهذه الولاية بإرسال المدد والأموال والإبقاء على ضباط مهرة بها، وهى فى آشد الحاجة إليهم داخل الأستانة وخارجها: نظرًا لما تواجهه من متاعب واضطرابات وثورات على الحكم العثماني كالذي يحدث فى البلقان ،

وزاد الموقف حرجًا بالنسبة السلطات النثمانية عندما انتهزت إيطاليا هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العثمانية وعملت على توسيع نطاق الحرب بينها وبين العثمانيين خارج ليبيا لتحمل الأتراك على التسليم ، فشنت القوات الإيطالية هجومًا كبيرًا على تحصينات الدرينيل ، وميناء بيروت وحاصرت ساحل اليمن ثم ضربت ميناء الحديدة واحتلت جزر الدرينيل ، كما حرضت شعوب كل من ألبانيا ومقدونيا على الثورة ضد الحكم العثماني (أ). ولقد أدى ذلك الوضع الجديد الذي خلقته إيطاليا إلى اهتزاز توازن القوى غير المستقر في المنطقة مما دفع بالدول الأوربية للتدخل والوساطة بين الإستانة وروما ، خوفًا من أن تستولى ايطاليا على مناطق أخرى غير الشمال الإفريةي من معتلكات الدولة العثمانية فتوسطت كل من إنجلترا وفرنسا لإنهاء الحرب بين الدولتين المتحاربتين سعيًا إلى تقليص مكاسب الإيطاليين بقدر الإمكان ، ويتضع ذلك من الرسالة التي أرسلها السفير الفرنسي في إستانبول آنذاك (المسيو بنبار) إلى (بونكاريه) وزير خارجية فرنسا في 7 يونيوعام 1912 يقول الصلح الودى بحيث لايؤدي إلى نجاح أي من الجهتين المتحاربتين نجاحًا تأمًا: ففشل إيطاليا الصلح الودى بحيث لايؤدي إلى نجاح أي من الجهتين المتحاربتين نجاحًا تأمًا: ففشل إيطاليا يكون أقل خطرًا على وضعنا في الدولة العثمانية .

كما أن الأوساط السياسية البريطانية أفصحت هي الاخرى عن أراء مشابهة لذلك . وعلى أثر ذلك فسوف نجد أن كلا من الدبلوماسيتين الإنجليزية والفرنسية سوف توجه كل جهودها نحو الاسراع بعقد إتفاق صلح بين إيطاليا وتركيا ، مع الموافقة على التنازل لإيطاليا عن كل من برقة وطرابلس بحيث يتم ذلك بأقل قدر من الإهانة لتركيا وتجنب إثارة المسألة الشرقية بكل أبعادها وكذلك إعاقة إيطاليا عن أن تحتفظ لنفسها بجزر الدوديكانيز وإضعاف مواقفها في البحر المتوسط قدر الإمكان ، وأخيرًا عدم السماح بتعزيز نفوذ الحلف الثلاثي ، وذلك بعدم افساح المجال لألمانيا بأن تلعب دور الحكم بين الدولتين المتحاريتين (2).

وبالنسبة لروسيا فقد أرادت أن تحافظ على العلاقات الودية التي كونتها مع إيطاليا في

<sup>(1)</sup> حيولييتي . مرجع سابق . ص81 .

<sup>(2)</sup> جيولييتي- المرجع السابق نفسه بنفس الصمحة .

أثناء الحرب (التركية -الإيطالية) لأنها كانت تأمل في أن تتمكن بمساعدتها من إضعاف إنجاه الحلف الثلاثي المعادى لروسيا : ذلك لأنه - وكما صرح السفير الروسى في تركيا في حالة بقال إلى المسلكة بقاليا في حلف رسمى مع النمسا وألمانيا ، فإن هذا الحلف يجب الآيلزم المملكة الإيطالية بالقيام بأي عمل عدائى تجاه روسيا مهما كان ، وأن تكون علاقات إيطاليا على العموم مع حليفتيها متحفظة كثيرًا من الناحية العملية ، وودية بقدر الإمكان تجاه روسيا

وكانت دبلوماسية ` النمسا والمجر ` تحافظ على قناع الصداقة مع إيطاليا طللا كان ذلك في مقدورها ، ولكنها كانت تحاول في نفس الوقت إطالة محادثات الصلح بين إيطاليا وتركيا وإعاقة إيطاليا عن أن تحصل على شروط صلح اكثر ملاسة لها .

وهكذا كنانت غـالبـيـة الدول الأوريية ، وكـنلك البلدان المتحـاريان (إيطاليـا والدولة العثمانية): ولأسباب كثيرة ومختلطة ، مهتمة بإنهاء الحرب التركية الإيطالية بسرعة ، وأصبحت شروط الصبلح هي القضية الأساسية التي آشتد حولها الصراع الدبلوماسي بين الدول الأوربية وهي التي رسمت لإيطاليا ما يجب أن تقوم به من أعمال في المرحلة النهائية من الحرب ، وعلى حل هذه القضية أيضًا كانت تتوقف بدرجة كبيرة عواقب الحرب بالنسبة للمجموعتين الاستماريتين المتحالفتين (2).

لقد كان للهجوم المحدود على الدردنيل وما نتج عنه من ردود أفعال تأثير على كل من تركيا وإيطاليا ، ودفعهما للبحث عن وسيلة للتقريب بين مشروعيهما المتعارضين للصلح . فقد أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها للموافقة على أن يحتفظ السلطان بسلطته الدينية في طرابلس وبرقة واستعدادها لأن تدفع له بإعتباره الرئيس الديني مبالغ معينة ، أما الجانب التركي فقد آخذ يكرر في كل جلسة كلمات : الحكم الذاتى للإقليمين يتفق عليه الطرفان ، ويقرر أنه يجب أن يكون تحت السيادة الأسمية للسلطان مع بقاء السواحل لإيطاليا . ثم يضيف المفاوض التركي : \* وهكذا فإن إيطاليا تضمن لنفسها كل المزايا السياسية التي كانت ترغب في الحصول عليها من وراء حملتها، وهكذا تسوى الأمور بأحسن الطرق وفي أقصى الأجال وهذا من وجهة النظر التركية طبئاً(3)

وعليه تم عرض مشروع كل طرف فى الجلسات الأولى للمباحثات، وكان رئيس الجانب التركى فى التفاوض هو سعيد باشا و رئيس الوزراء والذى "خلف حقى باشا و الذي تم عزله

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص441 .

<sup>(2)</sup> امين سعيد ، المرجع السابق ، ص 442 ، وثيقة رقم 91 من الأرشيف الأمريكي م2 مصدر سابق ص26

<sup>(3)</sup> جيولييتي ، مرجع سابق ، ص 108 .

للاهمال الذي اتهم به في تعامله مع الولاية الليبية ، ولقد كان نتيجة لتمسك سعيد باشا باقتراحه أو مشروعه التقاوضي الذي رفضه الجانب الإيطالي ، أفصح سعيد باشا عن رغبته بأن تقوم الدول الأوربية باقتراح شروط الصلح على تركيا ، وانطلاقًا من ذلك اقترحت الحكومة الفرنسية في مايو 1912 م عقد مؤتمر دولى لوضع شروط الصلح على آساس النزام الدولة العثمانية بسعب قواتها النظامية من طرابلس على أن تعيد إيطاليا بدورها جزر بحر ايجة، وأن يكون إتفاق الصلح خاليًا من أي مادة تهدف إلى تحديد النظام السياسي المقبل لطرابلس وبرقة آسوة بما حدث بعد إحتلال فرنسا للجزائر - ولكن هذا الاقتراح قوبل بالإهمال الشديد في البلدين المتحاربين ومن الدول الأوربية الأخرى كذلك لأنه اتضح أن هدف فرنسا من هذا الاقتراح هو أن تسبق ألمانيا للتوسط والإسراع بحل مسألة بحر إيجة، كما خشيت إيطاليا من عزلتها في هذا المؤتمرة لاتضمن اعتراف الدول المؤتمرة بأحياها في هذا المؤتمرة وذلك بعد قيامها بجس النبض لدى الدول وعدم اهتمام هذه الدول بالرد على الملك المقتراح (أ).

لذلك نجد أن الحكومة الإيطالية تمان بأنها تضنل محادثات ثناثية مع تركيا وتتطلع في أثناء ذلك إلى الوساطة من الدول الأوربية<sup>(2)</sup>، وفي 12 يوليو عقدت في لوزان الجلسة الأولى بين الوفدين التركى والإيطالي حيث قدم الجانب التركى شروطه لعقد معاهدة الصلح والتى رفضها الإيطاليون، وقرروا القيام بمظاهرة حربية جديدة في الدردنيل، وحدث بالفعل اشتباك بينهم وبين للدفعية التركية، وفي ظل ظروف جديدة ، ومنها معاناة الامبراطورية العثمانية من أزمة اقتصادية وأزمة سياسية حادثين عرضت حكومة الاتحاديين للانهيار، بسبب هجوم المعارضة الشديد عليها ، لجأت حكومة "غازى مختار باشا " إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستثناف معادثات الصلح<sup>(3)</sup>.

وفى شهر أغسطس قرر كلا الجانبين المتحاربين استئناف المفاوضات فى سويسرا ، وطالت عملية صياغة مشروع معاهدة الصلح وتأخرت حتى أواسط أكتوبر 1912 ، وأخذ الجانبان يضغط كل منهما على الآخر بشروطه ، وكانت إيطاليا تعاود الضغط بالوضع المتهجر فى البلقان وتهدد بمعاودة العمليات الحربية فى الدردنيل ، كما بدأ ضغط الدول الأوربية على الدولة الشمانية .

وهكذا عجلت الحوادث هى البلقان وتدخل الدول الأوربية بالإتفاق على الصيغة النهائية لشروط الصلح ، لقد تقرر أن تمنح تركيا "طرابلس ويرفة" الاستقلال الذاتى على أن يحتفظ

<sup>(1)</sup> جيولييتي ، المرجم السابق ، ص110 .

<sup>(2)</sup> وثيقة رقم (98) من الأرشيف الأمريكي م2 سنة 1989 مرجع سابق ص29.

<sup>(3)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص 460 .

السلطان بوظائف الرئيس الدينى ، فى حين وافقت إيطاليا على أن تخلو معاهدة الصلح من أي ذكر صريح لضمها طراباس وبرقة ، ويفسس لنا تنازل إيطاليا فى هذه القضية بأن الدبلوماسية الإيطالية حصلت أخيرًا وفى المرحلة النهائية من الحرب على تأكيدات محددة من الحكومات الأوربية بأن هذه الحكومات ستعترف بمرسوم الضم بعد إنهاء الحرب<sup>(1)</sup>.

وهكذا وبعد مساومات طويلة ، وقع فى 15 أكتوبر 1912 فى أوشى أبوزان بسويسرا انفاق تمهيدى بين إيطاليا وتركيا التزم فيه الجانبان بالاحتفاظ بالبنود سرًا إلى حين عقد الصلح بصفة رسمية ، وكان السلطان بموجب هذا الاتفاق مازمًا بأن يصدر خلال الصلح بصفة رسمية ، وكان السلطان بموجب هذا الاتفاق مازمًا بأن يصدر خلال الإيطالية بعد ذلك أن تؤكد بمرسوم خاص المرسوم السابق حول ضم طرابلس وبرقة ، وتمنح المؤوالية بعد ذلك أن تؤكد بمرسوم خاص المرسوم السابق حول ضم طرابلس وبرقة ، وتمنح المقوا المام السكانهما الذين شاركوا فى النضال ضد النزو الإيطالي ، ثم يعترف السلطان بعد ذلك بموجب فرمان ثان بمرسوم الضم وبعدم إرسال أسلحة أو ذخائر أو جنود أو ضباط إلى ليبيا ، ولقد وضعت فى نفس الوقت نصوص الفرمانين السلطانين والمرسوم الإيطالي وجرى الاتفاق عليها جمينًا(2).

إن حل مسألة انتقال طراباس وبرقة إلى إيطاليا قبل توقيع معاهدة الصلح قضى على ضرورة أن ينص صراحة على استيلاء إيطاليا على القطرين في معاهدة الصلح ، وقد مكن ذلك الأمر المهم النظام السلطاني من أن يحفظ ماء وجهه أمام رعاياه ويتلافى انفجار الغضب في الشرق الادنى ، لقد كان كلا من الجانبين يحاول أن يصور نفسه وكأنه يدافع عن مصالح سكان طرابلس وبرقة خوفًا من إدانة الرأي العام له.

ولقد جاء في الفرمان السلطاني الأول الذي صدر في 16 أكتوبر 1912 مايلي:

بما أن حكومتى ليست فى حالة تمكنها من تأمين الحماية لبلادكم ، ولكنها تهتم بازدهاركم فى الحاضر والمستقبل ، فإننى رغبة منى فى تجنب استمرار الحرب المدمرة بالنسبة لكم ولعوائلكم والخطرة بالنسبة للإمبراطورية ، وسعيًا منى لإحياء الإسلام والهناء فى بلادكم أمنحكم استقلالا ذاتيًا تامًا وغير محدود … \* ثم وعد السلطان بعد ذلك بأنه سوف يوضع بمشاركة السكان أنفسهم نظام جديد للإدارة(3).

وفي 17 اكتوبر وقّع "فيكتور عمانويل" ملك إيطاليا مرسومًا أعلن فيه العفو الشامل عن

<sup>(1)</sup> جولييتى ، مرجع سابق . ص111، الأرشيف الأمريكى م2 ج5 وثيقة رقم (104) وبه نص قانون الاستقىلال الذاتى الطرابلس ويرقة ص408.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوى . مرجع ص 89 .

<sup>(3)</sup> أمن سعيد . مرجع سابلق ، ص461 ، أيضًا: وثيقة رقم (104) بالأرشيف الأمريكي م2 تضمنت قانون الاستقلال الثاني لطرابلس الغرب وبروقة وقانون بشأن إدارتهما، مرجع سابق ص405.

سكان طرابلس وبرقة الذين شاركوا فى العمليات الحربية ضد قوات الحملة الإيطالية أو الذين ارتكبوا ذنوبًا سياسية مهما كانت ، كما أعلنت المادة الثانية من المرسوم ، الحرية التامة فى ممارسة شمائر العبادة الإسلامية وضمنت حصانة الممتلكات الدينية واعترفت بصلاحيات القاضى أو الممثل الدينى للسلطان ، وأشارت المادة الرابعة إلى أن النية متجهة إلى تشكيل لجنة يشترك فيها وجهاء الأهالي لوضع التنظيم المدنى والادارى بما يتقق والمبادئ الحرة<sup>(1)</sup>.

وفى 18 اكتوبر من نفس العام وافق السلطان على انتقال طرابلس وبرقة إلى إيطاليا، مستناً إلى الرغبة التى زعم أن سكان هذه الأقاليم قد أبدوها . وفى اليوم نفسه – وبعد أن نشر فرمان السلطان العثماني – وقعت فى لوزان معاهدة الصلح بين إيطاليا وتركيا ، وتعهد المسلطان العثماني الحربية كلها، وأكد قرار العفو السياسي الشامل عن سكان الجانبان بايقاف العمليات الحربية كلها، وأكد قرار العفو السياسي الشامل عن سكان طرابلس وبرقة وجزر الدوديكانيز ، و اتفقا على سحب القوات المسلحة التركية من طرابلس وبرقة والقوات المسلحة الإيطالية من جزر الدوديكانيز دون إبطاء وعادت نافذة من جديد جميع المعاهدات والمواثيق والالتزامات التى كانت قائمة بين إيطاليا وتركيا من قبل الحرب. ووافقت الحكومة الإيطالية على ان تدفع لتركيا – مقابل تخليها عن طرابلس وبرقة – تعويضا ماليًا بأقساط سنوية تقدم إلى صندوق الدين العثماني العام ، مبلغًا يساوى متوسط الحصة التى كانت نقع على الإقليمين على الأ يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة إيطالية (2).

وبتوقيع معاهدة الصلح<sup>63</sup> واعتراف الدول الأوربية وتركيا بالسيادة الإيطالية على طرابلس وبرقة تمت تسوية النزاع العسكرى الذى أشعلته الدوائر الحاكمة الإيطالية فى عامى 1911 و1912 م للاستيلاء على ليبيا. وكانت حصيلة الحرب بين الطرفين أن قتل فى خلال الثى عشر شهرًا 1432 شخصًا وجرح 4220 شخصًا ومرض ومات من العدو 45779 شخصًا وذلك حسب الاحصائيات الرسمية للعدو ، وتبلغ بذلك الخسائر البشرية للحرب فى سنة واحدة حوالي سبعين الف شخص (4).

#### نتائج الصلح على الليبيين:

ورغم أن الصلح قد أوقف الحرب بين الأتراك والإيطاليين إلا أن الشعب الليبي سوف يرفض هذا الصلح ويواصل المقاومة ضد الإيطاليين الفزاة وتزداد خسائر الإيطاليين في

أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص463 .

<sup>(2)</sup> عبدالكريم الوافى ، مرجع سابق ، ص 206. 207.

<sup>(3)</sup> وتيقة رقم (105) تتضمن إعلان عقد االصلح بين إيطالها وتتركيا بتاريخ 12/10/18 الأرشيف الأمريكي، مرجع سابق ص 409.

<sup>(4)</sup> مذكرات جيولييتي ، مرجع سابق ، ص112 .

الأرواح والأموال ولن تقف عند الاحصاءات المذكورة عن السنة الأولى من الحرب الاولى. وفى الحرب الأولى. وفى الحرب الأولى. وفى الحرب الأنائية التي تبدأ فى عام 1913 م وتستمر حتى عام 1918 وبعد معاهدة الصلح وخروج تركيا رسميًا كطرف محارب واعتماد الشعب الليبي على نفسه، تشتد المقاومة وتزداد الضعايا من الجانب الليبي أيضًا وتغلب المقاومة فى العام الأول ويمتد الاحتىلال على سائر الأرض الليبية حتى يصل إلى فزان بعد أن كان قاصرًا على الساحل فقط فى السنة الأولى للفزو<sup>(1)</sup>.

وما أن تدخل الحرب العالمية الأولى 1914 وتتضم إليها أيطالية متأخرة وتتشغل بها يشتد الجهاد وتبدأ سلسلة من الهزائم للإيطاليين حيث تندلع الثورة في "القبلة" والجنوب الليبي وتتسحب الحاميات الإيطالية من الدواخل إلى الساحل مرة أخرى، خاصة بعد المواجهة الخطيرة التى حدثت بين المجاهدين والغزاة في معركتي "وادى مرسيط 1914" "والقرضاليية "عام 1915 نتيجة لاشتراك الليبيين فيها من كل المناطق من طرابلس ويرفة وجميع القبائل وخسر فيها الإيطاليون خسائر فادحة وتقلص بعدها الوجود الإيطاليي وانكمش خلف الأسلاك الشائكة مرة ثانية على الساحل وفي حماية البوارج الإيطالية.

وكانت نتيجة ذلك سلسلة من الماهدات التى إعترفت فيها إيطاليا بحق الليبيين في حكم انفسهم لدرجة أنهم أقاموا النظام الجمهورى فى طرابلس عام 1918 ، ولقد استمر الوضع على هذا الحال إلى أن تغير النظام فى إيطاليا عام 1922 إلى نظام حكم دكتاتورى فاشيستى انتقلت عدواه إلى المستعمرات الإيطالية . فأعادت إيطاليا احتلال ليبيا مرة أخرى بكل ما أوتيت من وسائل القهر والمعتقلات الجماعية الصارمة، وعلقت المشانق إلى أن قضى على المقاومة تعامًا عام 1911 باستشهاد عمر المختار شيخ المجاهدين، وهذا ما اطلق عليه الانطاليون عهد " الاسترداد".

#### ماوراء معاهدة الصلح:

رغم المناورات التى أحدثها الأتراك لكى يحتفظ السلطان العثمانى بالسيادة الدينية من خلال ممثل له فى طرابلس إلا أن الحقيقة تقول: إن الأتراك بذلوا مساعى خفية لعقد المسلح من أجل التخلص من عبء الدفاع عن طرابلس الغرب والدخول فى حرب مع إيطاليا فى الوقت الذى لم تكن فيه تركيا قادرة على محارية دولة واحدة من دول البلقان كبلغاريا كما صرح بذلك محمود شوكت وزير الحربية إذ يقول: علينا أن نوقف القتال مع الإيطالين لأن جيشنا ضعيف جدًا، ولايقدر على مواجهة الحرب المحتمل نشويها فى البلقان (<sup>(2)</sup>) بل أن تركيا

<sup>(1)</sup> ن. ا بروشين . تاريخ ليبيامنذ نهاية القرن 19 حتى عام 1969 ، ص 144 ، ترجمة عماد حاتم . منشووات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي ، طرابلس ، 1988 ، ص: 128 .

 <sup>(2)</sup> من مذكرات عبدالله باشا فكرى ، الذي تولى منصب قيادة الجيش الشرقي التركي في حرب البلقان.

لم تكن قادرة على نقل ليس فقط الاسلحة والمعدات والمؤن لطرابلس؛ بل أيضًا مهمات الهلال الأحمر التى تحتاجها القلة من الجنود والضباط الأتراك الموجودين فى طرابلس؛ نظرًا لأن البحر المتوسط أصبح مغلقًا بسبب إعلان إنجلترا حيادها، أضف إلى ذلك صعوبة التسلل على الحدود المصرية والذى أتبعه أنور باشاً وغيره من الضباط الأتراك ، فيما عدا بعض المساعدات البسيطة التى تدخلت فيها عوامل خارجية من جانب الإنجليز تجاه السنوسيين الذين حاول الإنجليز أستمالتهم إلى جانبهم ليدفعوهم لقطع علاقتهم بالأتراك؛ حتى لايستجيبوا لندائهم بحرب الإنجليز على الحدود المصرية والتى سيأتى الكلام عنها بالتفصيل في موضوع حرب السنوسيين مع الإنجليز في أشاء الحرب المالمية الأولى.

ومن جهة أخرى تعجلت إيطاليا فى التوقيع على الماهدة لأن تأخير الصلح مع تركيا سوف يحرج الحكومة الإيطالية مع شعبها نظرًا للوعود التى بنائتها أمام مجلس النواب الإيطالي للحصول على الموافقة بالاستيلاء على طرابلس الغرب معلنة انها لن تستغرق وقتًا طويلاً ولن تكلف الكثير وهذا ما أثبتته الأحداث من حصيلة السنة الأولى للحرب وقبل إبرام الصلح. أنه غير صحيح، فقد كانت المقاومة عنيفة والتكاليف باهظة.

ولقد نشرت الصحف العربية ، ونقلت عنها الصحف الإيطالية ، رغبة الباب العالى في إجلاء الضباط الأتراك من طرابلس ، واستدعاء "أنور باشا "و " فتحى باشا إلى "إسطنبول "، وأنهما أعلنا امتشالهما لذلك (1) ، وبات من الواجب على الحكومة العشمانية أن تقول للطرابلسين: "ابعثوا لكم عن حل بأنفسكم" ، وقد كان الوضع في برقة قبل إعلان المعامدة وبعد مرور عام على بدء القتال - يتمثل في تنظيمات عسكرية مستقرة في شكل معسكرات يقودها ضباط أتراك تحت رئاسة "أنور باشا" الذي اتخذ من معسكر " بو منصور " بدرنة ممتزًا له بعد أن التفت حوله وحول غيره من الضباط الأتراك آلاف المجاهدين الذين تجمعوا من كل حدب وصوب ، ولقد صدم " أنور باشا " صدمة كبيرة ورأي أن ظروف بلده تستدعى السفر والعودة لإنقاذها مما هي فيه ، ومما هي مقبلة عليه (2) حتى أنه تشبه " بنابليون" وظروف عودته من مصر إلى فرنسا بعد أن قاد حملة إليها فشلت في تحقيق أهدافها بسبب ما وقت فيه فرنسا من مشاكل مع بقية جيرانها من الأوربيين ولسوف يود ذلك تفصيلاً في الكلام عن حقيقة دور الأتراك في جهاد الليبيين في برقة على وجه الخصوص ، إما الأن فسروف نعرض لوقف الطرابلسين من عقد معاهدة الصلح التركية الإيطالية (3).

<sup>(1)</sup> مدكرات أنور باشا ، مرجع سابق ، ص: 86.

<sup>(2)</sup> ايفان بريتشارد ، مرجع سابق ، ص: 114.

<sup>(3)</sup> رفعت عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص: 56.

#### جهاد الطرابلسيين بعد الصلح،

نشر القائد الإيطالي في طرابلس خبر الصلح يوم 21 من أكتوبر 1912 وأبلغه إلى تشأت بك القائد الأعلى للقيادة التركية في طرابلس، وكان قد مضى على نزول القوات الإيطالية على الشاطئ الليبي الله عشر شهرًا ، وكان قد وقع في هذه المدة وقائع دامية سبق الكلام عنها في الفصل التمهيدي ، رفعت من شأن العرب بمقدار ما حطمت من شأن شرف الجيش الإيطالي ، ولم يتمكن الإيطاليون في خلال عام من احتلال أكثر من سبع مدن ساحلية محتمين داخل أسوار شائكة وضعوها حولهم ، والمدن هي:

طرابلس والخمس وزوارة ومصراتة وبنغازى ودرنة وطبرق ، وقامت الدولة العثمانية بعد ذلك بثلاثة أيام ( 25 أكتوبر 1912) بأخطار ضباطها في سائر مناطق مملكتها الواسعة بليبيا ومن بينهم "نشأت بك" .. وذلك عن طريق وزارة الحرب التركية ، وأرسلت تطلب منه أن يستعد للانسحاب هو ومن معه من ضباط وجنود الحامية التركية بليبيا (أ) وكان هذا يعنى بالطبع انتها الشطر الأول من الحرب الطرابلسية التي أشرف نشأت بك على أعمالها الحربية والإدارية بصفته ممثلاً للحكومة العثمانية وواليًا على طرابلس الغرب ، وشارك معه فيها من القيادات الليبيية كل من الشيخ محمد فرحات الزاوى" ، و الشيخ سليمان الباروني و الهادى كبيراً "و "احمد المريض" و على تنتوش ... وغيرهم من القيادات الطرابلسية ، إلى جانب 1500 جندى تركي تقريبا في طرابلس ، وهذا كل ما كانت تحويه الحامية التركية أنذاك .

وكانت التعليمات العثمانية تنص على أن يسلم ضباط الحامية وقائدهم تشأت بك أنفسهم إلى الأستانة ، وعقب وصول منفسهم إلى الأستانة ، وعقب وصول هذه الأوامر جمع نشأت بك رؤساء المجاهدين والضباط الطرابلسيين وأعيان البلاد ووجهائها وأبلغهم الخبر ، فوقع عليهم وقوع الصاعقة، وسرعان ماعاودت الناس الشكوك في أول الإحتلال من إهمال الترك لبلادهم، والتفريط في حقوقهم ووقع في روع بعضهم أن ماحدث هو حقة من الدور الذي مثلته وزارة "حقى" جاءوا بها الآن لإتمام المسرحية، وإسدال الستار على بقيتها (2). وكانت هذه المفاجأة سببًا في حل عزائم المجاهدين وتسرب اليأس إلى نفوس كثيرين منهم ، فذهبوا إلى بيوتهم وعلى وجوههم الكابة واليأس والحزن ، وكانت صدمتهم نتيجة لعدم اشتراكهم في هذا الصلح الذي يتعلق بعصيرهم ، وكأن الدولة العثمانية قد باعتم بيمًا للإيطالين وتسلمت الثمن مقابل ذلك ، وهذا بالفعل ما حدث إذ أن الصلح تضمن

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، مرجع سابق ، ص111 .

<sup>(2)</sup> سليم قبيص : تاريخ الحرب العثمانية الايطالية ، سنة 1912 ، الجزء الاول ، القاهرة، ص38.

قرارًا بان تقوم إيطاليا بدفع مبلغاً لتركيا يوازى ما كانت تحصل عليه من خراج من طرابلس لايقل عن مليونين من الليرات الإيطالية <sup>(1)</sup> كما سبق ذكره .

جاء هذا الخبر والجهاد قائم والطليان محصورون في المدن الساحلية، والمجاهدون يتقدون حماسًا لمواصلة الضغط عليهم وحصارهم، ومنازلتهم إن هم خرجوا من هذا الحصار، وعلى ذلك عقد قادة الجهاد اجتماعًا في العزيزية تبادلوا فيه الرأي فيما يضعلون إزاء هذا التحول الجديد وفيما يجب عمله بعد أن تخلّت عنهم تركيا ، وانقسم المجتمعون قسمين يعارض كل منهم الآخر<sup>2</sup>) :

i- فريق بقيادة الشيخ محمد فرحات الزاوى وكان مستعدًا للقبول بصلح أوشى لوزان بحجة عدم قدرة الليبيين على مواجهة مثل هذه الجيوش ذات الأعداد الكبيرة والتى لديها إمكنيات كبيرة للتسليح مقارنة بالليبيين الذين رأوا أن الطاشرات يستعملها الإيطاليون لأول مرة في حياتهم ، ولقد شكل هذا الفريق من أعضائه هيئة مفاوضة للمطالبة بالاعتراف باستقلالهم من الجانب الإيطالي بناء على مامنحهم إياه السلطان العثماني من استقلال أعلن في فرمان ألحقه ضمن ملاحق معاهدة الصلح ، واتصلت هيئة المفاوضة التي تتكون من الهادي كعبار وعلى بن تنتوش وفرحات الزاوى بالإيطاليين ، وتعاونوا معهم، وكانت نتيجة هذا التعاون أن تمكن الإيطاليون من احتلال معظم أجزاء منطقة طرابلس وخاصة الجبل الفريي دون مجهود يذكر مع خريف وأواثل شتاء 1912 ، واحتلت غريان وترهونة ويني وليد.

ب الفريق الثانى هو الفريق الذى كان مقتناً بالحرب وكان يضم عناصر وطنية تؤمن بان الاستقلال الحقيقى لن يتم إلا بالقوة ، وكان يرأس هذا الفريق سليمان البارونى " الذى كان من العمر 48 عاماً وكان مرأس هذا الفريق سليمان البارونى " الذى كان من قادة جبل نفوسة وبيلغ من العمر 48 عاماً وكان منتجيًّا وشاعرًّا وادبيًّا وأول من جلس نائبًا عن ولاية طرابلس الفريف في أول برلمان تركى انتخب عام 1908 (كان يسمى مجلس المبعوثان) وكان البارونى قد عاد مؤخرًا إلى وطنه لمحاربة العدو الإيطالي ويقال بأنه كان قد عاد في إجازة عام 1911 ونما إلى علمه هو ومن معه في الجبل من قيادات أن الإيطاليين قد غزوا البلاد ، فأرسلوا برقية لجمعية الإتحاد والترقى (فرع طرابلس) يستقسرون عن ذلك النزو وماذا أعدت الدولة العثمانية له فردوا عليه بالبرقية التالية (أن: " إلى مبعوث الجبل المتاكد من الغزو الإيطالي المحترم سليمان البارونى .. وأهل الجبل .. ردًا على برقيتكم بطلب التأكد من الغزو الإيطالي .. ومن اليوم وصل البابور المسمى درنة محملاً سلاحًا وذخيرة فلم يبق محل للهيجان .. ومن موجبات المملحة الأن السكوت والمتانة يأخى . وكان " البارونى" عقب هذه البرقية قد قام موجبات المملحة الأن السكوت والمتانة يأخي . وكان " البارونى" عقب هذه البرقية قد قام

<sup>(1)</sup> الطاهر أحمد الزاوى ، جهاد الابطال ، مرجع سابق ، ص111 .

<sup>(2)</sup> رفعت عبدالعزيز ، مرجع سابق ، ص 57 .

<sup>(3)</sup> ابي اليقضان إبراهيم : حياة سليمان باشا ، مكتبة حجازي القاهرة ، سنة 1946 ، ص 94 .

على القور بتوجيه نداء إلى عموم قطر طراباس للمسلمين يستتهض فيه الهمم للإنخراط فى سلك الجهاد دفاعا عن دينهم ووطنهم.

ولقد هاجم الباروني الفريق الذي اتخذ طريق المهادنة ردًا على تعرضهم لمن اتخذ طريق الجهاد ، وخص بالهجوم (الهادي كعبارس) وقال له : أما أنت ياهادي فقد تتقلت من حامية الترك الشرعية إلى عبودية قوم ليس بينك وبينهم سوى العلاقة البشرية، ولا أظنهم يعترفون لك بها: لأنك في نظرهم بائع وهم مشترون: بل مملوك وهم المالكون ، إن العلة التي جعلتها سببًا للتسليم يوم اجتماع العزيزية هي عدم القدرة على الحرب وطلب راحة الأهالي. والتحاشي من سفك الدماء فما بالك اليوم تهدد المجاهدين بالمحو والهلاك ، وتسليط أهالي غريان عليهم ، وأهالي غريان مسلمون ووطنيون يبرأون من رأيك هذا على ما حققناه (1). وأن كنا قد تعرضنا لشخصية سليمان الباروني ، ونحن نتكلم عن الموقف في طرابلس بعد الصلح لنتعرف على قيادته للجهاد، ووقوفه موقف المارض للصلح، فإنه لايفوتنا أن نتعرف على ما قام به من مقاومة للإيطاليين منذ وطئت أقدامهم للبلاد ولو بصورة موجزة ، كانت الحامية العثمانية قد خرجت من طرابلس بقيادة نشأت بك وخيموا في العزيزية انتظارًا لتعليمات السلطان العثماني بالتسليم وساعد بعض الأعيان ووجهاء طرابلس الإيطاليين على اخضاع عدد من الأهالي ، ووزعوا عليهم الأموال وجندوا بعضهم، وسلموهم بعض الأسلحة الصغيرة ليعملوا معهم ، وظن الإيطاليون أن الوضع قد استتب لهم. في ذلك الوقت قام سليمان الباروني ومعه فرحات الزاوي وغيرهما من زعماء طرابلس باستنفار الأهالي الذين تجمعوا وهم يحملون بنادقهم ، وهددوا المعسكر العثماني المنسحب إلى خارج طرابلس بالقتال إن لم يواصلوا معهم الحرب ، فتقوى جنود الحامية العثمانية ووثقوا في قدرة الأهالي الذين تجمعوا تحت قيادة "سليمان الباروني" من الجبل الغربي" ومحمد فرحات الزاوي " من الزاوية والمنقوش " من "مصراتة " وتوجهوا إلى طرابلس(2).

ولقد قام سليمان الباروني ومن معه من قادة الجهاد الآخرين بفتح دفاتر لقيد أسماء المجاهدين في هذا المجاهدين في هذا المجاهدين في هذا الداهدين في هذا الدفتر ثم بدأ في دعوة كل قبيلة بأسمائهم واسم شيخها ، وأخذ يشجعهم على فتح دفاتر في نواحهم لتسجيل أسماء المتطوعين، ودعاهم إلى الإسراع في القدوم إليهم بسرعة وذلك للزود عن الشرف وحفاظً على الأطرا والأولاد (3).

ولقد نشبت الحرب وقتها بين الإيطاليين والمجاهدين الذين تجمعوا من سائر نواحي

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، جهاد الأبطال ، مرجع سابق ، ص 112 .

 <sup>(2)</sup> أمين سعيد ، الدولة العربية المتحدة ، مطابع عيسى الحلبي ، مصر ، ج2، القاهرة، ص466 .

<sup>(3)</sup> الطاهر الزاوى ، جهاد الأبطال ، مرجع سابق ، ص 31 - 33 .

طرابلس ، من الجبل الفريى ومن الجنوب ومن ترهونة وورفلة وتاورغاء والزنتان والرجبان ومزدة وزليطن ومن الزاوية وجنزور والعجيلات ومن هزان وسائر الجنوب وأعداد كبيرة من الطوارق ، ويصف شكيب أرسلان وحف هؤلاء المجاهدين فيقول: وكان جميع هؤلاء الأهالي مقبلين على الحرب كأنهم منضوون إلى عرس .

ووقعت وقائع هائلة في " الهاني " و" سيدى المصرى" و" عين زارة " لم يكن الطليان يحسبون لها الحساب وكان قد سبق الكلام عنها في الفصل التمهيدي<sup>(1)</sup> .

وكان البارونى والزاوى قد قادا هذه المعارك مع رجالهم الأبطال الذين اشتركوا فى السنة الأولى من الحرب منذ أن وطئت أرض البلاد أقدام الإيطاليين من أمثال : محمد بن عبدالله البوسيفى وسالم بن عبدالنبى ورمضان السويحلى ، والذين سوف تتعاظم أدوارهم بعد ذلك وغيرهم كثيرون ممن أبلوا بلاء حسنًا.

وبعد ممارك الغزو الإيطالي التى استغرقت من اكتوبر سنة 1911 وحتى مارس 1912 انتقل ميدان الحرب إلى سوانى بن آدم فى منتصف الطريق بين الجبل الغربى وجنوب طرابلس، وهناك اتخذ المجاهدون معسكرهم العام وكونوا لهم نظامًا أساسيًا يديرون حركة الحرب على مقتضاه والنص التالى يوضح هذا النظام:

"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ، نصر من الله وفتح قريب " بعونه تمالى فى هذا اليوم الاثنين المبارك 11 من جمادى الأول الموافق 16 من نيسان آبريل 1912 م صار تنظيم هذا الدفتر لمسكر مجاهدى الجبل فى سانية بنى آدم بمعرفة هيئة الآلي المركبة من الزوات الكرام الآتية أسمائهم على النسق المبين (وكتبت بمعرفة هيئة الآلي المركبة من الزوات الكرام الآتية أسمائهم على النسق المبين (وكتبت أسماء القادة كل مع قبيلته على حدة ثم أضيف إلى ذلك: " و بمعرفة هذه الهيئة يكون تسليم السلاح والذخيرة والأرزاق للمجاهدين وتنظيم مضبطة فى نهاية كل شهر بموجبها تؤخذ الماشات وتوزع بمعرفتها ".

كما يكون ترتيب القراقولات (قوات المواقع الأمامية ومأموريها) ويكون توجيهها إلى مواقعها الحصينة أو المحصنة لها أمام العدو في الأوقات المينة ، وتتظيم دفاتر أبدل المجاهدين ألم المجاهدين المجهد من الجهات المختلفة، وغير ذلك مما يتعلق بإصلاح المسكر على شروط الاستقامة والعفة والاجتهاد التام، وكل ذلك يجب أن يكون مذيلاً بتوقيننا ليجرى العمل به (20).

توقيع سليمان الباروني في 16 أبريل 1912م

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، الدولة العربية المتحدة ، المرجع السابق، ص466.

<sup>-</sup> لوثروب ستودارد، حاضر العالم الإسلامي، مصدر سابق ص160.

<sup>(2)</sup> أبي اليقظان إبراهيم ، حياة سليمان باشا ، مرجع سابق ، ص: 97 ، وبه صورة البرقية ، ص: 97 أيضًا.

ويستفاد من ذلك أن الحرب في سنتها الأولى وقبل إعلان الصلح كانت حرب منظمة اشتركت فيها اعداد كبيرة من جميع الجهات في منطقة طرابلس وفزان وأيضًا من سوكنة وهون وجنوب سرت بحوالي 185 كم ، فقد حدث أن انضم محمد بن عبدالله البوسيفي ومعه 500 فارس إلى معسكر المجاهدين بقيادة الباروني ، وسوف نعرف بعد ذلك أن محمد عبدالله البوسيفي لن يترك البلاد بعد هزيمة جيش الباروني ولكنه سيواصل الجهاد ويشعل الثورة في الجنوب ، وكانت قبائل أولاد بوسيف تسكن قبل ذلك في سوكنة أ

وكان البارونى قد قاد الجهاد بشكله المنظم ، واتخذ بعد ذلك " من سوانى بن آدم " مكانًا للتجمع والانطلاق لان هذا الموقع لايبعد عن طرابلس باكثر من 25 كم وهى منطقة زراعية لايستطيع أن يصل إليها العدو بسهولة ، كما يمكن تموين جيش المجاهدين منها ، ولقد كان الالتحام مع العدو من هذا الموقع يصل إلى قدرب مواقعهم بحوالي كيلو مترين ولايبعد عن طرابلس باكثر من 6 كيلو مترات .

هذا ولقد سجل لنا (جون ريمون) مراسل مجلة (لا ستراسيون) المصورة ما شاهده في معسكر سوائي بن آدم من تجمعات المجاهدين الذين وصفهم بقوله: "لم آجد قومًا عندهم شغف بالموت كهؤلاء القوم "(2)" . كما أضاف "جون ريمون" بأن المعسكر الذي زاره يقع آمام طرابلس وبه متطوعون من الطوارق ومن فزان ومن أهل غريان ، وزليطن وورظلة وترهونة ومن السلطل ، ويصفهم بقوله: "إذا سمع هؤلاء نداء الحرب قامت قيامتهم؛ وتدفقوا إليها كالسيول من الجبال وبالجملة فالحرب عندهم أشهى لذة تتصورها عقولنا".

#### الاحتجاج على الصلح:

وقع البارونى على برقية احتجاج أرسلت إلى مجلس المبعوثان العثماني، كان المجاهدون قد فكروا في إرسالها إلى الأستانة حينما كثرت الإشاعات حول الصلح، وهذا نصها بعد الديباجة، <sup>63)</sup> لانرضى بصلح يخل بعثمانيتنا ويجعل للعدو أي مدخل في بلادنا، ولو أبرمته الدولة ورضيه الخليفة ، ونحن إلى الآن نحارب باسم العثمانيين والطرابلسيين ، فاذا أبرم الصلح على ما يرضينا ، أمكننا مداومة الحرب باسم الطرابلسيين فقط ، إلى آخر قطرة في دماثنا ، ولايوجد بيننا متقاعد عن الحرب أو ميّال إلى العدو أو مسالم له قط، وقد أوجبنا الحرب على كل قادر بدون استثناء ، ولادخل في ذلك للترك أصلاً، وسنجلب ما يلزم من

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال ، مرجع سابق ، ص: 37.

<sup>(2)</sup> جون ريمون ، من داخل مسكرات الجهاد ، مرجع سابق ، ص: 100 .

وأيضًا: لوثروب ستودارد. حاضر العالم الإسلامي مرجع سابق م ا ،جـ2 ، ص: 168 . (3) زعيمة الباروني مرجع سابق ، جـ2 ، ص: 110 .

المدافع الموجودة فى غـريان إلى خط الحـرب إذا تجـاوز العـدو خط النحـيل ، وصـادامت الدول المظمى ملتزمة الحياد ، فإننا نحـارب باسم دولتتا ووطننا ، ومـتى ظهر منهـا الوقوف فى طريق انتصاراتنا وقوفاً غير شرعى فإننا نعـدُ ذلك تعصبًا منها وإذن نحارب باسم الدين فقط.

### معركة الأصابعة (جندوية) 23 مارس 1913م

بعد أن تغلب الإيطاليون على المقاومة في المراحل الأولى للجهاد بطرابلس، وبمساعدة المناصر التي ركنت إلى مفاوضة الإيطاليين ، وأرتقى العدو الجبل واحتل غريان في ديسمبر 1912 . سارع "سليمان الباروني" على رأس مجموعات كبيرة من المجاهدين لمهاجمة الإيطاليين ووقف تقدمهم نحو الجبل الغربي الأب ولذلك أمر القائد الإيطالي " ليكويو" – الذي كان يقود عمليات الاحتلال في الجبل - قواته بالتقدم نحو "يفرن" التي تبتعد عن غريان بحوالي سبعين كيلو متر غريًا ، وكانت قوات المجاهدين تتقدم نحو غريان ، وعند موقع يسمى "جندوية" قرب الأصابعة " التتى الجيشان في منتصف الطريق في يوم 14 من ربيع الثاني 1331 هـ الموافق 23 منامرس 1913 م .

وتعتبر هذه المحركة التى تمكن فيها الإيطاليون من الانتصار على جموع المجاهدين -خاتمة للمحارك التى جرت فى الفترة الأولى من مراحل الجهاد بطرابلس الغرب، والتى جرت بعد توقيع معاهدة أوشى لوزان ، ورغم هزيمة المجاهدين إلا أن هذه المحركة قد عبِّرت عن إرادة المجاهدين فى مواصلة الحرب وعدم الاستسلام رغم قصور الإمكانيات ووسائل القتال ، كما نتج عن هزيمة المجاهدين توغل الإيطاليين فى بقية مناطق الجبل الغرب، ولقد اعترفت المصادر الإيطالية<sup>(2)</sup> بأن انتصارها فى معركة جندوبة هو الذى هيا لها فرصة النفاذ وإعطائها .

ويعقب محمد "خليفة التليسى" على ذلك بقوله :" إلا إن الإيطاليين لم يتمكنوا من ذلك الا بعد معركة مريرة تكبدوا خلالها خسائر فادحة ، كما أبلى المجاهدون البلاء الحسن في هذه المحركة ، وكانوا يحاريون جميمًا تحت قيادة كبار رجالات الحركة الوطنية في ذلك الوقت ، واسشهد منهم عدد كبير، وغلبوا على أمرهم بعد نفاذ الذخيرة وسيطرة القوة عليهم " (3) ، ومع ذلك فإن قسمًا منهم رفض أن يلقى السلاح وظل على إصراره في مقاومة القوة الإيطالية، ونذكر من هؤلاء المجاهدين الذين كانوا تحت قيادة " محمد بن عبد الله البوسيفي " والذين

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص: 63

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، نحو فزان ، ترجمة طه فوزي ، الفرجاني ، طرابلس 1968 ص14. .

وثيقة رقم (114) الأرشيف الأمريكي م2 مصدر سابق ص449.

<sup>(3)</sup> خليفة التليسي ، معجم معارك الجهاد في ليبيا ، مرجع سابق ، ص: 108.

رفضوا الاستسلام وتوجهوا إلى القبلة والجنوب ، حيث تصدوا لقوات أمياني في أول زحف للقوات الإيطالية على فزان ، وخاضوا ضدهم معارك الشب: واشكدة والمحروقة ، واستشهد البوسيفي وعدد كبير ممن معه في المعركة الثالثة (المحروقة) أل بعد أن ترك ثورة مشتعلة في تلك المناطق تلاحقت أحداثها حتى أدت في النهاية إلى جلاء الإيطاليين عن فزان وكانت سببًا رئيسيًا في كافة النكبات والهزائم التي أصيب بها الإيطاليون والتي انتهت بهم إلى الهزيمة الكبرى في القرضابية عام 1915 .

ولايفوتنا قبل أن ننهى الحديث عن <sup>"</sup>جندوبة "أن نذكر مثلاً من أمثلة البطولة العربية والتى تمثلت فى قيام ثلاثمائة مجاهد من البدو بتقييد أرجاهم بالحبال والسلاسل حتى يثبتوا فى أماكنهم ويواصلوا المقاومة حتى الشهادة<sup>(2)</sup> وكان هؤلاء الفدائيون قد نزلوا عن خيولهم بعد أن شعروا بقرب انتهاء ما معهم من ذخيرة .

أما بخصوص "سليمان البارونى" فلقد تسئل بعد الهزيمة إلى تونس عبر الحدود فى 19 أبريل من نفس العام 1913 ومنها إلى الأستانة، وسوف نسمع عنه بعد ذلك وهو يعود إلى برقة ضمن جماعة من الضباط الأتراك الإقتاع السنوسيين بمحاربة الإنجليز على الحدود مع مصر تخفيفًا عن ضغطهم على قناة السويس؛ عندما تقوم الحرب الكونية الأولى عام 1914 وتتضم تركيا إلى المانيا والنمسا فى مواجهة الحلفاء(3).

#### حقيقة الوجود التركى فيجهاد الليبيين،

لقد حاول البعض ممن كتبوا عن الجهاد أن يقلل من الدور الذى قام به الأتراك فى المرحلة الأولى من الجهاد ، فما حقيقة حجم الدور الذى ساهم به الأتراك ؟.

حينما حدث العدوان الإيطالي على ليبيا ، صدرت الأوامر للحامية العثمانية بالانسحاب، وقد انسحبت بالفعل إلى خارج مدينة طرابلس - وكان حجمها لايتعدى الأربعة آلاف عسكرى تقريبًا وتسليحها لايتعدى البنادق وأربعة مدافع من الطراز القديم - قبل أن يبدأ الإيطاليون في دك طرابلس بالمدفعية .. وحدث في ذلك الوقت أن وصلت الأنباء إلى الأستانة تفيد تجمع العرب الليبين بالمثات والآلاف تحمل بنادقها وأكياس الرصاص والدقيق التي ادخرتها لهذا اليوم ، وأنهم التفوا حول جنود الحامية التركية وأرغموها بذلك على وقف الانسحاب

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 24.

<sup>(2)</sup> عن رواية للمؤرخ محمد الأسطى بالسرايا الحمراء ، والذي كان يعمل مترجمًا بدار الوثائق بطرابلس نقلاً عن ضباط من المجاهدين للمرين الذين شاركوا في المركة – جريدة البلاغ الطرابلسية عند 6 أبريل 1973.

<sup>(3)</sup> شريط رقم 4/1 من حديث عبد السلام مفتاح عامر بن سعيد ، مكتبة الرواية الشفوية، مركز بحوث ودراسات جهاد الليبيين بطرابلس،

وشجعتهم على الاستمرار في التصدي لعدو الإسلام والعدو المشترك للعرب والأتراك(1).

ولم يكن ذلك طبعًا هى الحسبان بالنسبة للعدو الإيطالي، إذ أن التقارير التى كانت تصل إليهم من عملائهم هى ليبيا تصور حالة النفور بين العرب والأتراك.. ذلك النفور الذى سيدفع بالليبين بمجرد رؤيتهم للإيطاليين ينزلون على أرض بلادهم.. أن يعتبروهم منقذين ومخلصين من الحكم التركى البغيض .. ولم يستطع الإيطاليون أن يفهموا أن هذا النفور سوف لن يكون أله وزنه بالمقارنة بغزو صليبي من هؤلاء الفرزجة وأن العرب المسلمين – أمام هذا الوضع الاستعمارى الأوربى سوف يتعلقون بالخلافة العثمانية الإسلامية ، والتى كان ومازال كثيرون منهم يثقون في أنها حامية الإسلام والمسلمين والداعية إلى فكرة الجامعة الإسلامية، وأنها الخلافة الوحيدة التى ستعيد للعالم العربي مجده السالف، تلك الأمال التى تحطمت على يد الإتحادين حينما شدتهم نزعتهم الطورانية بعيدًا عن المطالب العربية في الحكم الذاتى .

ولكن البيروقراطيين العثمانيين لم يصدقوا ما وصل إليهم من تقارير بخصوص ولاء العرب للإمبراطورية، وقد انعكس هذا الشعور بعدم الثقة في العرب على بعض المسؤولين العثمانيين الكبار، وقد يكفي في هذا الخصوص أن نذكر ما قاله وزير الحربية "محمود شوكت "لأنور باشا قبيل مغادرته إستانبول متوجهًا إلى برقة محاولاً تثبيط عزيمته بأن العرب سوف يقتلونه وسلبونه مامعه من المال(<sup>22</sup>).

وكانت الحكومة الشمانية عاقدة الأمال على ردود الفعل العالمية للإجراء الإيطالي حالمة بأن العرل الكبرى لن تسمح مصالحها الاستعمارية بالتوسع الإيطالي في إقليمي طرابلس الغرب وبرقة ، ولقد تمثل الرد العملي في المبادرات الشخصية التي انحصرت في الموقف الشجاع الذي اتخذه أنور باشا وجماعته التابعون لمنظمة " تشكيلاتي مخصوصة " في أول تصريح أدلي به ، قوله : لايمكننا كجند عثمانيين أن نسام في كرامتنا لعدو نؤمن بأنه يمكننا قهره وقد ضغط الإتحاديون على وزير الدفاع "محمود شوكت " باشا بان يقوم باكثر من الاحتجاج". وقد افتح أخيرًا بما تقدم به "أنور باشا " وجماعته للسفر إلى ليبيا، واشترط عليهم أن يكون عملهم سريًا وبصفة غير رسمية، وأن يتم وصولهم إلى إقليم برقة واقليم طرابلس تسللا عن طريق الحدود المصرية والتونسية ، واشترط عليهم عدم مسئولية السلطات العثمانية عمن يقع في أبدى السلطات الفرنسية أو الإنجليزية (3)

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكري ، السنوسية دين ودولة ، مرجع سابق ، ص: 144.

<sup>–</sup> جون رايت ، تاريخ ليبيا منذ أقدم العصور ، تعريب عبد الحفيظ الميار ، وأحمد الميزاوري ، طرابلس ، دار الفرحاني، 1972 ، ص: 148،

<sup>(2)</sup> مذكرات أنور باشا ، عن يوم 28 سيتمبر سنة 1921م ، ص106.

<sup>(3)</sup> محلة البحوث التآريخية ، العدد الأول يناير 1979 ، الدكتور عبد المولى الحرير، تشكيلاتي مخصوصة ، مركز جهاد الليبيين عام 1980م ، 120 .

وتعتبر منظمة تشكيلاتي مخصوصه إحدى المنظمات السرية التي شكلت من الضباط الاتراك الفدائيين لمعالجة بعض المشاكل التي استعصت على الحكومة بالطرق الدبلوماسية والتزمت العنف أسلوبها، وأن المؤسس لهذه المنظمة "أنور باشا " قبل أن يتولى منصب وزير والتزمت العنف أسلوبها، وأن المؤسس لهذه المنظمة "أنور باشا " قبل أن يتولى منصب وزير بين المقائد العام للقوات العثمانية، ومن الواضح إيضًا أن "أنور باشا " اختار من بين المنتمين إليها أعضاء غاية في الإخلاص والطاعة والولاء له شخصيًا، ولقد أخذت هذه المنظمة على عائقها تنفيذ قرارت جمعية الاتحاد والترقي منذ نشأتها وكان من بين أعضاء المنظمة (طلعت باشا وجمال باشا) ، كما كان من بين أعضائها البارزين "أشرف كوشجوباشي" الذي لعب دورًا كبيرًا في حركة المنظمة في إظهم طرابلس الغرب بعيد الغزو الإيطالي مباشرة (أ).

ولقد ارتبطت حركة الجهاد التى قادها الأتراك ضد الغزاة الإيطاليين فى القترة الواقعة بين نوفمبر 1911 وحتى ديسمبر 1912 ارتباطًا وثيقًا بمنظمة الضباط القدائيين الأتراك هذه وعلى الرغم من أن دور هذه المنظمة السرية انتهى رسميًا بمقتضى التوقيع على مداهدة أوشى لوزان . إلا أن المنتمين إليها من الضباط الأتراك ظلوا على اتصال بحركة الجهاد فى طرابلس الغرب وبرقة من حين إلى آخر حسيما أملته الظروف السياسية للإمبراطورية العثمانية حتى نهاية 1918 حينما وقعت معاهدة موندروس بعد هزيمتها على يد الحلفاء فى الحرب الكونية الأولى(2).

ومن جملة الضباط المنتمين إلى منظمة "تشكيلاتى مخصوصة" في كل من طرابلس الغرب وبرقة قبل الغزو الإيطالي لليبيا "شلبي أدهم" الذي شغل منصب القائد العام للقوات التركية في طرابلس الغرب وبرقة ، وخليل بك مظفر والمقدم محى الدين بك ضابط البحرية، وكل من الملازم حسن فهمي والملازم طاهر(\*).

ولقد كان دور المنظمة قبل الغزو الإيطالي يتمثل في تعويق التسلل الاستعماري الإيطالي المشعماري الإيطالي المشرف روما في المتمل وما في طرابلس الغرب بنشاط ملحوظ طرابلس الغرب ، فقد قامت فروع جمعية الاتحاد والترقي في طرابلس الغرب بنشاط ملحوظ آنذاك؛ قصد منه توعيه العرب الليبيين إلى المخاطر والأطماع الاستعمارية الإيطالية التي تحدق بهم ، فعولوا على عقد الإجتماعات في المساجد، ودعوة الناس لها لتتويرهم بهذه المخاطر التي تكمن في الدعاية الإيطالية كما قام أعضاء جمعية الإتحاد والترقي في طرابلس

<sup>(1)</sup> مذكرات الضباط، الأتراك ، مركز دراسات وبحوث الجهاد الليبي ، طرابلس ، 1980. ص : 120. (2) أمين سعيد ، الدولة العربية المتحدة ، مرجع سابق ، ص: 50.

 <sup>(\*)</sup> صور لهؤلاء الضباط تجدها بأخر الكتاب.

بالتماون مع الضباط المنتمين لمنظمة "تشكيلاتي مخصوصة" بإجراء إحصاء عام الرجال الشادرين على حمل السلاح وأرسلت تقارير إلى إستنابول بهذا الشأن لحث السلطات على إرسال السلاح اللازم<sup>(1)</sup> وكان أنور بك عندما وصل إلى درنة متسللاً عن طريق الحدود المصرية قد قام على الفور بإرسال ضباط من رفاقه إلى كل معسكر عثماني في موقعه وهي من الشرق إلى الغرب : طبرق ، ودرنة ، وبنغازي ، ومصراتة ، والخمس ، وطرابلس ونسب المقيد نشأت قائداً عاماً للقوات العثمانية في قطاع طرابلس بمعاونة : المقدم على فتحى بن والملازم طاهر وكان مركز فيادتهم يقع في العزيزية بالإضافة إلى معسكرين بالجنوب من المتطوعين العرب تحت فيادة المقدم حمى الدين بن وبعض المستشارين الألمان.

أما في الخمس فكان يرأس القوات العثمانية فيها "خليل بي مظفر" يعاونه الملازم" حسن فهمي " ومركز فيادتهما في جبل المرقب ، وفي مصراتة كانت القيادة للنقيب" حقى " بمعاونة الملازم "نوري وأما في " بنغازي "قد تسلم قيادة القوات العثمانية " عزيز على المصرى وكان يعاونه " سليمان العسكري" وفي طبرق تولى القيادة العامة " شلبي أدهم " يساعده المقدم" نظم إسلام " وكان مقر القيادة " في عين الغزالة " أما في درنة فقد أدار " أنور باشا " دفة الأمور بنفسه هناك، كقائد عام لقيادة المقاومة " في عين الغزالة " أما في درنة فقد أدار " أنور باشا " دفة الأمان وعدد من الضباط، الأتراك أمثال " مصطفى كمال" (<sup>(2)</sup> قائد معسكر عين بو منصور الأمان النقيب " سركيس رشيد " رئيسًا للأركان وأشرف " كونجو باشي " قائد وقوات العصابات العربية وقيادتهم جنوبي درنة وممسكراتهم في " الظهر الأحمر" وعين بو منصور " " والطنجي " "وسيدي عزيز " . وفي مقر المعسكر في عين بو منصور انشأ أنور باشا مصنعًا للذخيرة ومركزًا للتدريب ، وجريدة بعنوان " الجهاد " ومدرسة لأبناء المشائخ بمعسكر عين بو منصور أيضًا ، ثم توسع في إنشاء المدارس حمن عشرة مدارس شملت الف طالب ومنافة وخمسين طالبة ، واضافة إلى مدرسة تجارية وأخرى زراعية ، وقد بعث بمائتي طالب إلى مختلف المدارس والمعاهد التركية في تركيا (<sup>(3)</sup>).

وفى ربيع 1912 انخرط فى معسكر عين بو منصور فقط ألف متطوع من القبائل العربية كان يدفع لكل متطوع قطعتى ذهب ، كما أسس فرقة من الحرس الخاص بقيادة "ممتاز بي " وقد كان الجنود والمتطوعون مسلحين ببنادق أغتتمت من الإيطاليين ، وبنادق الموزر التي هربت

<sup>(1)</sup> قوائم بأسماء هؤلاء الرجال القادرين على حمل السلاح بقسم الوثائق بمركز الجهاد الليبي، طرابلس.

<sup>(2)</sup> الغازي مصطفي كمال باشا " وهو " مصطفى كمال أتاتورك ، فيما بعد.

<sup>(3)</sup> من تقرير أحمد فريد رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر المصري الذي كان قد سلمه إلى مراسل صعفي الماني التقى ممه أشاء زيارته الأولى لدرنة 1912 ، وترجم التقرير من الألمانية إلى المريبية الدكتور مصطفى هيكل . والتقرير يعطينا صورة جيدة عن الجهاد وسير المارك حيث وصف معركتي اللان وسيدى كريم القريام.

بطريقة أو بأخرى من إستانبول إلى برقة ، فى الوقت الذى كان فيه الإيطاليون مسلحين 
تسليحًا ثقيلاً بل ويمتلكون الطائرات الحربية ومناطيد الاستكشاف في ومما يحسن الإشارة 
إليه هنا الحماس المتقد لدى المجاهدين العرب الذين لم يكتفوا بما اغتتموه من الطليان من 
أسلحة خفيفة وثقيلة: بل أنهم قاموا بعملة تبرع جمع فيها ألف ألف جنيه تركى قدموها 
إلى أنور باشا مرفقة بطلب لشراء طائرة لمقاتلة الإيطاليين بنفس السلاح الذى يقاتلونهم به 
ولكى يؤمن أنور باشا مصدرًا دائمًا للسلاح، ويحمل الأهالي على معاداة الإيطاليين وسلبهم 
كل شيء فقد كان يدفع لكل من يفتم بندقية أو يحضر أسيرًا على قيد الحياة مبلنًا معينًا من 
المال ، إذ كان يشترى البندقية الإيطالية بمبلغ ستين قرشًا من الفضة والمدفع الرشاش بليرة 
واحدة ، وكان من يحضر أسيرًا على قيد الحياة بكافا بمبلغ خمس ليرات ، وحدث أن العرب

#### تنظيم قوات العرب الليبيين التي شكلها أنورياشا،

كان المسكر يضم عدة خيام ، وكل خيمة تضم خمسة عشر مقاتلاً من قبيلة واحدة يراسهم عريف أو نائب عريف يعينه شيخ القبيلة التى فيها هؤلاء المجاهدون وكان يخصص لكل خيمة إمرآة تقوم بخدمتهم من إعداد للطعام وغسل الملابس وحمل للطعام والماء فى ميدان المعركة إلى جانب إثارة همم الرجال فى أثناء المعركةوتضميد جراح المصابين ورثاء الشهداء وذكر محاسنهم<sup>(2)</sup>.

ولقد كان بمعسكري " عين أبو منصور " والظهر الأحمر" عددًا من الجاهدات يتراوح ما بين 450 إلى 500 مجاهدة ، وذكر أنور باشا الأدوار<sup>(وه)</sup> ، (المسكرات) المتعددة التى كن يقمن بها مشيئًا بمحاسنهن ، وإزداد إعجابه بالمرأة العربية اللبيية واستقامتها وصلابتها وبسالتها: فطلب من الحكومة استصدار مرسوم خاص للسماح للضباط بالزواج من العربيات ، وكان يحق لكل متطوع يوميًا كمية مقررة من الطعام، وأن يدفع له يوميًا قرشان من الفضة<sup>63</sup> .

وكان يرأس كل خمسين مقاتل من قبيلة واحدة شيخ من شيوخ القبيلة، كما كانت السرية نتألف من مائة وخمسين مقاتل يقودهم ضابط تركى ومساعدون برتبة صف ضابط . وإذا توفر لقبيلة أن تشكل كتيبة كاملة ، حينئذ يرأس هذه الكتيبة شيخ القبيلة بنفسه وكان

<sup>(\*)</sup> صورة الطائرة والمنطاد (تجدها في نهاية الكتاب).

<sup>(1)</sup> مذكرات آنور باشا ، مرجع سابق ، ص: 201.

<sup>(2)</sup> جون ريمون ، مرجع سابق ، ص: 339.

<sup>(\*\*)</sup> صورة إحدى الجاهدات (تجدها بنهاية الكتاب).

<sup>(3)</sup> مذكرات أنور باشا. المرجع السابق. ص202.

يساعده مستشارون عسكريون أتراك، وكان من المتق عليه أن تدفع لكل عائلة أستشهد عائلها محصصات مالية أسبوعية إضافة إلى تزويدهم بالطعام الكافى لإعالتهم مجانًا بعد فقد من يعولهم فى ميدان الحرب. هذا ومن المؤكد أن القبائل العربية القريبة من درنة وطبرق قد استفادت جميعها من حركة الجهاد التى قادها الأتراك فى برقة (على وجه الخصوص) إذ صدرت أوامر ومراسيم خاصة من أنور بك بالتشديد على الحفاظ على الأمن بين الأهالي وسلامة ممتاكاتهم وحيواناتهم ، وبالقابل فإن الأهالي والقبائل التزمت بتزويد معسكرات الجهاد بما يلزمهم من الخيول والإبل واللحوم والأعلاف وبأسعار مشجعة.

#### أحمد الشريف:

ينفرد السيد أحمد الشريف عن غيره من الزعماء السنوسيين بعدائه الشديد للإيطاليين. وأنه قاد الكفاح ضدهم بعد خروج الأتراك من برقة ثم من طرابلس، واشترك اشتراكاً فعليًا في المعارك ضد الإيطاليين مثل معركة "سيدى كريم القرياع" أو (يوم الجمعة) وذلك في أعقاب الصلح (أوشى لوزان) تلك المعركة التى كان قائدها العسكرى "عزيز بك المصرى" (عزيز باشا بعد ذلك) 1913.

أما بقية الزعماء السنوسيين من إخوته وأولاد عمه فإنهم جميعهم لايرقون إلام وصل إليه أحمد الشريف من بلاء عظيم، والإندفاع في الجهاد رافضنًا الصلح أو مجرد مفاوضة العدو مهما لاقي من الهوان.

قمثلا أخوه " صفى الدين شارك فى الجهاد، وإن كان لم يوفق فى كل ما سعى إليه وخاصة ما نسب إليه من صدام مع المجاهدين فى طرابلس بعد نصر القرضابية الحاولة فرض سيطرته على القطر الطرابلسى فأوغر صدر "رمضان السويعلى" زعيم مصراتة وصدور بقية زعماء "مسلاته" و أورظة " عليه، وإستمال إليه القبائل التى كانت تسير خلف صفى الدين وحاربه فى 1916 وهزم جيش السنوسيين الذي كان يراسه "صفى الدين وأرغمهم على أن ينسحبوا إلى برقة: فأضاع بذلك على السنوسية فرصة الانتشار فى طرابلس كما هى منتشرة فى بروقة؛ وافقد البلاد وحدة العمل الوطنى التى ظهرت فى حرب الطليان أشاء معركة القرضايية (أ).

أما "محمد عابد السنوسى" فكان يميل إلى الإيطاليين ، ولقد حافظ على عهوده التي سبق أن التزم بها نحو إيطاليا وساعد على استسلام جميع زوايا " فزان " وبعض الزوايا في برقة وكان "هلال السنوسي" شابًا متقلبًا مترددًا، وإن كان يميل إلى الإيطاليين ، وقد حاول " عزيز

<sup>(1)</sup> امين سعيد ، مصدر سابق ، ص: 35.

المصرى ` القبض عليه أما ` إدريس ` وأخيه ` الرضا ` فكانا يقفان موقفاً غير محايد <sup>(1)</sup> ويعتبر إدريس "هو صاحب فكرة المهادنة والتفاوض والاتفاق مع الإيطاليين والإنجليز ووقف الجهاد ضد الإيطاليين بعقد صلح ` عكرمة ` وإتفاق ` الرجمة ` وإتفاق ` أبومريم ` وهو أول من يعينه الإيطاليون أميرًا على جزء من البلاد (في إجدابيا ) تحت ظل الاحتلال<sup>(2)</sup>. ونعود إلى ` أحمد الشريف ` لكى نتعرف أولاً على شخصه كما وصفه لنا ` شكيب أرسلان ` الذي زاره في مقره في الأستانة بعد انتهاء دوره في الكفاح في أعقاب هزيمته العسكرية أمام الإنجليز 1916 في الحرب التي جره إليها الأتراك: وكانت هذه الحرب سببًا في خروجه من بلاده بأمر من إدريس الذي كان قد بدآ مهادنة الإنجليز والإيطاليين والصلح معهم، والتي سيرد تفصيلها بعد ذلك.

فيقول شكيب أرسلان عن أحمد الشريف : رأيت في السيد حبرًا جليلاً ، وسيدًا عظيمًا، وأستاذًا كبيرًا ، من أنبل ما وقع نظري عليهم مدة حياتي: جلالة قدر وسداد رأي وقوة حافظة مع الوقار ..لايرقد في الليل أكثر من ثلاث ساعات ويقضى سائر ليله في المبادة والتلاوة والتهجد <sup>(3</sup>3).

ولقد حاول الإيطاليون أكثر من مرة أن يستميلوا إليهم أحمد الشريف بواسطة عملائهم أمثال محمد على علوى الذي كان يعمل ترجمانًا مع إنساباتو المعتمد الإيطالي بالقاهرة دون جدوى وهناك رسائل متعددة بين "إنساباتو" وأحمد الشريف كانت بدايتها أن علوى يرغب في الانضمام للطريقة ثم تحولت إلى عرض خدماته على أحمد الشريف الذي كان يحب القراءة الكثيرة: فطلب منه أن يرسل إليه كتبًا معينة في السيرة والتاريخ وغيرها إلى أن تطورت إلى طلب كميات بسيطة من الأسلحة ، أو أن يرسل أحمد الشريف له بعض الأسلحة (كالسدسات مثلاً) لإصلاحها ، وكان بينهم رسل لحمل الأسلحة والكتب وتوصيلها(4).

وكان هذا المترجم في الحقيقة يرمى من وراء هذا العمل الحصول على ولاء السنوسيين لإيطاليا طبئاً قبل أن تقوم بإحتلال البلاد الليبية بدفع من إنساباتو الذي كان وراء هذا العمل مستغلين في ذلك ظروف السنوسيين القاسية حيث كانوا يحاربون الفرنسيين في الجنوب في مملكة كانم وواداي السابقتين من "السودان" استمرت من 1901 – 1913 م<sup>(5)</sup> ويقول "شكيب أرسلان في أهمية هذه الحرب مع الفرنسيين: " ليست الحرب الليبية وحدها هي التي كانت

<sup>(1)</sup> إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 254.

<sup>(2)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص: 37.(3) شكيب أرسلان ، مرجع سابق ، ص: 159.

<sup>(4)</sup> إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 255.

<sup>(5)</sup> يمكن الجوع إلى كتاب الصراع التركي الفرنسي في الصحراء الكبرى لكاتبه عبدالرحمن تشايجي ، ترجمة الدكتور على إعزازي ومراجعة محمد الأسطى من منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي ، طرابلس ، 1989 م ص: 61. وكذلك كتاب : ق: 1 ، يروش ، مرجع سابق ، ص. 318.

تظهر بطش السنوسيين بل سبقت لهم حروب مع "الفرنسيين" ويضيف بأن السنوسيين فى اعتقاده قد عرقاوا الله الأوربى إلى حد كبير فى ليبيا وفى شرق إفريقيا وغربها ولولاها لما اعتنقت الإسلام قبائل وثنية سوداء واستطاع المبشرون أن يضموهم إلى حوزتهم (١٠).

وقى رسالة من أحمد الشريف وطلب فيها ألف بندقية مع مسدسات ومناظير حربية وآلتين لقياس البعد وهو يقدم لها بقوله: "لقد تأكد لدينا إخلاصكم ونواياكم النبيلة – تحمون السنوسية وتساعدون السلمين، و تسعون إلى نشر الإسلام بواسطة الزوايا السنوسية: وإننا لانمنعكم من ذلك بل إنكم ستجزون .. "طبعًا اعتقادًا منه أنهم يساعدونه لوجه الله وهو اعتقاد غير صادق.

ويضيف أحمد الشريف في رسالته : ليس في هذه الدنيا أعز لدينا من السلاح والكتب فبالسلاح نهزم أعداءنا وأعداءكم ، وبالكتب يزداد علمنا ، وهذا مايحرص عليه المسلمون . هذه الرسالة أرسلها " أحمد الشريف" 1905 إلى المدعو " محمد على علوي" المصرى الذي كان يعمل بالوكالة الدبلوماسية الإيطالية بالقاهرة، والتي كانت تمارس نشاطًا إسلاميًا عن طريق مجلة تسمى "النادي" يكتب فيها الشيخ محمد عبده والشيخ عليش وغيره من زعماء المسلمين (2) . كما كان يحررها ويشرف عليها " إنساباتو " الإيطالي الذي يقوم بنشاط جاسوسي ، وكان يدافع فيها عن الدين الإسلامي ظاهريًا ، وكان رأي الأخير أن تواصل إيطاليا إرسال السلاح والهدايا إلى " أحمد الشريف " لكي تستميله إلى صفها وخاصة بعد الاحتلال . ولقد اختلف "إنساباتو" مع جيولييتي رئيس الوزراء الإيطالي حول تخوف إيطاليا من إرسال السلاح والهدايا إلى أحمد الشريف بقوله في رسالة له حول تخوفه: "وافتراض توجيه فوهات الألف بندقية ضد الإيطاليين في غد قريب غير صحيح ، ذلك أن هذه البنادق سوف تحول إلى المواقع الصحراوية للدفاع هناك عن المصالح السنوسية وتوزيعها على منطقة واسعة كهذه تجعلها عديمة الفعالية ، علاوة على أن السنوسيين إذا ما أرادوا الحصول على بنادق فستوفر لهم من مصادر أخرى ، وتكون السنوسية عندئذ حرة في استعمالها حقًا ضدنا.. إنها اليوم صديقة لنا .. (<sup>3)</sup> وكانت طلبات "أحمد الشريف" من السلاح قرب بداية الغزو لا تجاب من قبل الإيطاليين لأنه يبدو أن روما كانت تشعر بأن هذا الرجل ليس كغيره من

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكري ، مرجع سابق ، ص: 99 -100.

<sup>(2)</sup> محمد عبد" من علماء للسلمين الذين ظهروا هي نهاية القرن 19 وهو غني عن التحريف لأن أنصه وصيعة داغ في المالم ، والشيغ " محمد عليش" من كيار علماء الأزهر ، وكلا الملكين وقع في حيائل " اتريكو إنسابائو" المتمد الإيطائي ، ومحموء على صفحات مجلة "النادي" التي كان الأخير يصدرها بالقاهرة في عام 1908 ، ويدعوفيها للإسلام والدعاية لإيطائيا من خلال ذلك بإنساباته مرجع سابق، صراية 21

<sup>(3)</sup> أنريكو إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 215.

العائلة السنوسية (عابد أو الرضا أو إدريس) الذين كان ميلهم للإيطاليين ميل خفيف.

لذلك نرى أن آحمد الشريف في رسالة آخرى بعد العدوان الإيطالي على ليبيا يكتب لهم ...قل لى أيها الآخ : كيف يمكن أن نثق فيهم إذا كنتم أنتم أنضمكم قد قلتم في إحدى رسائلكم: إن الوزير الإيطالي قد قال سوف لن نعطيهم سلاحًا للقتال : وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إنهم مصعمون على محاربتنا من وقت بعيد ، ولقد جاء عملهم مطابقاً لأقوالهم .

ثم يكشف العمل الدنيئ الذى قامت به الوكالة الإيطالية قبل العدوان بنفس الرسالة يقول: لم أكن اعتقد - والله العظيم - أن هذه المجاملات كانت من أجل الأهداف التى ذكرتموها ، أي من أجل تعليك رقابنا والدخول تحت حماية الإيطاليين ، وأسألك بالله : هل سألونى عندما قرروا الغزو ؟ بل غزونا بقوتهم، قاتلهم الله ".

ثم ينهى رسالته بقوله : .. أما بالنسبة للأشياء التي يقدمها الطليان لنسلمهم بلاد المسلمين فلا حاجة لنا بها ويطالب في نفس الرسالة إعادة المسدسات التي أرسلها لصديقه محمد على علوى (2) لإصلاحها إنهاءً للملاقة الخداعية التي أقاموها معه والاختبار الذي عقدوه لأحمد الشريف ، ونجح فيه بجدارة ، وكما نعرف من هذا الكتاب كيف أن جيولييتي رئيس الوزراء الإيطالي - سوف يصدر التعليمات بنقل إنساباتو من عمله ويوقف محمد على علوى ، ويعين شخصيات أخرى بدلاً منهما لفشلهما في استمالة أحمد الشريف لصف الإيطاليين رغم ما بذلوه من جهد ، وكانت الرسالة التي عبر فيها أحمد الشريف عضمه غضبه من الإيطاليين رداً على الرسالة التي كان قد حملها إليه شخص يسمى السويرى عصمان وتتضمن تكليف من مكتب المعتمد الإيطالي إلى "أحمد الشريف لكي يوجه عصمان وتتضمن تكليف من مكتب المعتمد الإيطالي إلى "أحمد الشريف لكي يوجه رسائل إلى مشائخ برقة "الذين برأسون زوايا فروع القبائل المنتشرة هناك تطلب إليهم الاستسلام للإيطاليين بصفتهم أصدقاء وليسوا كبقية المستمدين (3).

ولقد كان السيد احمد الشريف يذكر دائمًا وبكل فخر أنه تملّم على يدى العالين الجليلين. الأول: عمه " محمد المهدى السنوسي" والثانى: " أستاذه " أحمد الريفى " الذي يصفه بأنه كان

<sup>(1)</sup> إنساباتو ، المرجع السابق ، ص: 215 إنساباتو

<sup>(2)</sup> محمد على علوي " هو مصري يعمل مترجمًا في الوكالة الدبلوماسية الإيطالية ، وكان صديقًا لأحمد الشريف بدعوى أنه يميل الى الدخول في الطريقة السئوسية والحقيقة أنه عميل عربي لدى المتمد الإيطالي بالقاهرة والشرق الأوسط.

<sup>(3)</sup> أنساباتو ، نفس المرجع السابق ، ص: 216.

علامة وبحرًا في جميع العلوم ، فقرأ في فاس وانقن العلوم بأسرها حتى الفلك والاسطرلاب والهندسة والرياضيات وهو يعتمد على تعليمه له حيث زوده بالنصائح التى أفادته فقد قال له : أمامكم جهاد طويل عريض ، فينبغى لك أن تجاهد ولا تقعد، وأن الجهاد ينتهى بنصركم. وإنما لاتجعل لنفسك مركزًا معينًا تلازمه ، ولاتكن مهاجمًا للنقاط المحكمة بل فف دائمًا على قيم الدفاع ، وإياك والصلح ، فسأله أحمد الشريف وأين يكون هذا الجهاد ؟ وكان ظنه أنه يعنى حربًا تقع بين السنوسيين والفرنسيين في جهة وداي لأن القتال وقتها كان مستمرًا بين الفريقين على عين كلك فأجابه سيدى الحمد الريفي كلاً ، هذا جهاد ضد عدو يأتيكم من البحر، وهو الطليان وستأتيكم النجدة من استتبول ولم يمض شهران على هذه الوصاية حتى نشبت حرب طراباس وتحقق كل ذلك (أ).

أصبح إذن من الثابت إن السيد أحمد الشروف قد تحدث عن الغزو الإيطالي قبل حدوثه بشهرين كما ورد في مذكراته التي كتب عنها "شكيب أرسلان" كما تنبأ به قبله شيوخ آخرون في الدواخل، ودونوا ذلك في مخطوطاتهم وعندما حاصرت السفن الإيطالية مدينتي بنغازي و درنة " وصل إلى السيد أحمد الشريف تقرير من ممثله في زاوية بنغازي يفيد بأن ثلاثين قطعة بحرية ايطالية وصلت يوم 23 شوال 1330 هـ الموافق 21 أكتوبر 1911 م، إلى ميناء بنغازي وحاصرت المدينة حتى يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر باشرت تلك السفن دك المدينة بمدافعها، ويذكر التقرير أن قبيلة الموافير وغيرها من القبائل قد وصلت إلى المدينة لتجدتها قبل عمليات الإنزال إلى الشاطئ؛ فاستقبل أهل المدينة المجاهدين من هذه القبائل وأكرموهم(2).

وعلى الرغم من انشغال قوات أحمد الشريف حينئذ فى محاربة الفرنسيين فى الصحراء إلا أنه عقد اجتماعًا ضم العديد من العلماء وزعماء القبائل؛ استعرض فيه الموقف الطارئ ومايجب اتخاذه إزاء هذا الموقف ، ورغم تخوف البعض من منبة محاربة قوتين فى وقت واحد هما فرنسا وإيطاليا ، إلا أن السيد أحمد الشريف وقف فى وجوههم صارخًا معلنًا بأنه سيحارب الإيطاليين ولو لم يبق له فى يده الا عكازه ، ولقد اذاع على الناس منشورا عشية النزو الإيطالي نشر فى مجلة المنار<sup>(3)</sup> ، قال فيه: "... اعلموا أن الأجل محتوم .. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.. ولاتصدنكم عن جهادكم كثرة عدّة ولا عدد، وإن قوة الإيمان يتلاشى فى جنبها كل عدد ، فمجموعهم المسكرة مكسرة ، وعزماتهم المؤنثة مصغرة ، وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة ، وقد وعد الله ناصره بالنصر والتثبيت ، والعدو بالتمس والتشتيت،

<sup>(1)</sup> لوثروب ستودارد وشكيب أرسلان ، مرجع سابق ، ص: 160 .

<sup>(2)</sup> محمد الطيب الأشهب ، برقة العربية أمس واليوم ، القاهرة ، مطبعة الهواري ، 1945 ، ص: 256.

<sup>(3)</sup> المجلة ، منشورة على شكل أجزاء ومحفوظة بمركز جهاد الليبيين ، ج. 15 ، ص: 109 -111.

غلبت فئة كثيرة باذن الله ، والأحاديث فى الترهيب من ترك الجهاد والترغيب فيه لايحامل به كثرة ، وإذا تركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذلاً لاينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم...`

هذا ولقد عمق المجاهد آحمد الشريف مفهوم الجهاد في عقول الناس ، ورغم مشاغله الكثيرة نجده يعكف ويؤلف كتابًا في هذا الموضوع في الفترة الواقعة ما بين نوقمبر 1911 ونوقمبر 1914 بعنوان: بغية المساعد في أحكام المجاهد، نشر في مصر أواخر 1914 وفي هذا الكتاب تكريس لفكرة الوحدة الوطنية في إطار الفكر الديني ومحاولة لدحض الأكاذيب والدعايات الإيطالية التي وجدت طريقها إلى داخل البلاد، ويحذر أولئك المتعاونين معهم من سوء الداقية دنيا وآخرة (1).

#### أولجيشمن الجاهدين،

هذا ولقد كانت الزوايا مركز التقاء المجاهدين من كل حدب وصوب بمجرد أن شاع خبر نزول الطلبيان ، ففى بنغازى مثلاً وقبل ضعريها بقذائف الإيطاليين يوم الخميس 18 اكتوبر 1911 بأيام قالائل جاءت برقية إلى الحكومة المحلية من وزارة الحريية التركية تأمرها بالانسحاب إلى الداخل بما لديها من القوة عند الضوورة وتأمرها أيضًا باشتراك المجاهدين معها في الرأي ، وكان وقتئذ وكيل زاوية بنغازى أحمد العيساوى الذي كتب فور اخطاره بالنبا إلى جميع مشائخ الزوايا يستقرهم للحرب على جناح السرعة<sup>(2)</sup>.

وكاد القائد التركى يلحق بالمتصرف الذي غادر البلاد إلى الأستانة ومعه بعض الموظفين لولا أن شيخ الزاوية طمأنه إلى أن المجاهدين في طريقهم إليه من سائر الزوايا التي اتصل بها، ولم يتركه حتى أفتعه وثبته في مكانه (أن قال له: إنى ذاهب إلى بلدة 'المرج 'لأقابل شيخ زاويتها وانظر ماذا أفعل وأرجع إليه عاجلاً ، وقابل في الطريق الشيخ عمران السكوري " شيخ زاوية ' المرج' ومعه ثلاثمائة معارب بجميع معداتهم ، وهذا أول جيش من المجاهدين في برقة اسعف الجيش العثماني المتقهر بعد عزمه على الرحيل والتحاقه بالمتصرف الهارب بول راي القائد التركى أول نجدة جاءته اطمأن بعض الشيء وكان ' عمر المختار ' وقتند يزور ولا رأي القائد التركى أول نجدة جاءته اطمأن بعض الشيء وكان ' عمر المختار ' وقتند يزور الكمرة ، وحين علم بالفزو الإيطالي جد في السير إلى أن وصل إلى ' زاوية القصور ' التي يعمل شيخًا لها ، وفي الحال أمر قبيلة 'العبيد ' التي تتبع هذه الزاوية بالاستعداد للحرب، وقد وجد أمامه 'أحمد العيساوي ' في القصور' يتققد أحوال أهله الموجودين بها؛ فأخبره بأن

<sup>(1)</sup> عبد المولى الحرير ، مجلة البحوث التاريخية ، العدد الثاني ، يوليو 1980 ، مركز جهاد الليبيين ، ص: 317.

<sup>(2)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 14 .

<sup>(3)</sup> نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة.

التوالي (المرج ، طلميثة، تكرة، أم شخنب، أم موسى الطيلمون...) وهؤلاء كلهم أسعفوا الجيش العثماني النازل بالأبيار خارج مدينة بنغازي .

ولما آنس القائد التركى من كثرة الجيوش اتفق مع المجاهدين المذكورين وارتحاوا سويًا ليكونوا على مقرية من العدو فنزاوا بموقع ألرجمة أعلى بعد عشرين كيلومترًا من بننازي. وبعد أيام قلائل التحق بهم أحمد العيساوي و عمر المختار الذي كان قد وصل ومعه المجاهدون من زاويته وقدرهم ألف مسلح بجميع ما يلزمهم أن أثم أتفق الجميع على أن يغيروا موقعهم إلى موقع آخراكثر قريًا من العدو، فكان موقع أبنينة ويبعد عن بنغازي ساعتين للفارس - كما قيل في ذلك الوقت – وهو مكان مطار بنينة الحالى.

وبدأوا في مناوشة العدو ليلاً ونهارًا حتى ضيقوا عليه الخناق، واستولوا على غنائم كثيرة 
منه حتى يستكملوا تسليحهم من العدو واستمروا على هذا الحال حتى وصل أنور باشا 
القائد العسكرى العام التركى الذى تسلل عن طريق الحدود المصرية إلى الأراضى الليبية على 
جمل بعد أن غادر الأستانة مارً البمصر فو وبعض الضباط الأتراك أمثال: فتحى باشا أوقيار 
و مصطفى كمال باشا أ الذى تخلف في مصر لمرضه وسافر للعلاج في فينا ولحق بهم بعد 
ذلك في معسكر عين بو منصور في درنة وعزيز المصرى باشا أولى الذي كان يتبعه معسكر 
بنغازى، وجاءت البضائع والأرزاق من الدولة العثمانية، ومن التبرعات التي جمعت في مصر 
على المستويين الرسمى والشعبي، وقويت شوكة المجاهدين المسلمين ، ويرجع الفضل في هذا 
كله إلى استعداد المجاهدين وإقدامهم وشجاعتهم، فجمعوا فور سماعهم بالغزو جموعًا من 
القبائل في بنغازى وفي درنة وأنشئت الأدوار (المسكرات) في كل من المدينتين.

وبعد ذلك مباشرة وردت خطابات من المجاهد "أحمد الشريف" إلى جميع العريان يأمرهم فيها بالانقياد إلى مشائخ الزوايا ، كما كتب إلى مشائخ الزوايا بالانقياد التام إلى قادة الدولة العثمانية<sup>(3)</sup>.

وهكذا بدأ جهاد على هذا النحو إلى نهاية الماومة عام 1931 باستشهاد "عمر المختار " فى " " برقة" وكان الإيطاليون قد قدروا للسيطرة على طرابلس وبرقة خمسة عشر يومًا من اول نزولهم ، بينما ذكر قادة إنجليز محنكون أن الإيطاليين متفائلون فى تقديرهم هذا، وأن الاستيلاء على ليبيا سوف يستغرق ثلاثة شهور على الأقل فى الوقت الذى استمر فيه المجاهدون طوال عشرين سنة متواصلة يقاومون الاحتلال.

<sup>(1)</sup> محمد الأخضر العيساوي . نفس المرجع السابق ، ص: 16 .

<sup>(2)</sup> محمد عثمان الحشائشي ، جلاء الكرب عن طرابلس الغرب ، مخطوطة سنة 1912، القاهرة ، ص: 264.

<sup>(3)</sup> لوثروب ستودارد وشكيب أرسلان ، مرجع سابق ، ص: 161.

<sup>-</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 18 .

<sup>-</sup> محمد الطيب بن الأشهب ، مرجع سابق ، ص: 256.

ایفانس بریتشارد ، مرجع سابق ، ص: 187.

ورغم الظروف الصعبة من عدم وفرة العدة والعتاد لدى الحامية التركية والظروف التى كانت تمر بها الدولة العثمانية من ضعف ومشاكل ، استجاب الضباط الأتراك من الاتحاديين لنداء الكرامة والشرف ونداء الإسلام ، ويتضع ذلك من قول أحد الضباط الأتراك الشبان: أعرف أن الإمبراطورية التركية مشرفة على الموت ، والإسلام مهدد من كل جانب ، وليس هناك طريقة لتموت أشرف من الموت في سبيل الدين والوطن ، وليس هناك مكان أفضل للتضعية من طراباس حيث أموت مقاتلاً الإيطاليين ً.

وتولى أؤلئك الشجعان الآتراك تنظيم المقاومة الشمبية التى كان الليبيون هم سدى ولحمة هذه المقــاومة وشكلت القــراقــولات والأدوار (أ) وغــيــر ذلك من الأنماط التى تمنى تنظيم المجاهدين في أنظمة هدفها التصدى للعدو ، وتجدر الإشارة على سبيل المثال لا الحصر ، أن نظام الأدوار الذى عرف به الجيل الاخضر أو فرضته طبيعة القتال استطاع أن يصمد في وجه الإيطاليين مدة عشــرين سنة حتى استشهاد " عمـر المختار " لقد أرسلت القــبائل مجاهديها على شكل جماعات صغيرة كل مجاهد يحمل سلاحه على كتفه رابطًا رصاصاته في حزامه ، وفي يده بضع كيلوجـرامات من الدقيق ، ويقـول "أنور باشــا" في مذكـراته: "إن هذا الجيش على الأقل- لايتطلب مضـروفات تذكر بالمقارنة مع الوحدات النظامية في أي جيش" .

ولقد وصلت هذه التجمعات إلى حوالي ثمانين آلف مقاتل ، ويقول "أنور باشا" بان أي محاولة من جانب الإيطاليين للتقدم نحو كتلة هؤلاء الشجعان وبفضل الإمدادات القبلية المحلية المتواصلة لم تكن بالشيء السهل ، ولقد كان معسكر طبرق والمناطق المحيطة به وحدها تضم سنة عشر ألفًا من المجاهدين غير القوات النظامية (المجندين)2.

ولقد حدث بالقعل، في أثناء هجوم للمجاهدين العرب والأتراك المتمركزين في "لبدة " على الإيطاليين أن سقط من المجاهدين حوالي 1200 شهيد في تلك المعركة وحدها: مما أثرّ على معنويات القائد التركى (خليل باشا) وعندما علم رئيس بلدية "سرت" بذلك أرسل برقية تعزية وأرسل في أعقابها 1000 متطوع مع كل منهم 100 طلقة رصاص ، وكتب للقائد التركى: "إن استشهدهؤلاء فإن ألفاً آخرين سيعقبونهم، وأن سيل المجاهدين لا ولن ينقطع أبداً".

ويقول <sup>\*</sup> خليل باشا <sup>\*</sup> أيضًا : <sup>\*</sup> دخلت الخمس ومعى 35 جنديًا تركيًا هالتف حولى 300 مقاتل عربى ثم وصل عددهم بعد ذلك بقليل إلى أربعة آلاف<sup>(3)</sup>، حقًا إنها حرب وقودها الليبيون ونارها الأتراك .

<sup>(1) &</sup>quot;ادوار" جمع "دور" وتتني مسكر وسبب التسمية أن الجاهدين كانوا ياتون إلى المسكر بالدور ، والتعرف على نظام الأدوار ، يرجع إلى بعث البروك السعدي في كتاب ندوة حول " عمر المختار " من منشورات مركز الجهاد الليبي. طرابلس / 1981م ص:38.

<sup>(2)</sup> مذكرات أنور باشا ، مرجع سابق ، ص: 38.

<sup>(3)</sup> مذكرات الضباط الأتراك ، تقديم وترجمة عبد المولى الحرير ومراجعة حبيب وداعة الحسناوي ، مركز جهاد اللبيبين للدراسات التاريخية ، 1979 ، ص: 181.

ولقد اعترف جيولييتى رئيس الوزراء الإيطالي بعنف المقاومة الليبية حيث قال: إن التظامية في عاصمتي طرابلس وبرقة لم تكن تزيد على ثلاثة أو أربعة آلاف جندي. ولكن ينبغي أن نضع في تقديرنا السكان العرب الذين يشتهرون بنزعتهم الحربية الفارطة. وبخاصة تلك القبائل البدوية المقيمة بالدواخل المعتادة على قساوة حياة الصحراء والتي تعيش في حالة حربية دائمة وهم عرضة للتأثر بالنعرات العصبية التي سيلجأ إليها الأتراك لإثارتها في نفوسهم دون ريب . ثم أن في برقة تنظيمًا عسكريًا حقيقيًّا بزعامة شيخ السنوسية في الكشرة والجغوب . وعلى الرغم من أن السنوسيين لم يكونوا على علاقة طيبة مع الأتراك فلا سبيل للاطمئنان إلى هذا الوضع والركون إليه ، ولن يكون من العسير كما أثبتت الحوادث فيما بعد إمكان توجيههم ضدنا (1).

#### الجاهد أحمد الشريف يتسلم قيادة الجهاد من الأتراك،

بعد مرور عام تقريبًا على الغزو الإيطالي، كانت قد تكونت قوة كبيرة من الجاهدين يصل عددهم إلى حوالي ستة آلاف مقاتل في معسكري درنة: حيث يقيم "أنور باشا" في أحدهما وهو معسكر "عين بو منصور" هذا بالإضافة إلى ماعرف "بالقوات المباركة" والتى سميت بعد ذلك: "بقوات المحافظية" التى ترأسها القائد التركى "أشرف كوشجوباشي" وكان الجهاد ينخذ طابئاً قريب الشبه بالحرب النظامية، وأخذت الهجمات على التجمعات الإيطالية تأخذ شكل التهديد الفعلى الذي يؤثر فيهم ، وكان المجاهدون تحت قيادة ضباط أتراك من التنظيم الذي سمى تشكيلاتي مخصوصة" يشكلون مقاومة عنيدة وشرسة ألزمت الغزاة الإيطاليين أن يلزموا حصونهم التي استولوا عليها في المدن الساحلية(2).

وعلى مدى شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 1912 وقعت وقائع كثيرة، منها الحصار الذى تم على المواقع الدى آخكمه "أشرف كوشجوباشى" على مدينة درنة، والهجوم الشامل الذى تم على المواقع الإيطالية والذى عرف بموقعة "رأس قصر اللبن" أو "الشرقف"، والتى استمرت حوالي ست عشرة ساعة متواصلة، أبلى فيها المجاهدون بلاء حسناً، وجرت هذه الموقعة على منطقة جبلية مرتفعة تطل على مدينة "درنة" من ناحية الجنوب الشرقى، وبدأت فجر يوم 17 من سبتمبر 1912 بأن بدأ المجاهدون بالهجوم على مواقع الإيطاليين الذين جندوهم، وقد نجم عن اندفاع المجاهدين هذه المرة هزيمتهم هزيمة غير متوقعة، ويصور لنا الشعر الشعبى عنف هذه اندفاع المجاهدين هذه المرة هزيمتهم هزيمة غير متوقعة، ويصور لنا الشعر الشعبى عنف هذه

<sup>(</sup>١) مذكرات حيولييتي . مرجع سابق . ص: 69.

<sup>(2)</sup> من تقرير أحمد فريد " الصري" وكان يراس جمعية الهلال الأحمر الممري التي كانت تبمل هي درنة كتبه بالألمائية محمول الماني هي الثاء زيارته لدينة " درنة وترجمه د ، مصطفى هيكل وهو مصري يعيش هي المانيا، (صورة لجماعة الهلال الأحمر الصري).

المحركة وشدتها من مطلع القصيدة التى نظمها الشاعر الشعبى المشهور حسن يوسف بونضارة "لذى يقول: رأس اللبن صار فيها الملاقا وحمين أسواقه، جميع من حضر فيه فاقد رفاقه .. فيهن صاير دباير وأغزل غزل باير، لكن إلى كتبه الله ساير "11.

وكان أن تشجع الإيطاليون فى اليوم التالي ، وخرجوا من خلف حصونهم التى يقبعون فيها وهاجموا معسكرات الجهاد ، فحدثت معركة <sup>-</sup> تمسكت <sup>-</sup> على مقرية من وادى الناقة . ولكن الإيطاليين هزموا فى هذه المركة هزيمة نكراء<sup>(2)</sup>.

ولقد أشار ` أنور باشا ` فى مذكراته إلى القصائد الشعبية التى القيت رئاء للمجاهدين الذين استشهدوا فى هاتين المحركتين ، كما دون ما يفيد زيف السلطات الإيطالية فى تقرير عدد القتلى من الجانبين: فادعوا أنها كانت فى إحدى هذه المارك (حوالي 1135) بينما يذكر أنور باشا أنهم 890 فتيلاً و185 جريحًا بينما فتلى الإيطاليين وجرحاهم 800 وكان الإيطاليون قد قدروها بأقل من ذلك بكثير<sup>(3)</sup>.

وفى هذ الفترة التى ازداد فيها العمل الفدائى في برقة شاعت إشاعات عن أن الترك ينوون عقد صلح مع الإيطاليين والتخلى عن البلاد . فقاءت قائمة المجاهدين وخاصة فى معسكرات الجهاد، وقاءت حركة واسعة بين صفوفهم تعارض الصلح ، ووصل وفد أرسله احمد الشريف أمن مكانه الموغل فى الصحراء بالكفرة: ليستطلع حقيقة الامر . وأحرج أنور باشا أعند لقائه بهم واضطر أن ينكر أمر الصلح فى بادئ الامر : هذا الصلح الذى تأكد بعد ذلك وآذيع فى صحافة العالم وتناقل خبره الجميع ، وكان تأثيره على هؤلاء المجاهدين المؤمنين شديداً فهم أولئك الذين رضوا راية الإسلام عالية .

ونحن نثبت هنا نص الكتاب الذي أرسله أحمد الشريف إلى أنور بك وقتئذ في درنة يقول فيه: "حضرة ولدنا البطل الهمام ، صهر مولانا الخليفة المظم آنور بك و زاد مجده (أله)، أما بعد فقد بلغنا أن دولتنا أيدها الله ستتفق باشارة الدول على إعطاء طرابلس إلى القوم الطغاة... إن دماء أبنائنا لاتزال تراق على أديم هذه الصحراء فداءً للدولة والدين فلا نقبل صلحًا بوجه من الوجوه ، وليكن هذا في علمك من الآن ، فنحن والصلح على طرفي النقيض "، "وإني أقول في الختام أن هذا الصلح قد يسبب نفور المسلمين في جميع الأقطار من الدولة العثمانية ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".

 <sup>(1)</sup> مذكرات أنور باشا ، مصدر سابق ، ص ، 24 ، ص ، 94 ، وهذه الأبيات تندد بالإهمال والثهور والذي نتج عنه الهزيمة .
 ويبدو أن الخطة التي كان رسمها أنور باشا لم تطبق بدقة.

<sup>(2)</sup> مجلة البحوث التايخية ، مرجع سابق ، مقال بعنوان تشكيلاتي مخصوصة ، ص:301.

<sup>(3)</sup> مذكرات أنور باشا ، مرجع سابق ، مذكرات يوم 21-9-1912 .

د) مددرات ابور باشا ، مرجع سابق ، مددرات يوم 21-7-12
 خليفة التليسي ، معجم معارك الجهاد ، ص: 431.

<sup>(4)</sup> مذكرات أنور باشا ، المرجع السابق نفسه ، ص: 100 .

ولقد حمل هذا الكتاب آربمون شخصًا من الذين كانوا في ميدان القتال إلى آنور باشا وابلغوه شفاهًا رأي أحمد الشريف فوعدهم خيراً (أ). ولما تم عقد الصلح وتقررت عودة الصباط الأتراك مع حاميتهم وعددهم وعتادهم إلى بلادهم، وعرف أنور باشا أن الأمور في بلاده قد تأزمت إلى درجة كبيرة وأنه يتعتم عليه أن يسافر إلى الأستانة لإنقاذ بلاده إذ كانت ثورة البلقان على الدولة الدخمانية قد أنشبت أظفارها ، وكان صعبًا على أنور باشا اتخلا قرارالمودة بعد أن تعلقت به جموع المجاهدين وارتبط معهم . أي وجمع آ أنور باشا ضباطه من الاتراك وناقشوا الأمر على جميع جوانبه، واتفق على العودة بعد أن كانوا قد فكروا في الاستقالة والبقاء من قبل ، وسلمت إدارة المسكرالي عزيز باشا المسرى يساعده أسركيس رشيد "وهرع إلى الجغبوب في سيارته الوحيدة لقابلة أحمد الشريف حيث تم معه التصديق على تكوين حركة مقاومة وهو الأمر الذي توصل إليه الوفد الذي سبق وأرسله أحمد الشريف لأنور باشا فقابله في الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر1912برنة (أق.

وقد تم الاتفاق في الاجتماع السابق ذكره على أن يرأس أحمد الشريف حركة المقاومة في شكل حكومة جديدة بشقيها المدنى والمسكرى، وتضمنت مذكرات آنور باشا الهياكل الذر اشتمتلها الحكومة الجديدة

ولقد كان أحمد الشريف وهو في الجغبوب على اتصال دائم بقيادة الجهاد في درنة وفي على المسكرات عن طريق الوفود التي كان يرسلها ومعها الرسائل لأنور باشا كما كان يوسلها ومعها الرسائل لأنور باشا كما كان يقوم بتحريض الأهالي على التدريب والاستعداد للذهاب إلى معسكرات الجهاد<sup>(4)</sup>. ولقد عرض جون ريمون لحالة المجاهدين وفرحتهم حينما يخرج أنور باشا من خيمته ويعان عليهم وصول رسالة من الشيخ أحمد الشريف يسأل فيها عنهم وعن أحوالهم<sup>(5)</sup>.

وحينما تم الصلح كان أحمد الشريف قد أرسل بتعليماته إلى جميع الزوايا يعلن فيها مواصلة القتال بعد خروج الأتراك من المعركة ، ورفع راية الجهاد عالية وبعد أن انتقل أمر الجهاد بصفة رسمية إلى يد الشيخ آحمد الشريف في أعقاب سفر الأتراك من برقة تحرك الشيخ المذكور من الجغبوب صوب معسكرات الجهاد التي تركزت حول سيدى عزيز وسيدى القرباع على ضفتى وادى نهر درنة حيث كان يقيم "أنور باشا وكان موكب الشيخ آحمد الشريف يضم حوالي مائة فارس يعرفون بالمية أو بالحرس الخاص ، وكان يرافقه ما

<sup>(1)</sup> مذكرات أنور باشا ، المرجع السابق ، نفس الصفحة،

<sup>(2)</sup> جون ريمون ، المرجع السابق ونفس الصفحة،

<sup>(3)</sup> زعيمة الباروني ، حياة سليمان باشا ، ص: 318.

<sup>(4)</sup> مذكرات أنتو . (4) مذكرات أنور بأشا يوم 16–1912 . وقد عبر فيها عن أمله في وصول وقد من طرف الشيخ أحمد الشريف من الجنبوب . من 100.

<sup>(5)</sup> جون ريمون ، مرجع سابق ، ص: 340.

عرف حيننذ بطابور الطلبة وهم من جيل الشباب وقتئذ الذي انمّ دراسته وتدريبه في الجنبوب ، وكان من بينهم "صالح بو مطير" الذي نال شهرة بعد ذلك فائقة في الجهاد مع شيخ الشهداء " عمر المختار " واستشهد بو مطير قبله مباشرة، وعبد الدايم بو جبريل وعشمان بوحواء وصالح بو عرقوب وعوض العبيدي ، وأخرون ممن تستحق الأدوار التي قام بها كل منهم دراسة وافية (1).

وفى طريقه إلى ممسكرات الجهاد مراحمد الشريف على وادى (المرّ) ثم توقف فى بلدة (القريات) حيث كان فى استقباله عدد من المجاهدين الذين انضموا إليه ، وكان قد تم الانتهاء من تدريبهم ووزع السلاح عليهم، وكان قد قام بتدريبهم متخصصون من أمثـال: أبو بكر البوال من قبيلة (غيث وأبو سميده والقطعان) ومدرب آخر سودانى الأصل يسمى (طارق)<sup>(2)</sup>. ويمجرد وصول ركب المجاهد أحمد الشريف إلى معسكرات الجهاد فى (برقة) حاول الإيطاليون عن طريق بعض الرسل من أعوانهم إقتاع أحمد الشريف-بصفته قادرًا على التأثير على المجاهدين - بترك المقاومة ، وعـرضوا عليه إغراءات كثيرة ، وكانوا لايجـدون منه إلا الإمرار على مواصلة الجهاد وتأكيدًا أن الليبين لا يرغبون عن الجهاد بديلاً وأنهم لن يضعوا السلاح من أيديهم حتى يحرروا بلادهم أو يفنوا عن بكرة أبيهم .

ولقد كان خديوى مصر "عباس الثانى" من الذين وسطهم الإيطاليون لهذا الغرض فأرسل وفدا لمقابلة أحمد الشريف في عام 1913 في الجبل الأخضر بعد أن انتقل إلى هناك: ليقود الجهاد بعد سفر آنور بك والضباط الأتراك الآخرون ، وحينما قابلهم المجاهد أحمد الشريف كان رده عليهم : إن لا مفاوضة إلا بعد الجلاء ، فعاد الوقد إلى القاهرة ونقل للخديوى ما سمعه وكان ذلك ختامًا لسلسلة من المحاولات ، في الوقت الذي كان فيه القتال مستمرًا (8).

### معركة سيدى كريم القرباع 16 مايو سنة 1913

لقد حدثت هذه المعركة في نفس اليوم الذي وصل فيه المجاهد أحمد الشريف إلى منطقة الظهر الأحمر ، يوم 16 مايو سنة1913 و تعبر هذه المعركة عن عنفوان القاومة بعد معاهدة الصلح، والتي هزم فيها الإيطاليون شر هزيمة . وتعرف هذه المعركة في المراجع العربية بموقعة (يوم الجمعة) وكانت القوات الإيطالية بقيادة (مامبرتي) ويصل عددها إلى حوالي 5000 ضابط وجندي إيطالي قد وصلت إلى منطقة (سيدي كريم القرباع) التي يوجد بها معسكر

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص: 467.

<sup>. (2)</sup> على المسراتي ، شخصيات في الظل ، مطبعة الفرجاني ، طرابلس ، 1973. وكان 'طارق' شخصية أفريقية مشهورة بنشائها في عديد من دول إفريقيا .

<sup>(3)</sup> انريكو إنساباتو ، مرجع سابق ، وأيضًا شكيب ارسلان ، ص: 123 .

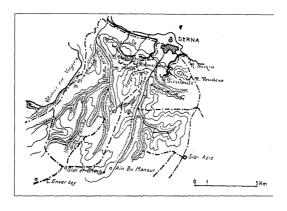

معركة سيدي كريم القرباع والطنجي (يونيو 1913)

للمجاهدين، وكانت القوات الإيطالية مزودة بمدافع ميدان ومدافع رشاشة ، وكان عزيز على المصرى الذي تسلم القيادة من "أنور باشا" التركى – قد أدار المركة لصالح المجاهدين<sup>[1]</sup> .

ولقد ذكرت المصادر الإيطالية أن خسائرها في معركة سيدى كريم القرباع كانت أربعمائة جندى مفقود ، واثنين وسبعين مقتولين، ومن الضباط تسعة وعشرون قتيلاً وعشرة مفقودين كان من بينهم الكولونيل (مادلينا) وذكر أحد المجاهدين أنهم غنموا في هذا اليوم فقط حوالي الف بندقية إيطالية الصنع باستثناء قطع الأسلحة الثنيلة <sup>(2)</sup>.

ولقد كان من نتائج معركة (يوم الجمعة) على صعيد الجهاد أن توافدت أعداد كبيرة من المتعاوعين على المعسكرات التى أقامها أحمد الشريف فى مناطق متعددة ، والتى منها معسكر طبرق الذى عرف بدور (المدور) ، وكان تحت قيادة "أدهم باشــا" التركى و حسن الزليطني الضابط الليبي بالجيش العثمانى ، وكذلك تأسس إلى الجنوب من "القبة" دورًا آخر عرف بدور (أبو شمال) كما أطلق عليه دور (بيتر سمندر) وكان يرأسه محمد حسين (الحلاقى) شيخ زاوية (المخيلى) وأدوارًا أخـرى كثيرة منها دور القطيفة ، وجردس العبيد ، وجردس الجرارى (أدا ومن النتائج الهامة أيضا لهذه المعركة أنها أقشلت خطة (الكماشة) التى تشكلت من طابور (تأسونى) القادم من الشرق وطابور (مامبرتى) الذى كان موجودًا بدرنة ، كما شغلت هذه الهزيمة التى منى بها الإيطاليون طابور تاسونى فى عديد من الاشتباكات، وكانت المبادرة فيها للمجاهدين من الليبين والأتراك الذين جسدوا المقدرة على التصدى للقوات الإيطالية .

كما برز في هذه المحركة أيضًا القيادة الليبية ممثلة في المجاهد " آحمد الشريف" مما دفع الناس إلى أن يرجعوا هذا النصر إلى بركة الرجل بينهم ، كما استبشروا خيرًا فيما هو آت. ولقد كان ذلك النصر ثمار التكاتف والتعاون داخل جبهة القتال في أعقاب تخلى الأستانة بالصلح عن ليبيا ، كما كانت نتيجة المحركة ذات تأثير على الروح المنوية الليبية خاصة بعد أخبار هزيمة الطرابلسيين في موقعة (جندوبة) بالجبل الفربي وتشجيعًا للمجاهدين في الأماكن التي لم تحتل بعد في الجبل الغربي .

وقد كان آحمد الشريف متمد في توفير احتياجاته من السلاح على العثمانين ألم الضباط الذين ينقلون إليه ما تلقى به الغواصات الألمانية التى تلقى مراسيها على بعض المنافذ الساحلية، وخاصة عند خليج سرت وأمساعد ، وذلك قبل نشوب الحرب العالمية

<sup>(1)</sup> إيفائز بريتشارد . مرجع سابق ، صفحات 199-200.

<sup>(2)</sup> رواية الرحوم الحاج إبراهيم المتصوري ، آحد ضباط أحمد الشريف الذي قال بأنه كان يحصي النتائم بنفسه ، المكتبة السمعية ، مركز بحوث جهاد الليبين – طرابلس، شريط رقم 1612 .

<sup>(3)</sup> شريط رقم 16/2 ، مركز بحوث جهاد الليبيين ، طرابلس ، المرجع السابق-

<sup>(4)</sup> صالح بوعرقوب ، وروايته عن ` منظمة تشكيلاتي مخصوصة <sup>-</sup> مقال لعبد المولى الحرير ، مجلة البحوث التارحية ، العدد الأول ، سنة 1979 ، ص: 35.

مباشرة وكانت إحدى هذه الغواصات قد وصلت وفيها "نورى باشا" أخو أنور باشا وجعفر العسكرى، كما كانت الغوامات تحمل للمجاهدين بالإضافة إلى السلاح، الذخيرة والأموال<sup>(1)</sup>.

ولقد واجهت "حمد الشريف" مصاعب جمة فى نهاية 1913 وبداية 1914 من بينها المسافات الشاسعة بين الأدوار فى "طبرق "شرقًا " وسرت " غربًا " وفزان " جنوبًا حيث لم تكن تتوفر المواصلات الحديثة كما هو الآن ، كما واجهته مشكلة كبيرة نشأت عن الخلاف الذي حدث مع أحد الضباط الأتراك الذين تخلفوا عن المودة إلى الأستانة بعد الصلح وبقى يشرف على جهاد الليبيين ومعسكراتهم ويخطط لماركهم مع الإيطاليين ، وهو " عزيز على المصرى باشا" وكانت هذه الخلافات حول الاستراتيجية التى يجب اتباعها فى المسكرات والمقاومة الليبية ضد الإيطاليين بعد أن تسلّم أحمد الشريف المسئولية فى برقة كنائب للسلطان المناني (2).

وتتلخص الشكلة في أن "عزيز المصرى" لم تتفق أفكاره العسكرية والتكتيكية – بصفته ضابطاً تركياً كان يعمل في جيش نظامي مع أفكار الزعيم الديني والمجاهد أحمد الشريف ، مما نفع عزيز المصرى إلى التراجع في قرار البقاء مع المجاهدين وعدم تتفيذ قرار الأستانة بعودة جميع الضباط الأتراك ، وحسب الأعراف الدولية قام "عزيز على المصرى" بسحب الجنود النظاميين الأتراك الذين كانوا معه وكان عددهم أربعمائة جندى تقريبًا ، وأخذ ممه الأسلحة التي أمكنه حملها وتوجه نحو الحدود المصرية، ولكن المجاهدين الليبيين أعلنوا نقمتهم عليه وتصدوا له، واتهموه بتعطيل المدافع التي تركها وراثه بسبب عدم إمكان حملها ودفن (القراطيس) يقصدون الذخيرة والقذائف، في باطن الارض(3).

وتعرضت له قبيلة (النفة) عند موقع بجنوبي طبرق في أثناء انسحابه إلى السلوم وحاولوا إقناعه بتسليم الأسلحة قبل الرحيل ولما فشلوا بإقناعه تصاعد الموقف بين الفريقين حيث تبودل إطلاق النار بينهما، ونتج عن ذلك سقوط قتلى من الجانبين من بينهم ستين قتيلاً من العرب وبضع عشرة قتيل من الأتراك، وكاد الأمر أن يتطور إلى كارثة أكبر إذ أخذت النجدات نتوافد من النجوع القاطنة بالمنطقة وتتجمع لشن هجوم شامل على المسكر التركى المنسحب. ويذكر "مجيد خدوري" إنه التقى مع " عزيز باشا المصرى" بنفسه وساله عن سبب انسحابه من لبيبا سنة1913 ، فأجابه: بإنه فعل ذلك سخطاً على أساليب الحرب المتيقة التي كان يتبعها أحمد الشريف مع رجاله وعدم تقبله لأنظمة الحرب الحديثة ، ويدافع "شكيب

نفس الرجع السابق ونفس الصفحة.

<sup>(2)</sup> محمد لطفي إبراهيم المصري ، تاريخ حرب طرابلس ، القاهرة ، مطبعة فاروق ، بنها ، ط1 ، 1941 ، ص: 79.

<sup>(3)</sup> صلاح العقاد ، ليبيا المعاصرة ، منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، سنة 1968 – ص: 93.

<sup>(4)</sup> مجيد خوري ، ليبيا الحديثة ، من مطبوعات الجامعة الأمريكية ، القاهرة ، 1966 ، ص: 34.

أرسلان <sup>(1)</sup> عن " عزيز المصرى " في تهمة عدم تسليم البنادق التي كانت مع الجنود الأتراك المسحبين ، إن الدولة العثمانية التي يتبعها " عزيز المصرى " كانت ملزمة بموجب معاهدة المسلح بمع إيطاليا (أوشى لوزان) أن تسحب حاميتها بالجنود والسلاح ، وأن عزيز المصرى لم يفعل سوى ما نتص عليه الاتفاقية بصفته جنديًا ينفذ التعليمات العسكرية التي وصلته <sup>(2)</sup>.

يضيف شكيب أرسلان والذي أعرفه انه قد تم استجواب عزيز المصرى في الأستانة عن هذه الأستانة عن هذه الأستانة عن هذه الأستانة الله عن هذه الأستانة الله المستجالت إلى المجاهد أحمد الشريف - وكان وقتها بالجبل الأخضر - أرسل لهم شيخ الشهداء "عمر المختار" والذي يقول "شكيب ارسلان": إنه قطع مسافة أربعة أيام في يوم واحد (التلافي الشر ومنع الحرب) بين الجند العثمانيين والمجاهدين اللهبيين الثائرين عليهم ، وكان "عمر المختار" على علاقة وطيدة مع "عزيز المصرى" بالإضافة إلى انتمائه إلى قبيلة المنفة التي منها هؤلاء الثائرون وبعد حوار طويل امكنه إنهاء الاشتباك وإقناع عزيز على المصرى بترك البنادق التي عنها في الاستانة بعد عودته (3).

وتمكن عمر المختار من إقناع الجميع باعتبار هذه الواقعة وكأنها لم تكن: ورغم هذا فإن كثيرًا من مَن كتبوا عن هذا الموضوع قد كالوا الانهامات لمزيز على المسرى ، فذكروا أنه تخابرمع الإيطاليين، وأنه أخذ معه خزينة النقود التركية، وأنه تركها بمنزل أخته بالإسكندرية وفسروا صمته بصفته رجلاً عسكريًا على انه موافق على ما أنهم به من انهامات<sup>(4)</sup>.

وكان الإيطاليون بالطبع براقبون هذه الأحداث بعين التشفى؛ لأنها تخدمهم بالدرجة الأولى:
لذلك فإنهم يعدون العدة فى أعقاب هذه الأحداث للإجهاز على المقاومة معتقدين أنها حتمًا
قد تعرضت للضعف والوهن بعد انشقاق عزيز المصرى والجند التابعين له عن أدوار الجهاد .
غير أن الواقع أن وضع الإيطالييين فى ليبيا فى ذلك الوقت كان أسوأ من وضع المجاهدين .
ففى الوقت الذى كان المجاهدون يعانون فيه من نقص فى الإمدادات وانتشار الأمراض. كان الإعطاليون يعانون من صعوبة الأرض التى يقفون عليها من وطأة حرب العصابات، وقت تورطهم فى دخول الحرب العالمية الأولى التى اطلت على العالم بوجهها الكالح.

الوقورب ستودارد وشكيب أرسلان ، حاضر العالم الإسلامي ، مرجع سابق ، مجلد2 جزء 3 ص : 124.

<sup>-</sup> اقرأ أيضًا - معمد عبد الرحمن برج ، عزيز الصري ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالإهرام ، القامة ، 1979

<sup>(2)</sup> نفس المرجع السابق ، شكيب آرسلان ، ص: 124 --125.

<sup>(3)</sup> الندوة الطمية عن عمر المختار ، من مطبوعات مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي، طراباس ، 1981 ، ص: 42. – عبد المولى صالح الحزير ، مرجع سابق، ص: 301.

<sup>(4)</sup> محمد إمحمد الطوير ، عزيز على المسري ودوره في مقاومة الغزو الإيطالي عن ليبيا ، مجلة الشهيد ، العدد التاسع ، 1988 ، مر: 1989.

<sup>-</sup> نفس الرجع السابق.



قوات العدو الإيطالي في خط الدفاع الثاني في شارع الشط ترد على مجوم المجاهدين الذين هزموا قوات البيلسيليري في يوم 1911/10/23



خريطة معركة الشط

### الفصل الثاني تجدد حركة المقاومة في الجنوب وامتدادها إلى طرابلس

- (\*) اجتياح الإيطاليين للجنوب واحتلالهم فزان
- (\*) محمد بن عبد الله البوسيفي يقود المقاومة في الجنوب والقبلة.
- (\*) معركة قارة سبها Gara di Sebha وطرد الإيطاليين من الجنوب.
  - (\*) معارك وادى مرسيط والقرضابية والنتائج المترتبة عليها.
    - (\*) خليفة بن عسكر واشتعال المقاومة بالجبل الغربي.

#### احتلال فزان

ماكاد يتم إعلان الصلح بين تركيا وإيطاليا بالتوقيع على معاهدة (أوشى لوزان) فى الثامن عشر من اكتوبر 1912 حتى بدأت السياسة الاستعمارية الإيطالية تخطط لعملية احتلال فزان والمواقع الجنوبية والداخلية للبلاد، نظرًا للتهديد المستمر لهم من قبل المجاهدين الذين اتجهوا نحو القبلة يتزعمهم " محمد بن عبدالله البوسيفى " الذى شارك ومن معه فى معركة جندوية وكبدوا فيها العدو خسائر فادحة عام 1913 وانتشروا وسط قبائل القبلة فى الجنوب.

وبالإضافة إلى ذلك فإن التجارب الاستعمارية أثبتت أن الثورة ضد الاحتلال كثيرًا ما تتدلع من المناطق الجنوبية أو البعيدة التى تخرج عن حدود سيطرة العدو حيث يتخذ منها الثوار قواعدًا لإعمالهم الحربية .

ولقد بدأت إيطاليا الإعداد لحملة احتلال هزان في اواخر عام 1913 بعد أن كانت قد احتلام بيات الله المتلاقة وليد احتلال هزان في الوليد وليد ومناون وغدامس ويو نجيم والنتي المتحرفة وسرت، وكما كانت بعض هذه المراكز الصحراوية مراكزًا للاتصال بين الشمال والجنوب وثكنات للجيش ، وكانت هذه النواحي التبات اللهيش ، وكانت هذه النواحي لتباتأ الله سيف والمقارحة والزئتان والوطلة . . وغيرها (أ).

ولقد سهل لهذه القبائل بعد ما بين مراكز الطليان من مسافات القدرة على التجول والاتصال بعضهم ببعض في كل مناسبة ، ومن هنا نشأت فكرة الحرب " الغير نظامية " ولقد انضم كثير من القبائل التي ذكرت إلى "زاوية العقر"؛ ليستندوا إلى حركة الجهاد في "برقة" والتي كان يقودها آنذاك المجاهد احمد الشريف لتكون برقة ملجأ لهم أن اضطروا للجلاء مرة أخرى ، كما أن تقارب المجاهدين من بعض: سوف يجعل منهم كثرة فادرة على مناوأة الإيطاليين ، وقد كان هؤلاء المجاهدون في نقطة من الجنوب الشرقي من سرت تقع فيما بين " التوظية " شمالاً " وزلة " جنويًا" ومرادة " شرقًا . وأنه ليبدو لمن لايحرف جغرافية طرابلس أنه باحتلال فزان يستنب للإيطاليين الأمر ويستولون على

<sup>(1)</sup> الطاهر أحمد الزاوي ، جهاد الأبطال ، في طرايلس النرب ، ط 1950 ، مطبعة عيسى البابلي ، القاهرة ، ص: 185 . – ، Encyclopedia mlitare Italiana. P.181

<sup>-</sup> جاك بيشون. المسألة الليبية في تسوية السلام. ترجمة على ضوى. مركز جهاد الليبيين، طرابلس. 1991. ص156.

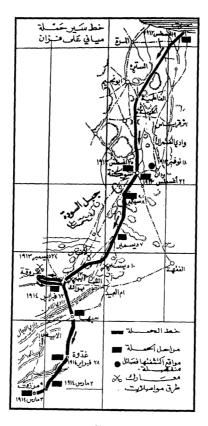

جميع منطقة طرابلس ، ولكنه لأدنى تأمل فى الوضع الجغرافى وفى طبيعه سكان مناطق الجنوب يدرك أن النتيجة ستأتى عكسية لأمحالة ، ذلك أن الطليان باحتلالهم فزان ومادونها من الصحراء إلى أورظلة " انقطع قلب جيشهم عن مؤخرته ، وبعدت ميمنته عن ميسرته: فأصبح قلبه فى فزان ومؤخرته فى طرابلس وميمنته فى غدامس وميمنته فى سرت . وصار الجيش الإيطالي موزعًا فى محيط قطر دائرته من الشمال إلى الجنوب نحو ألف كيلومتر ، يضاف إلى هذا قلة مراكز الاتصال، وبعد ما بينها إلى الجنوب نحو ألف كيلومتر ، يضاف إلى هذا قلة مراكز الاتصال، وبعد ما بينها أيضًا أن سكان هذه المناطق كلهم من العرب الرحل الذين لايحلو لهم المقام إلاحيث تسقط الأمطار وينبت الربيع وقد غدوا جميعهم مسلحين. فجيش طبيعة هذه الأرض ، التى يحتلها وهذه حالة وحياة السكان الذين يراد إخضاعهم بالقوة ، ليس من مصلحته الإيغال فى مثل هذه الصحارى دفعة واحدة ، فذلك ما يعرضه لقطع مواصلاته والإغازة على مراكز تموينه وقوافل نقله ، وذلك ماحدث له بالفعل ، فإن سكان البادية الذين انحازوا إلى زاوية العقر ، ألفوا عصابات وركبوا إبلهم وخيلهم وصاروا يغيرون على عدوهم فى أبونجيم ومزدة و القريات ، بل وفي "غدامس".

وكانت الحملة الإيطالية قد انطلقت في 6 أغسطس سنة 1913 من "سرت" (1) التي أختيرت مقراً لها نحو "سوكنة" مبر البراك فدواخل فزان وكان طريق "سرت سوكنة" مبر جبل السودة قد اختير باعتباره أقصر الطرق وأكثرها توافراً على المياه، وتجنب الإيطاليون الزحف على فزان عن طريق القبلة: بسبب الموقف الثائر المعادى الذي كانت تقفه قبائلها ضد الوجود الإيطالي بقيادة المجاهد محمد عبدالله البوسيفي، وكانت الحملة وقوامها 1200 جندى إيطالي قد أعدت بقيادة المحلوفيل " إمياني" الذي اعتقد أنه سيميد بها أمجاد القائد الرماني كورنيلوبالبو" وكان قد حشد في سرت قوة تتألف من كتيبتين أريتريتين ومجموعتين من مدفعية الجبال المحملة على الجمال، وقصيلة خدمات، وسبع محطات راديو (تلفراف)

وكان قد جرى التمهيد لهذه العملية باحتلال "سوكنة" في 22 من يوليو 1913 ثم اتخذت حملة " إمياني " طريقها إلى "سوكنة" التى وصلتها في 22 أغسطس وأقامت بها مدة تزيد على ثلاثة شهور للاستعداد ومراقبة الوضع في هزان قبل المضى في التوغل ، وتحركت منها

أنظر خريطة عملية الاحتلال الأول لفزان بنهاية الكتاب.

<sup>-</sup> غيوارج فون غريفبتيس، تاريخ الحرب الليبيـة الإيطاليـة. ترجمـة عماد الدين غانم، مركـز جهـاد الليبين، طرابلس 1980، ص380.

في (6 ديسمبر1913) متجهة إلى الجنوب نحو براك عبر جبل السودة (11.

وكان المجاهد محمد بن عبدالله البوسيفي في طليعة القادة والزعماء الذين رفضوا السلح مع إيطاليا وأعلن عن عزمه - بعد معركة جندوية - في الاستمرار في المقاومة واتخذ طريقه ورجاله نحو القبلة والجنوب كما كان ابرز زعامة للمقاومة في هذه الفترة فقد آخذ على عاتقه مهمة النهوض بعبء التصدى لقوات (إمياني) الكبيرة القوية الزاحفة نحو فزان، وكانت محلته تتألف من حوالي 500 مجاهد من رجال القبلة من أولاد آبي سيف و المشاشية و الزنتان الذين انضموا إليه وساروا تحت لوائه عقب معركة تجندوية حيث رفض الاستسلام وقام بإشعال المقاومة في الجنوب بعد أن كان قد شارك في معظم المارك التي حدثت منذ نزول القوات الإيطالية إلى طرابلس وأبلي فيها البلاء الحسن ، وهو يعتبر في هذه الناحية من الرعيل الأول للمجاهدين المخلصين الذين جاهدوا في سبيل الله جهادًا حقًا<sup>(2)</sup>.

وكان إمياني يضع في حسبانه وجود هذه القوة في خطوط الحملة، وكان هذا من الأسباب التي أدت إلى إطالة إقامته في سوكنة وأخرته عن سيره، وقد تصدى (البوسيفي) لحملة إمياني واشتبك رجاله معها في أول معركة هي معركة أسب أشب التي جرت يوم 10 ديسمبر سنة 1913 وكانت معركة عنيفة تحول المجاهدون على إثرها إلى الجنوب للاستمرار في اعتراض طريق القوة الإيطالية الزاحفة إلى فزان ، وقرب آبار أسكدة أوعلى مسافة قريبة من أبراك جرت يوم 12 ديسمبرسنة 1913 معركة أخرى عنيفة مع قوات إمياني، وتصف الموسوعة العسكرية الإيطالية هذه المعركة فتقول عنها أو ال المعركة التي استغرقت بضع ساعات قد أدارها الفريقان بعنف وشدة أدلاً.

واضطر المجاهدون إزاء ضغط القوة الكبيرة الزاحفة إلى التخلى عن براك والاعتصام بالمناطق المجاورة ، واحتلت القوة الإيطالية بدورها " براك " ولكنها لم تشعر بالاطمئنان إلى هذا الاحتلال مع وجود وحدات المجاهدين بقيادة "البوسيفى" قريبة منها ، وتحرك المجاهدون إلى موقع آخر هو "محروقة" وفق الخطة المرسومة لاعتراض الغزاة وإنهاك قوتهم مما اضطر " لميانى" إلى ترك قوة كافية في "براك" وتحرك بقواته الكبيرة الباقية نحو " محروقة " حيث جرت بها يوم 24 ديسمبر سنة 1913 معركة عنيفة حاسمة استشهد فيها الشهيد محمد بن

<sup>(1)</sup> جراسياني. إعادة احتلال فزان، ترجمة عبدالسلام باش إمام، مركز جهاد الليبيين، طرابلس 1993، ص52. - Bollati.A. (Enciclopedia dei nostri compattemesti coloniali), Torino, 1936, p.171-172

وبها خريطة تحرك إمياني لاحتلال فزان.

Bollati A. Enciclopedia dei nostri combattimenti coloniali, Torno, 1936, P. 171-172. (2) - وانضًا ، خليفة التليسي ، مرجع سابق ، ص: 388

Enciclopedia Italiana (treccani), P. 186-187. (3)

عبدالله البوسيفي <sup>(1)</sup>. ومعركة "محروقة" من المعارك الهامة في تاريخ الجهاد الليبي كما تمتير من المارك الحاسمة في تاريخ الاستعمار الإيطالي، حيث تمكنوا بعدها من السيطرة المبدئية على النطقة ، فظن إمياني أنه قد حقق لنفسه ولامته أمجاد العصر: وتمكن من الاستيلاء بالفعل على سبها" في 17 فبراير سنة 1914، ثم تحول منها إلى مرزق في 27 من الشهر نفسه وصلها يوم 3 مارس ، يسجل الشعر الشعبي وصف هذه المعارك الثلاثة بقوله:

انهار اشكدة والشب ومحروقة مدفع وموزر نارها مطلوقة<sup>(\*)</sup>

ولقد بنل الجيش الإيطالي أقصى ما يمكن من مجهودات للاحتفاظ بمراكزه والمحافظة على طرق مواصلاته وتموينه فى تلك الصحراء الشاسعة المترامية الأطراف، ولكنه لم يستطع أن يطيل بقاءه فى فزان لأكثر من تسعة شهور امتدت من 3 مارس وهو اليوم الذى استولى فيه على مرزق عاصمة فزان إلى يوم 27 نوفمبر سنة1914، وهو اليوم الذى سقطت فيه قلمة سبها فى يد الوطنين المجاهدين .

ويعلق " إيشانز بريتشارد" على وصول " إميانى " إلى الجنوب بسرعة ثم اضطراره للعودة إلى الشمال بنفس السرعة بقوله :" لقد استطاع الكولونيل "انطونيو إميانى" الزحف ظاهرا إلى "مرزق" وكان زحفه يشبه السير في الماء فهو ينفتح بحكم قوة طابوره، وينغلق بعد مروره ولكن التيار انقلب وغلب الإيطاليون على أمرهم "(2).

ولقد كانت عملية استعادة القلعة من أيدى الإيطاليين وخروجهم من "سبها " سببًا في اندخارهم ثم انسحاب قواتهم من الجنوب باكمله، وتعرضهم في أثناء ذلك لعمليات الإبادة من الندو والمجاهدين(<sup>3</sup>).

ولقد كانت مشكلة المواصلات هي أول مشكلة قابلت " إمياني" فاقصر طريق يربطه بقواعده في سرت وسوكنة هو طريق" غريان" ، ولكن لابد لهذا الطريق أن يخترق القبلة موطن القبائل المتزعمة لحركة المقاومة ضد الإيطاليين وكان الكثير من الأهالي بالقبلة قد نزحوا إلى مناطق سرت وزلة، ولقد ضايق إيطاليا هذا النزوح إلى الشرق بسبب العواقب " الناجمة عنه ، وهي تهديد خطوط المواصلات التي تربط الحملة بقواعدها في الشمال مما سوف بؤدي في النهاية إلى عزلها ، وانقطاعها عن الساحل ويمكن المقاومة من الانقراد بها .

<sup>(1)</sup> عن رواية "على حديد" (بوسيمنى) والذي كنان مع الإيطاليين في مون، وعندما غدادوها هرب منهم وانضم إلى الجاهدين بالشاطيء وأنذرهم عن تحرك الإيطاليين نحوهم ، عن الباحث ( البوصيري) المكتبة السمنية بمركز بحوث جهاد الليبين طرابلس ، انظر خريطة ممارك حملة فزان الأولى ، وايضًا محمد فؤاد شكرى ، مرجم سابق ، ص:158.

<sup>(\*) (</sup>الشب موقع سمي كذلك لوجود معدن الشب بجواره ` واشكدة ' بجوار ` براك ' بوادي الشاطيء في قُزان).

<sup>(2)</sup> ایقانز بریتشارد، مرجع سابق ، ص: 168.

وحلاً لهذا الإشكال قامت القوات الإيطالية بعمليات عسكرية في منطقة سبرت لاحتـالال النوفلية والزحف منها إلى "مرادة" ثم منها إلى سوكنة: وذلك لتطهير المنطقة من مراكز المقاوسة التي آخذت تتجمع وتتكون في هذه المناطق ، ولكن المقاومة القوية - كما تقول الموسوعة العسكرية الإيطالية - التي واجهتها القوات الإيطالية في هذا الموقع أرغمتهم على التخلى عن مشروعاتهم التوسعية.

ولقد أعقب ذلك قيام ثورة عامة ضد الاحتىلال الإيطالي بدأت من الجنوب فى أعقاب سقوط قلعة سبها" وكانت إشارة الثورة العامة هى ذبح قافلة إيطالية فى طريقها من " مزدة " إلى "براك" فى 26 اغسطس عام 1914 والتى تبعها أعمال مطاردة لجميع الحاميات التى تقع فى طريق المجاهدين وهم يزحفون خلف القوات الهارية من هزان.

وكان قد ساعد في ذلك ما قام به "محمد عابد" من إثارة معظم قبائل فزان وبدو جنوب طرابلس خلف "إمياني" لأنه كان في هذا الوقت ناقم على الإيطاليين؛ لعدم استجابتهم لمطالبه من الهدايا والأموال ولرغبته آخيرًا في تقليد آخيه " أحمد الشريف" في الجهاد ومحارية الإيطاليين . ذلك الطريق الذي لم ولن يتمكن من الاستمرار فيه، ولقد سهل الأمر أيضًا أن الكولونيل "إمياني" كان قد جند بعض المنتفعين من البدو لمرافقة حملته دون حيطة منه فقام هؤلاء بالانقضاض عليه وساهموا في الثورة العامة(أ).

#### الحرب غير النظامية والثورة العامة على الإيطاليين،

بعد أن احتل الإيطاليون فزان التى كانوا قد وصلوا إليها فى نهاية شهر ديسمبر سنة 1913 وفى أعقاب صدامهم مع المجاهدين فى معارك الأصابعة والشب واشكدة ثم محروفة قاموا باحتلال سبها فى 17 فبراير 1914 ثم احتلوا "غات" فى 12 أغسطس من نفس العام.

وكان الإيطاليون قد اتخذوا من قلعة القارة بسبها، والتى تقع على ربوة عالية حصنًا لهم وأحاطوها بسياح من الأسلاك الشائكة والمدافع حتى غدت جدّ منيعة ، كما أتخذوها مستودعا للإسلحة ، واستمر احتلال هذه القلعة ما يقرب من التسعة أشهر ، قام بعدها المجاهدون بمهاجمة هذه القلعة وطرد الإيطاليين منها .

فلقد قامت مجموعة من الفدائيين الليبيين لايزيد عددهم على الأربعمائة يقودهم "سالم بن عبد النبى الزنتاني "أحد الأبطال الذين حاربوا مع الشهيد" محمد بن عبدالله البوسيفي " في هذه العملية، وكان "سالم بن عبد النبي الزنتاني" قد توجه هو ومن معه من المجاهدين

Le poerazioni militare in Tripolitania de ottobre 1911al dicember 1924, P. 167. (1)

<sup>-</sup> محمد المحمد الطوير " خمس وثائق من الأرشيف الفرنسي حول تاريخ حركة الجهاد في ليبيا " مجلة المخطوطات والوثانق التاريخية ، طرابلس ، ليبيا ، المدد الأول،1985 ، ص: 71–92.

الذين اشتركوا في معركة معروفة إلى نواحي الرملة القريبة، وظلوا ينتقاون من موقع لآخر إلى أن سنحت الفرصة وهاجموا القلعة وطردوا منها الطليان، وغنموا أسلحة وآرزاقًا كثيرة <sup>(1)</sup>.

وسالم بن عبدالنبى هذا واحد من هؤلاء البدو الذين ربتهم الصحراء ودربتهم على الخشونة وتحمل الشاق ، وكان حاد الذكاء، سريع التدبير فى المواقف الحرجة، وكان شجاعًا ظهرت بسالته فى الإغارات التى كانت تقوم بها القبائل لاستياق الإبل أيام ضعف الدولة المثمانية وكما هى طباع العرب فى القديم<sup>(2)</sup>.

استطاع "سالم الزنتاني" أن يجمع مجموعة من المجاهدين الذين كانوا يحاربون في موقعة " محروفة" وكان عددهم يقرب من الأربعمائة من مختلف القبائل، ويخرج بهم من جهة (آدري) مازًا بالقرب من (أوباري) في حركة سريعة إلى أن وصل (رملة زلاف) وهي منطقة رملية يصعب الوصول إليها<sup>(3)</sup>.

وقام "الزنتاني" هناك باستعراض رجاله وتفقدهم ، وأخذ ينتقى من بينهم العناصرالتي تصلح لهذه العملية من الذين يثق فيهم ثقة كبيرة، واستبقى الرجال الآخرين ووضع عليهم حراسة مشددة: حتى لاينصرف أحدهم نحو العدو ويكشف سر العملية ، وقام " الزنتاني" بتقسيم المجموعة التي أدرى" و آوباري" لاحتلالهما، وجعل عليها المجاهد "المهدى بن كنيفو الزنتاني" ، أما المجموعة الثانية: فقد قادها سالم عبد النبي بنفسه وإتجه بها إلى القلعة الحصينة بسبها في قلب فزان، والتي تعتبر مركز حراسة القوات الإيطالية في الجنوب على واحاته وقراه<sup>(4)</sup>.

وكان أهالي سبها والمناطق المعيطة بها قد استكانوا للاحتلال، وخاصة سكان القرى وهم يتحينون الفرص للانقضاض عليه وذلك في مناطق القبلة و الزنتان و القارحة و المشاشية و الوردد و المشاشية و الوردد و والولاد بوسيف و الولاد بوسيف و الولاد .

وكانت هذه القبائل تنتقل فى الصحراء يؤم بعضها الواحات المتناثرة على شكل مجموعات صغيرة لجنى المحصول أو شراء الثمار ، متربصة بالعدو وتقوم بجمع المعلومات عنه وحوله . وأخذت فلولهم تتجمع فى القبلة شيئًا فشيئًا .

هذا وتختلف الروايات حول الكيفية التى دخل بها "الزنتانى" وصحبه هذه القلعة التى يحتلها العدو الإيطالي ، فمن قائل: إنه حصل على كلمة السر من أحد الليبيين الذين يعملون

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكري . المرجع السابق ، ص: 159 .

<sup>-</sup> الموسوعة العسكرية لبولاتي ص: 176 –177. (2) الطاهر أحمد الزاوي ، جهاد الأبدال ، المصدر السابق ، ص: 142 .

<sup>(3)</sup> مجلة الوحدة العربية ، وكانت تمدير في طرابلس ثم توقفت عن الصنور ، طرابلس، العدد رقم 3 ، سنة 1973م. (4) محلة الوحدة العربية ، نفس المسدر السابق ونفس الصفحة.

تحت إصرة الإيطاليين في القلعة. ومن قـ اثل: إنه قبض على رجل حطمـاني " أي من قـبيلة الحطمـان من بلدة 'برقن' " في وادى الشـاطئ كان قـد حصل على إجـازة لزيارة أهله . وإنه أجبر هذا الحطماني على السير معه: ليكون مرشدًا للقوة الصغيرة المهاجمة . ومن قـائل: إن الحطماني تطوع من نفسه ليرشدهم إلى دخول القلعة ويعرفهم عما تحتويه غرفها .

وأياً كانت الطريقة، فإن هذه القوة صغيرة العدد وكبيرة الإيمان وصلت إلى جبل صغير يقع غربى سبيا بحوالي 15 كم وعسكرت هناك يوم 27 نوفمبر 1914 إلى إن أظلمت الدنيا. وكانوا في أثناء سيرهم يتتابعون في طابور متخفين تحت ستار الليل خشية أن يتنبه إليهم أحد الحراس أو عيون العدو، ثم استراحوا قليلاً وتناولوا عشاءهم اليسيط (بعض حبات من التمر) ثم تابعوا السير في الظلام كالأشباح يتقدمهم قائدهم سالم عبدالنبي الذي يمسك بيده طرف الحبل الذي قيد فيه هذا الحطماني الذي يرشدهم مهددًا إياه بالقتل إن هو أصدر أي صوت أو أي تنبيه للعدو(1).

ووصلت المجموعة إلى مرتفع صغير قرب القلعة غربى البطاح بجوار مطار سبها الحالى والذى بينه وبين القلعة حوالي كيلو مترين ، وجلسوا هناك ليختاروا المجموعة الفدائية التى ستقوم باقتحام القلعة (وهذا الفرز الثانى)، على أن يبقى الآخرون لتفطية الهجوم، وأخذوا يرقبون القلعة من بعيد ليطمئنوا إلى نوم الجنود .

وبعد منتصف الليل تحركت المجموعة المهاجمة وأمامها الخبير صاعدة الجبل الذي تقع عليه القلعة، وقد أرشدهم الحطماني إلى طريق ضيق وملتو مجهول بالنسبة للمدنيين إلى أن وصلوا إلى مدخل القلعة حيث وجدوا الحارس نائمًا فقتلوه بالسيف: حتى لايسمع الجنود صوت الرصاص في حال استعماله واستولوا على بندقيته، وواصلوا تسلق القلعة إلى أن وصلوا أعلاها فأطلقوا النار على الجندى المكلف بالمراقبة أعلى القلعة، وكان بجواره كلب بوليسى فقتلوه أيضًا، وارتفعت صيحات التكبير في أرجاء القلعة، وكان أول المكبرين الشيخ سالم بن عبدالنبي كما كان متقمًا عليه بينه وبين زمالائه المهاجمين (2).

وتردد فى سكون الليل أصداء التكبير وأصوات الطلقات النارية ، فبثت الرعب والفزع فى جنود الإيطاليين الذين كانوا ينطون فى النوم، وكان أشجعهم هو الذى تمالك نفسه، وعرف طريقه للفرار خارج القلعة بملابس النوم حافى القدمين وعارى الرأس واقتحم المهاجمون مخزن السلاح والنخيرة وسلحوا أنفسهم جميعًا ثم قاموا بالاستيلاء على القلعة وطهروها من

<sup>(1)</sup> جراتسياني، نحو فزان ، ص: 18 ، وكتاب القبلة ، ص: 230 خليفة محمد التليسي، مرجع سابق ، ص: 931. (2) رواية الجاهد " محمد عبد السلام أيوبكر " الذي شارك في المركة وكان ما يزال حيًا ومازال في جسمه خمس

<sup>()</sup> رواية الجاهد " محمد عبد السلام ايويكر" الذي شراك في النحركة وكان ما يزال حيا ومازال في جسمه حمس وماممات لم يخرجها حتى سنة مددور الجريدة . لأنها في مكان حماس من جسمه ويقوم بحقن الكان بالتيتانوس يوميًا ، جريدة الوحدة العربية ، و3 ، طراياس . 1993.

أفراد العدو الذين تم قتل عدد كبير منهم، بينما ضر الباقى فى قلب الصحراء حيث لفهم الظلام، وفى الصباح لحق بالمهاجمين بقية إخوانهم الذين تركوا غربى "سبها" يحرسون الإبل التى كانت معهم ، ويعلق الإيطاليون على عملية الاستيلاء على القلعة منهم :

إن الجنود الفزانيين الموجودين بالقلعة والخاضعين للإيطاليين هم الذين ساعدوا القدائيين الدين اقتحموا القلعة وطردوا الإيطاليين منها واستولوا عليها (1) ويؤكد نفس الكلام الأستاذ خليفة محمد التليسي في معجم معارك الجهاد في ليبيا<sup>(2)</sup> بعد "معركة القارة بسبها<sup>(3)</sup> وسقوطها في يد المجاهدين اندلعت الثورة في كافة البلاد بالجنوب ومنها إلى الشمال في سرت وحاولت إيطاليا أن تستعيد هيبتها قلم تفلح في ذلك "، ويعترف "جراتسياني بهذه الثورة "والفضل كما يقولون لما يعترف به العدو"، بل أنه يصور لنا تربص الثوار بالإيطاليين ويوضح كيف قامت كل قبيلة أو قرية في موقعها بمواجهة الحامية الإيطالية والخروج عليها بعد أن انسحب "إمياني" بجيشه نحو الشمال الذي جاء به تحت اسم "الحملة التأديبية ضد حركات المقاومة التي انتشرت في الشاطئ "بفزان" وحدث ذلك قبل أن يصل إليه نبأ سقوط قلعة سبها في يد الوطنيين؛ ولأنه من المحروف أن قبائل " أولاد بوسيف "وكما يقول "جراتسياني" رغم أنهم كانوا قد تلقوا ضرية شديدة في معركة محروفة وأصيبوا فيها بأضرار فادحة ، فإنه لم يتم الحصول على نصر نهائي على هذا الشعب الذي استمر في مجموعة مسلخًا ومعاديًا لنا (4).

ويقول جراتسياني كذلك عن قبائل المغاربة البدو الرحل المقيمين في "سرت": "رغم الدرس القاسى الذي تلقوه في معركة "النوفلية" لم يعترفوا بهزيمتهم ومازال لهم أهمية كبيرة ويخشى منهم، وكذلك الحال بالنسبة "لأولاد سليمان" الذين كانت الحكومة – في ذلك الوقت – قـد عملت بحبسها أسرة سيف النصر على إثارتهم ، فإنه بالرغم من ارتدادهم إلى قبائل "هروج" قد بقوا مسلحين ومعادين للإيطاليين<sup>(5)</sup> وفي نهاية 1914 كانت الجماعات مقسمة على النحو التالى:

- جانب من "أولاد بوسيف" وبالتحديد الرجال الذين شاركوا في معركة "محروقة" مع الزعيمين "محمد بن بشير "وحسن درويش" ، كانوا يقيمون في ضواحي "زلة" وكان معهم جانب من الشاشنة".

<sup>(1)</sup> جراتسیانی، نحو فزان، مرجع سابق، ص: 14.

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، مرجع سابق ، ص: 391.

<sup>(3)</sup> أرقام الأشرطة التي تتكلم عن المركة بالمكتبة السمعية بالمكتبة المركزية لجامعة قاريونس بنغازي / 27/8 ، 8/28.

<sup>(4)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص:15.

<sup>(5)</sup> محمد فؤاد شكرى ، المرجع السابق ، 159 ، 160 .

- الباقون من أولاد بوسيف مع الباقين من المساشية، أقاموا في النطقة بين وادى بي ً ورواوس ً .
  - أولاد سليمان استقروا فوق جبال هروج ".
- وكان المغاربة يطوفون في منطقة الاتصال بين طرابلس الغرب وبرقة ، بين "مرادة" والنوفلية ."وكان الحال بالنسبة للزنتان ، وهم بدو رحل يقيمون في القبلة، فإنهم كانوا لايزالون يناصبون العداء للإيطاليين ولو أن الحكومة الإيطالية تدعى على حد قول جراتسياني بأنها تدفع لرؤساتهم مرتبات ضخمة وتقدم لهم عطايا سخية من المال.

لقد فوجئت الحكومة الإيطالية بحوادث الثورة في "القبلة " والجنوب بعد أن توالى سقوط حامياتها في سبها "ثم في "أوياري" وبقية مدن فزان"، فأصدرت أمرها إلى الكولونيل المياني" بسحب الحاميات الباقية من فزان، وبزولاً على هذا الأمر آخذ "إمياني" - بعد أن عمل على إنقاذ مواطنيه في "مرزق" - في التراجع من "براك" حيث كان معسكرًا هو وجنوده واتجه إلى سوكنه " يوم أول ديسمبر 1914، وكانت قواته المتهقرة تتعرض لهجوم المجاهدين كما حدث في "بي أنجيم " يوم 13 ديسمبر؛ حيث اعترضتها قوات المجاهدين وتكبد الإيطاليون في هذا الاشتباك خسائر فادحة إلى أن وصل إمياني إلى مصراتة يوم 25 ديسمبر منهوك القوى وكانت هذه آخر مراحل الانسحاب (11). وفي هذه الاثناء كان قد بدأ تراجع حامية "غات في أعمابها مباشرة كانت الجشرة بأكملها قد تم أخلاءها من الإيطاليين في يوم 27 يناير عام 1915 على وجه التحديد .

وعلى أثر الثورة التى اندلعت فى القبلة والجنوب وانسحاب الحاميات الإيطالية من الدواخل وتقلص النفوذ الإيطالي، أبدى الجنرال تاسونى محاولات يائسة للتشبث بالمواقع التى كانت بيد الإيطاليين وكان يستجيب بذلك لتوجيهات الحكومة المركزية التى هالها الوضع النهار وإلى شعوره الشخصى بعدم وجود ما يبرر هذه الانسحابات الواسعة: واندغ بتأثير هذا الشعور المذور إلى تشكيل ثلاث فوي كبيرة للقيام بالاست عمليات حربية رئيسية على النحو التالى:

ا**لأولى:** في القبلة، **والثانية: ف**ي سرت، **والثالثة: تتحرك** نحو الغرب: وكان ذلك رغبة منه في قمع الثورة التي كانت الدلائل تشير إلى أنها سوف تتسع على وجه السرعة<sup>(22</sup>).

ولقد بامت الحملة الأولى بالفشل فى المحركة التى أطلق عليها جراتسيانى اسم المحركة التى أطلق عليها جراتسيانى اسم المحركة المثوومة، تلك التى وقعت فى وادى مرسيطا فى 7 أبريل 1915 والتى سيرد تفصيلها بعد ذلك. وأما الثانية: فقد انتهت نهاية أليمة فى موقع القرضابية والتى اسماها الإيطاليون

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 143 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، مرجع سابق ، ص: 17 .

معركة " قصر بوهادى ووقعت في 29 أبريل 1915 .

أما الثالثة: فقد خرجت من جادو في نفس الوقت الذي خرجت فيه حملة وادى مرسيط وحملة القرضايية ، واتجهت إلى غدامس الله على الحدود مع تونس لحمايتها من القرة المجاهدة التي استولت على أوبارى "وأدرى" بقيادة المهدى بن كنيفو "والدحنوس الزنتاني" والتحق بهما بعد ذلك "خليفة بن عسكر" في "رملة مززم" بين غدامس ودرج . وهناك دارت المركة واستولى المجاهدون على "درج وسناون"، وقطعوا بذلك خطا الرجمة على القسوة الإيطالية التي وصلت "غدامس" وعنزلت هناك ، فانسحبت عن طريق الحدود التونسية حتى أصبحت تحت حماية الفرنسيين الذين أعادوها إلى الساحل.

#### معركة وادىمرسيط:

كانت قد وصلت تعليمات صدرت إلى الكولونيل "جانينزي قائد منطقة غريان العسكرية بالتحول إلى مزدة - لمطاردة المجاهدين المنتشرين في تلك المنطقة، والعمل على إخماد الثورة التي أخنت في التصاعد والانتشار ، ونفذ جانينزي الأمر وتحرك نحو "مزدة" يوم 3 أبريل التي أخنت في التصاعد والانتشار ، ونفذ جانينزي الأمر وتحرك نحو "مزدة" يوم 3 أبريل 1915 بقاض من 1910 مسلح نصفهم من غير النظاميين لضرب محلات المجاهدين التي كانت تتألف من أربعمائة مجاهد مسلح كانوا قد تركزوا في وادي "نافجة" بين "قنطرار" كالإد بو سيف لمواجهة زحف القبوات الإيطالية، وفي يوم 6 أبريل 1915 وصلت القبوة الإيطالية إلى "وادي مرسيط" وأرسلت بعض طلائمها للاستطلاع ورصد موقع المجاهدين، الإيطالية إلى "وادي مرسيط" وأرسلت بعض طلائمها للاستطلاع ورصد موقع المجاهدين أن المناعة الرابعة في وسط الوادي لتمضية الليل به، وفي هذه الأثناء كان المجاهد " أحمد السني قد زحف بقواته من الموقع المسابق نحو "فروتن" وأقمام بعض طلائمه في الموقع المدوف باسم "فروتن" أو "خشم فروتن" وبينما كان جنود الإيطاليين منصرونين إلى نصب الخيام فوجئوا بصوت إطلاق الرصاص يحصده من كل مكان".

ويقول الكولونيل 'بيلارديني ' في وصفه لهذه المركة في كتاب ' القبلة': 'لم يستغرق ذلك سوى لحظات قليلة ، ولكنه آثار الرعب بين القوات الغير نظامية التي لانت بالفرار بعد أن جرت معها بعض أفراد القوة النظامية ، وقد اضطر الضباط لاستخدام السلاح وشهر مسدساتهم في وجه الجنود النظامين لإلزامهم بالصمود ومواجهة المجاهدين ، واستمرت هذه

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكرى ، مرجع سابق ، ص: 158 ، 159 .

Bilardinelli, la Ghibla, Tip. de ret Tripolitania. P.146 (2) . 116 . ص: ماية . ص: 116

المركة عنيفة قوية حتى ساعة متأخرة من الليل ، وقد قضى عنفها على كل إمكانيات القوة الإيطاليين . كما الإيطاليين . كما الإيطاليين . كما وعلى من الضباط الإيطاليين . كما وقتل بعضهم الآخر ، وانتقلت القيادة إلى الماجور "سرتيرانا" الذي أمر بالانسحاب والتراجع ليلاً نحو "فروتن" (1) .

وما كادت تبدأ الساعات الأولى من اليوم التالي السابع من أبريل 1915 حتى أخذت الأفواج الأولى من هذه القوة الباقية تتسلل تحت جنح الظلام نحو مزدة، وحين بدأت تقطع المراحل الأولى من الطريق تعرضت لرصاص المجاهدين الذي أثار لديها شعور الفرغ، وسيطرت النوضى على صفوفها فضردت الإبل وتخلّى الحمالون عن الأحمال وتفرقت القوة الغير نظامية، وفي المساء دخلت هذه الجماعة المشتئة وقد نقص عددها كثيرًا إلى مزدة بلا ذخيرة ولا تمتعة وبلا مؤن ولامدفعية .

لقد كانت هذه المعركة وبعدها معركة القرضابية بمثابة نهاية الهيبة الاستعمارية الإيطالية. وكانت هزيمتهم في المعركتين، من أفدح الهجزائم التى لحقت بهم في تاريخ الاستعمار بليبيا بالنظر إلى النتائج الخطيرة التى ترتبت عليها، ولم يستطع الإيطاليون أن يعودوا إلى المنطقة إلا في نطاق الحملة الثانية التى جاء بها فولبي 1922 في عهد موسوليني. هذا ولقد أوعزت السلطات الحربية الإيطالية أسباب الهزيمة بعد دراسات مستفيضة إلى العوامل الآتية:

- ١- ضعف جهاز المخابرات وقلة المرفة بأحوال السكان ، وأوضاع المنطقة وعدم التقدير الصحيح لقوة المجاهدين وتنظيماتهم .
- 2- الطريقة الساذجة التى اتبعت فى تجنيد القوات الغير نظامية التى كانت تضم عناصر
   حاقدة على الإيطاليين.

واسبوف يكون السبب الشانى هو نفس السبب الذى أدّى إلى الهزيمة الشنعاء فى القرضايية مع تقدم معركة وادى مرسيط زمنيا، وفى موقعة وادى مرسيط استغل المجاهدون فرصة وجودهم بالقرب من مزارع القمح والشعير ، فقاموا بحصد الزرع للتزود به وإطعام المجاهدين وعائلاتهم .

Bilardinnelli, (La ghibla), Tip. de Ret Tripoluania. (1) المسدر السابق.

وقد رود في الجموعة الخامسة من الأرشيف الإيطالي أن العقيد جائينزا أفاد عن تطور المركة بقوله: - إن البلدات جميعها قد اختت تولى الأدبار منذ العالقات النارية الأولى وتقهقرت في غير انتظام وبسرعة كبيرة كالت تجرف القصائل النظامية التي أمكن وبعد جهد كبير إعادة تنظيم صفوفها .. وكانت خسائرنا بعروها جسيعة فقد قش النقيب بهير بارديني، وجرح أحد عشر ضابطاً أخرين كما أصبت أنا أيضاً وكانت إصابة بعضنا خطيرة . ثم يضيف بأنه اضطر إلى تسليم القيادة إلى الرائد سازيرانا ، مركة: 355.

ولقد كانت طبيعة العمل الذي يقوم به المجاهدون في ذلك الوقت هي أن يجوبوا القبلة ويغيرون على مواقع الإيطاليين بين الفينة والفينة، وكان الزرع ذلك العام جيداً والناس في المناطق التي يسيطر عليها الإيطاليون لايستطيعون الخروج للحصاد خوفًا من بطش المجاهدين الذين يعتبرون الأهالي الواقعة تحت اتنفوذ الإيطالي، ولم يلحقوا بالثورة بعد متطلينين وينالهم ما ينال الطليان من عقاب (1.

### معركة القرضابية 29 أبريل 1915

سميت بالقرضابية لأنها وقعت بالقرب من بئر القرضابية ، كما أطلق عليها الإيطاليون اسم معركة "بوهادى" لأنها فى الوقت نفسه قد وقعت بالقرب من قصر "بوهادى"، والتسمية صحيحة فى كلا الحالتين: لأن المركة وقعت بين البئر والقصر فى منطقة سرت<sup>(2)</sup>.

وكانت سرت من الواقع التى حرص الإيطاليون على احتلالها: نظرًا لموقعها الهام على المساحل الليبي الممتد عبر الخليج ، وكونها مضتاح للمناطق الداخلية في ضزان ومنطقة الواحات ببرقة ، وكان الإيطاليون قد احتلوها في 31 ديسمبر 1912 واتخذوا منها قاعدة كبرى لعملياتهم في أثناء الحملة التى جردوها للمرة الأولى بقيادة [ميانى في عام 1913 من أجل احتلال فزان والمناطق الجنوبية، إذ انطلقت منها هذه الحملة في 6 أغسطس 1913 .

وترجع أهمية القرضابية كمعركة علاوة على الأعداد الكبيرة التى اشتركت فيها من الإيطاليين واللببيين إلام ظهر فيها من وحدة وطنية؛ حيث حارب فيها ولأول مرة مجاهدون من سائر المناطق في ليبيا على السواء ، فلقد حارب فيها مجاهدون من طرابلس ومن برقة وفزان<sup>(3)</sup>: لذلك فلقد جاءت نتائجها بنفس ضخامة الأعداد التى اشتركت فيها من المحاربين اللبيبين والإيطاليين .

كما ترجع أهميتها إلى أنها حلقة من حلقات الثورة الشاملة التى بدأت من الجنوب والتى أشكل أوارها الشهيد "محمد بن عبدالله البوسيفى" الذى رفض الصلح والاستسلام بعد معركة جندوية واتجه نحو القبلة، واعترض بقواته الحملة الإيطالية وهى فى طريقها لاحتلال هزان وتصدى لها فى معارك الشب واشكدة ومحروقة واستشهد فى الاخيرة ، وأكمل رجاله المسيرة فكان سقوط قارة سبها الذى أعقبه سقوط أوبارى ، واندلعت الثورة فى هزان .

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص. 19 .

خليفة محمد التليسي ، مرجع سابق ، ص: 394.

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، من ص: 405 - ص:410.

La formazione de L\_Impero, P. 479-481. (3)

ويتضمن هذا المصدر تحقيقًا صحفيًا نشرته جريدة الكوريري ديلاسيرا الإيطالية بتاريخ: 15 اغسطس 1915.

وحوصرت حاميات الإيطاليين في كل مكان وعجزت القيادة الإيطالية عن وقف هذه الثورة . ولم يجد الكولونيل أمياني وسيلة سوى الانسحاب؛ رغم المسافة التي بينه وبين مركز تجمعاته في مصراتة أو في سرت والتي لاتقل عن 1000 كم ، وكان أمياني يقيم في مرزق عاصمة هزان فانسحب هو ومن معه من الضباط والجند الإيطاليين، واقتصر على حمل الأشياء الخفيفة وذات القيمة، وترك عساكر المستعمرات من غير الأوربيين والذين ظلوا محاصرين لمدة ستة عشر يومًا ثم سلموا أنفسهم للمجاهدين بما كان معهم من عتاد ثقيل. لم يتمكن أمياني ، الهارب ، من حمله، ويتضمن هذا المصدر تحقيقًا صحفيًا نشرته جريدة "الكوريري

ولقد حاولت الحكومة المركزية للولاية – فى أعقاب هذه الهزائم المتكررة والفشل الذريع الذي لحق بعملة أ إمياني على فزان، أن يعيد إلى القوات الإيطالية هيبتها التى ضاعت على يد الليبيين فى حرب العصابات التى انتشرت فى الجنوب وقتلت معظم الحاميات به، فأعدت كما سبق وذكرنا ثلاث حملات كبيرة: لتستعيد عن طريقها المواقع التى خسرتها فى الجنوب وتقوم بتطهير مناطق القبلة وسرت من المجاهدين (11).

وكانت الحملة الأولى قد وجهت إلى القبلة ولقيت هناك هزيمة منكرة على يد المجاهدين في موقعة "وادى مرسيط" ، يوم7 أبريل عام 1915 التى سبق الحديث عنها ، كما وجهت حملة إلى غدامس على الحدود التونسية والتى تصدى لها خليفة بن عسكر أما الحملة الثالثة والتى نحن بصدد الحديث عنها: فهى الحملة الكبيرة التى توجهت إلى سرت بقيادة الكولونيل أميانى " نفسه؛ وذلك لإعادة الاعتبار إلى شخصه بعد الهزيمة النكراء التى لاقاها في الجنوب على يد الثوار في سلسلة حرب العصابات . وكان صفى الدين مع مجاهدى برقة قد تجمعوا في شرق سرت بناء على الطلب الذي تقدم به بعض زعماء طرابلس المجتمعين لاتخاذ هذا القرار ، وهو أن تمتد قيادة المجاهد أحمد الشريف إلى طرابلس بعد أن تفرقت كلمتهم حول الجهاد (2) وحارب فريق منهم في مرتفعات الأصابعة " جندوية " في 23 مارس 1913 وهزموا. أما المجاهدون الذين هادن البعض منهم الإيطاليين فقد احتلت إيطاليا عن طريقهم سائر نواحي الجبل الذيري وطرابلس وافتقدت البلاز زعامة وطنية موحدة .

وكان أن قام "أحمد الشريف" بإرسال جيش من المجاهدين ، جعل لواءه لأخيه صفى الدين وعين له وكيلاً اسمه " أحمد التواتى" والذى ارتحل مع الجيش بالفعل واتخذ من "النوظلية" شمال شرق منحراء سرت مقرًا في بداية الأمر.

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز , مرجع سابق ، ص: 120.

<sup>(2)</sup> مُحمد الأخضر النيساوي . رفع الستار عما جاء في كتاب عمر المختار مطبعة حجازي، القاهرة ، 1936. ص:23.

وكان في موقعه هذا يضيق الخناق على النقطة الإيطالية القريبة، ثم فكرت قيادة جيش المجاهدين في الانتقال بقواتها إلى موقع آخر اتجاه الغرب يقريها أكثر من طرابلس يسمى القرائن ولا يعد عن قصر سرت بأكثر من أربع ساعات، وفي الوقت نفسه قريب من قصر بو هادى الذي سوف تقع فيه معركة تسمى باسمه قبل معركة القرضابية الشهيرة بأيام قليلة وهي المحركة التى سوف تمهد لمحركة القرضابية الكبيرة (أ).

وشجع معسكر مجاهدى برقة فى هذه النطقة انضمام عدد كبير من الأهالي المتواجدين بالقرب منه بدافع الجهاد فى سبيل الله بطرد الأعداء من البلاد ، فانضم إليه عدد من أهالي مصراتة وخاصة من الشباب المتلئ حماسًا للجهاد ، بالإضافة إلى جماعة من أولاد بوسيف التى سبق وأن انتقلت إلى هذا المكان، ولم يعد المسكر للقادمين من برقة فقط، وإنما لكل اللبيين من البلاد.

وكان جيش المجاهدين في سرت – بعد أن نبّت مركزه – يقوم بشن الهجمات المتكررة على مسكر الإيطاليين قرب قصر سرت وصادف بعض المغيرين إبلاً لرمضان السويحلى وغيره من أهالي مصراتة كانت سارحة ترعى بجوار معسكر المجاهدين ، ويقول بعض المعاصرين: أن رمضان السويحلى تعمد ذلك لكى يتخذها سبيلاً أو ذريعة للذهاب إلى معسكر المجاهدين من يتفاهم مع قادته حول الجهاد ، ويضيف أصحاب هذا الرأي ، أن رمضان السويعلى لما علم بأن أحمد التواتى أمر رجاله بالاستيلاء على هذه الإبل بصفتها إبل أهل مصراتة المتاونين مع الإيطاليين والذين يعتبرونهم مطابئين ويجوز شرعًا – في رأيه – الاستيلاء على أموالهم لما علم بذلك تهلل وجهه بالبشر واعتقد بأن هذه الفرصة لن تعوض، وكان رمضان المحبوب الكائنة بالجهة الغربية من مصراتة وهي النقطة التي أقامتها الحكومة الإيطالية في منطقة أزوية المحبوب الكائنة بالجهة الغربية من مصراتة وهي النقطة التي أقامتها الحكومة الإيطالية عن دوكان ومن دوكان دوكان كثير من السكان قد أصيبوا بالضرر في هذه المنطقة في ثروتهم الحيوانية بسبب إغازة بعض الثوار؛ نتيجة للاندفاع وعدم الدقة والتخطيط لمثل هؤلاء البدو في تحركاتهم السكرية (2).

وكان رمضان السويعلي ، يحب دائمًا أن تكون إيطاليا مشغولة بالحروب حتى تحتاج إليه ويميل دائمًا إلى الاطلاع على معسكر المجاهدين الذي يوجد في سرت بالقرب منه حيث يعلم

<sup>()</sup> الأرشيف الإيطالي ، 2 سلسلة الوثائق النازية رقم 8 برقية رقم 38 يتاريخ 1915/4/26 مرسلة من الحاكم ،تأسوني» بطراباس إلى وزارات المنتمرات بروما حول بلاغات بعض المخبرين وتحركات المجاهدين في مناطق عدة، وبها إشارة إلى معركة «أبو هادي الأولى، التي جرت بتاريخ 1913/2/12.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 199 .

رفعت عبد العزيز ، مرجع ، ص: 122 .

بأن يجعل منه نواة جيش كبير يقود الثورة في طراباس على الإيطالين: فيخلص البلاد منهم فها أيا: ولذلك فإنه جعل من عملية طلب استرداد الإبل المسروقة وسيلة للتعرف على حجم قوة معسكر المجاهدين بسرت وطلب بناء على ذلك من الحكومة الإيطالية أن يسمح له بأن يقتفى أثر إبله لإرجاعها مدعيًا بأنه سوف يوافيهم بأخبار معسكر المجاهدين ، وحاول إقتاع المتصرف الإيطالي بأن عملية المحافظة على ممتلكات مصراتة هي من مسئولية القادة الذين يعيش الأهالي تحت لوائهم وفي حمايتهم، ويجب تسليع أصحاب الحيوانات الإبل حتى ينهبوا لاستردادها ، ووافق المتصرف الإيطالي على تسليع أربعين نفرًا بقيادة رمضان ينهبوا لاستردادها ، ووافق المتصرف الإيطالي على تسليع أربعين نفرًا بقيادة رمضان المنطقة بما فعله المتصرف غضب: لأنه لم يأخذ رأيه في ذلك، واعترض ضابط المخابرات الإيطالي في هذه جيانترو على توجه رمضان ورجاله إلى المجاهدين في شرق سرت بأرض "بو مادى" إذ كانت لديه عن رمضان السويعلى معلومات سرية خطيرة ، تفيد تواطؤه مع أتباع صفى الدين للعمل الحثيث ضد الاحتلال الإيطالي (أ).

بالإضافة إلى أن هذا التصرف قد دفع بكثير من الناس من الذين يتحمدون للانضمام إلى معسكر الجهاد في سرت ، أن يحاولوا الحصول على سلاح من الإيطاليين بدعوى استرجاع إبلهم، والمحافظة عليها من الضياع مثلما فعل رمضان السويحلى ، وكانت الأهالي قد فهمت الدوافع الحقيقية لذهاب رمضان السويحلى إلى سرت: ولأنهم كانوا قد سثموا حياة الاحتلال بعد أن تبين لهم كذب وعود الإيطاليين .

وحينما وصل رمضان السويحلى إلى معسكر المجاهدين بسرت هو وزملائه قوبلوا مقابلة حسنة من الشيخ آحمد التواتى وكيل صفى الدين القاء الأخوة وشركاء الجهاد، ويبدو أن الحديث الذى دار بينهما كان حول الجهاد؛ و حول الكيفية التى يمكن بها لجماعة مصراتة أن يعاونوا المجاهدين في سرت كأن يمدوهم باحتياجاتهم من أسواق مصراتة العامرة دائمًا بالخيرات بصفة منتظمة، ودون أن يشعر (الإيطاليون، ومن المرجح أيضًا أن يكون الحديث قد دار حول رغبة رمضان السويحلى في أن ينضم إلى صف المجاهدين في ظروف قريبة تسمح بذلك، بدليل أن الحوادث التى وقعت في معركة القرضابية تؤكد صدق هذا الافتراض، وبدليل أن رمضان السويحلى قد وفي بالوعد الذي قطعه على نفسه المساعدة معسكر المجاهدين؛ فقد أخذ يوافيهم بها يحتاجونه من أسواق مصراتة، وخاصة من المنطقة التي كان

<sup>(</sup>أ) تعرير الدائرة المسكرية الإيطالية بطرابلس عن حياة رمضان السويحلي (نسخة موجودة بمتحف السرايا بطرابلس) ص : 80.

<sup>(2)</sup> محمد مسعود فشكة ، رمضان السويحلي ، مطبعة الفجاني ، طرابلس ، سنة 1972، ص: 90.

يعمل فيها ، وهى منطقة زاوية المحبوب التى كانت تعتبر إلى حدما خارج البلدة فهى بعيدة عن أعين الإيطاليين المنشرة في كل مكان<sup>(1)</sup>.

ونعود للحديث عن الجانب الإيطالي: لنعرف رد الفعل الذى قام به المتصرف الإيطالي نتيجة للشكوك التى ابداها ضابط المخابرات جيانترو حول شخصية رمضان، فلقد قام المتصرف الإيطالي بإرسال قوة عهمي للهاجمة معسكرًا لمجاهدين؛ لكشف حقيقة نويا رمضان ورفاقه من خلال تصرفهم إزاء الهجوم الإيطالي على المجاهدين في سرت، وأيضًا لاختبار قوة المجاهدين المتجمعين في سرت لمعرفة ما يلزم من قوات للقضاء على وجودهم قرب معسكرات الإيطاليين إذا لم يكن في الإمكان القضاء عليهم في هذه المرة ، وكان رمضان وقت وصول القوة الإيطالية المهاجمة يتفاوض مع "حمد التواتى" لما فيه خير الوطن .

ونشبت ممركة بين المجاهدين والقوة الإيطالية الاستطلاعية قرب قصر بو هادى ، اشترك فيها رمضان وصحبه سرًا إلى جانب المجاهدين ، ودامت معركة قصر بو هادى سبع ساعات انسحب بعدها الإيطاليون إلى قصر سرت حيث توجد قواتهم<sup>(2)</sup> ولقد عبّر رمضان باشتراكه في الحرب إلى جانب مجاهدى برقة عن وحدة العمل الوطني للشعب الليبي تجاه العدو الواحد، وكانت بداية للعمل الموحد الأعظم الذي تم في معركة القرضابية التي سنتعرف على تفاصيلها بعد ذلك .

وفى المركة الاستطلاعية التى حدثت عند "قصر بوهادى" هزم الإيطاليون وتركوا سلاحهم وعادوا إلى ممسكرهم ، وسبقت هذه الاخبار رمضان الذي عاد إلى مصراتة هو وصحبه فيما عدا أخوه " احمد السويحلى" الذي كان قد بقى هناك فى " سرت " ضمن جرحى مصراتة الذين كانوا قد صحبوا رمضان فى مهمته لاسترجاع الإبل من " سرت " ، ووجد رمضان نفسه مطلوبًا لدى السلطات الإيطالية فور عودته لسؤاله عن المحركة وعما حدث فيها ، وعن عدم عودة أخيه احمد وغيره من أهالي مصراتة الذين صحبوه ، وكان رمضان السويحلى برغب فى إنكار اشتراكه في المحركة، ولكنة خشى أن ينكشف أمره فبرر اشتراكه فيها أمام الإيطاليين بندهم فيقتلوه هو ومن معه من رجال مصراتة ليكذهم (3).

هذا وقد تغلب الإفتاع على الشك لدى الإيطاليين ، وإن كانوا قد استفادوا من هذا الموقف للتعرف على شخصية رمضان فوضعوه تحت منظارهم ، ولقد لاحظوا أن موقعة قصر بو هادى

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، المرجع ، ص: 20.

<sup>(2)</sup> أمين سعيد ، ألمصدر السابق ، ج3 ، ص: 46.

<sup>(3)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 29.

قد رفعت من شأن رمضان السويعلى عند مواطنيه؛ لأنها كانت تدل على الوطنية، وكان الناس في حاجة إلى مَنْ يفتح لهم هذا الباب من الأعمال الوطنية ، ويأتى الوصف الذي وصف الإيطاليون لرمضان دليل على نواياهم في التعرف على شخصه ليتجنبوا شرد أو ليستفيدوا منه،

ففى التقرير التاريخى الإيطالي: إن قامته حوالي 75 سم تقريبًا ، صحيح البنية قوى الجسم ، وجهه بيضوى وعيونه كبيرة سوداء متقد الذكاء، ولحيته قايلة التجاعيد ومقصوصة على الطريقة العربية ، الشارب أسود طويل ، وشعر الرأس قليل التجاعيد ، ويلبس دائمًا الحولى أي الجرد "على الطريقة العربية الليبية ، وهو فارس شجاع ، ماهر في إصابة الهدف وتدل ملامحه على حب السلطة ، ونظرته نظرة النسر قوى العزيمة، شديد الاندفاع، قاس ، شجاع ، وميال للأعمال الحريبة أناًل.

ولم يكن الإيطاليون - كأي محتل - يعجبهم مثل هذا النوع من الوطنيين الذى يقوم بأعمال بطولية ترفعه بين مواطنيه إلى درجة الإعجاب ، لأنه سوف يكون عقبة فى سبيل تحقيق أطماعهم فى البلاد التى يعتلونها ، ولكنهم اكرهوا على مصانعته؛ لأنهم فى ظروف صعبة ، وكانت هذه سببًا فى اختياره فى جيش القرضابية، بالإضافة إلى ترشيح أحمد المنتصر بالإضافة الى " عبدالنبى بالخير " له مع غيره من شيوخ وزعماء القبائل فى القرضابية (<sup>23</sup>).

وكان الإيطاليون قد اهتدوا بعد طول مشاورات في دار الولاية في طرابلس وبمشاركة مستشاريهم من الليبين المتعاونين معهم إلى تكوين جيش قوامه حوالي ثمانية آلاف جندي من المجندين الليبين: لمعوقهم بطبيعة بلادهم وأقدر على مقارعة بعضهم البعض، ولايفل الحديد إلا الحديد كما يقال ، رغم أن هذا التصرف كان سببًا من أسباب هزيمتهم في معركة القرضايية ، وكانت العقبة في تكوين هذا الجيش هي وجود تجمع للمجاهدين في سرت من برقة الذي سبق الكلام عليه والذي يغرى الكثير من الأهالي بالانضمام إليه ، وعليه كان من الضروري إزاحة هذا التجمع من سرت؛ ليتسنى تكوين جيش من الليبين ليعيدوا الوجود الإجطالي للانتشار بالدواخل التي انسحب منها، وخاصة القبلة والجنوب الذي عمته الثورة ، ولقد اتفق عليان يتم تكوين جيش على النحو الناتي على المناتيا للانتشام لهزيمة "قصر بوهادي"، ولقد اتفق عليان يتم تكوين جيش على النحو التالورة.

<sup>(1)</sup> التقرير الإيطالي عن رمضان السويحلي ، وثيقة موجودة بالسريا الحمراء ، المتحف الجماهيري،، ص:81.

<sup>(2)</sup> كان عبد النبي بالخير في سنة 1915، يعمل مستشارًا لدى الإيطاليين وموضع تقتهم، وقد شارك معهم في حملة أبياني على فزان ، وكان مكفاً من قبل الإيطاليين الإقتاع بعض الزعماء الوطنيين لتسليم مناطقهم للإيطاليين بدعوى عدم القدرة على المقاومة بسبب عدم وفرة الرجال ، والعتاد ، الطاهر الزاوي، مرجع ، ص: 35.

<sup>(3)</sup> أمين سعيد ، الدول العربية المتحدة ، مرجع ، ج3 ، ص: 46.

- ا- فرقة من مصراتة يقودها رمضان السويحلى .
- 2- فرقة من أورفلة بزعامة عبدالنبى بالخيـر .
- 3- فرقة من ترهونة بزعامة الساعدي بن سلطان .
  - 4- فرقة من زليطن بزعامة محمود عزيز .
  - 5- فرقة من مسلاتة بزعامة محمد القاضى
  - 6- فرقة من قماطة بزعامة محمد بن مسعود .

ولقد قام قادة هذه المناطق بتجنيد هؤلاء الليبيين بناء على تكليف من القادة الإيطاليين بعد مشاورات بينهما ، وكان قد تم استدعاء هؤلاء الزعماء الوطنيين لهذا الفرص (أ) . ويرى البعض: إن الإيطاليين قد وضعوا رمضان السويعلى أمام خيارات ثلاثة: إما أن يعرض الصلح على الثوار المتجمعين في سرت ويريح الطرفين ، وإما أن يقوم بمحاريتهم ، وإما أن ينفى إلى خارج البلاد "إلى إيطاليا " ، وكان كل أمر من هذه الأمور يصعب على رمضان تحملها لأنه مواطن يغير على وطنه ، فنفس رمضان لاتسمح له بمحارية إخوانه ومواطني بلده، كما أنها لاتسمح له أن يسلم في الصلح بين مجاهدي برقة والإيطاليين فريما اتبحت له فرصة الخروج من هذا المأزق. وذلك أن الإيطاليين يريدون توريط رمضان، فهو إن فشل في الصلح فسوف يضطر أن يحارب إخوانه المجاهدين مع الجيش الإيطالي فتسوء سمعته بين مواطنيه وتزول عن اسمه الهالة التي توجد حوله، وكان رمضان قد أدرك أن فكرة الصلح إن هي إلا ستارًا اتخذه الإيطاليون لتنفيذ أغراضهم ، وأنهم مصمهون على الحرب لامحالة .

على أن هذا الخيار الذى عرضوه على رمضان لم يعرضوه على بقية الرؤساء؛ مما يدل على أنهم يقصدون توريطه لما أدركوه فيه من رغبة في الجهاد<sup>(2)</sup>، والحقيقة إننا لايمكنا أن نتكهن أو نجزم بالدافع الذى جعل الإيطاليين لايقبضون على رمضان بعد موقعة " بو هادى وتشككهم فيه حتى أن " جراتسيائى" نقسع قد لام المسؤولين عن هذا حينما قال: "إن عدم القبض على رمضان ونفيه كان ضعفًا من الحكومة ، وعدم معرفة منها بحقائق الرجال وتقدير الأمور وإنما تصوروه من أن تركه فرصة للإفادة منه، هو خيال لايمكن تحقيقه، وآمال لايمكن الوصول إليها ...(3) ، وكانت آمالهم أن يجبروه على الحرب معهم .

ويتساءل البعض: هل كان من المكن أن يرفض رمضان أوامر الإيطاليين بالحرب معهم ضد

<sup>(1)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، رواية الشيخ محمد بن حسين عبد اللك المسراتي ، والذي كان قاضيًا بمصراتة ، المسر السابق ، ص:31.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي ، نفس المرجع السابق ، ص: 205.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، مرجع سابق ، ص: 28.

جيش المجاهدين الموجود فى سرت ؟ والجواب يرد على لسان الطاهر الزاوى.. بأنه لو امتتع فإن مخاوفهم ستتحقق منه فيقبضون عليه وينفونه إلى حيث يشاؤون ولايمود بعد ذلك إلى بلاده : ومن هنا نشأت فكرته فى أن يوافقهم على آن يجد مخرجًا للتغلب عليهم فيما بعد.

هذا وكانت الحملة التى أعدُّها الإيطاليون لضبرب معسكر المجاهدين "في سرت" تتكون من:

ا- جيش من المجندين الليبيين يصل تعداده إلى ثلاثة آلاف من مجندى منطقة طرابلس.
 حيش آخر من غير الليبيين تشكل على النحو التالى:

44 ضابطًا إيطاليًا و 900 جندى إيطالي و 2080 جنديًا نظاميًا من اللونين الغير إيطاليين من الاحباش والأرتيريين و250 من الفرسان<sup>(11</sup> وكان مع الحملة من العتاد 12 قطعة مدفعية وخمسمائة مدفع رشاش تتبعها قافلة من الجمال تحمل النخاتر والمؤن من مائتى جمل وعدد من النفال وعدد من العربات<sup>(2)</sup>.

وبينما كانت قوة المجاهدين المتجمعين ف*ى س*رت لايزيد عن ألف وخمسمائة مقاتل يعملون البنادق كتسليح شخصى .

وكانت الحملة الإيطالية قد انطلقت من موقع بئر بو قرين "الذي اتخذت منه قاعدة لتجمعاتها يوم 14 أبريل 1915 ويممت شطر أرض القرضابية لهاجمة معسكر المجاهدين بسرت. وحينما وصلت حملة إمياني إلى صحراء القرضابية قبل مسكر المجاهدين بقليل من الكيو مترات توقفت لتنظيم أوضاعها استعدادًا للالتحام البري ، فوضع الجنود الأريترين في المقدمة ووضع جيش الإيطاليين ومعهم "إمياني" في الخلف ، ووضع في ميمنة الجيش محلة مصراتة ، بينما وضع في الميسرة مجموع المحلات الاخرى ، كل محلة بقيادة شيخ المحلة ، فيما عدا أورظلة فقد كان زعيمها "عبدالنبي بالخير" قد طلب قبل وصول الحملة إلى أرض القرضابية ، أن يعود إلى بلدته مدعيًا أنه يخشى من هجوم وشيك عليها من "أحمد سيف النصر" مع أن الأخير حضرالمركة في القرضابية بعد رحيل "عبدالنبي بالخير -(3).

ولأن الشك كان يساور أ إمياني أ هي تصرفات أرمضان السويعلي طوال الرحلة إلى معسكر المجاهدين، فلقد طلب منه أن يبقى بجانبه بدعوى تبادل الرأي معه في شؤون الحملة، وقد أشار عليه أن يعرض الصلح على المجاهدين المتواجدين بسرت على شريطة أن

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، مرجع سابق ، ص: 408.

<sup>(2)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 30.

<sup>(3)</sup> محمد المزروقي ، عيد التي بالخير راهية السياسة والحرب ، مطبعة الفرجاني – طرابلس ، سنة 1987 . ص: 86. وبالكتاب صورة البرقية التي ارسلها الوالي تاسوني إلى وزارة المتممرات هي روما عن جملة الخساتر هي القتال مع المحاهدين

يتركوا الموقع الذى هم فيه وينتقلون إلى "سوكنة" وإن رفضوا ذلك يعرض عليهم هدنة لعدة شهور يتم الاتفاق على مدنها، ويصير وقنها السوق الكائن في " قصر بو هادى " سوقًا للجميع ، وكان هدف " إمياني " من ذلك الإجراء أنه إذا اختلط الجيشان فإنه سيصعب على المجاهدين بعدها إعادة تجميع معسكرهم ، وكان "رمضان السويحلي" قد صرح بهذه المعلومات لقاضى مصراتة حينما التقى به وهو خارج إلى سرت، ولما سأل رمضان عما يحدث إذا رفضوا هذين الشرطين رد بأن الطرفين سوف يلتحمان وتقوم الحرب ، وعبر عن نواياه الحقيقية تجاه الإيطاليين : "وقال: إنني شخصيًا أرغب في الانضمام لمسكر المجاهدين والحرب ضد الإيطاليين ".

وكان رمضان السويعلى بميل إلى أن بوافق صفى الدين على الصلح حينما يعرض عليه خطته لأنه في حالة انسحاب المجاهدين قليلاً نحو الشرق يستطيع رمضان وبقية الزعماء الوطنيين ومحلاتهم معهم أن يجهزوا على الحملة برمتها بعيداً عن مركز إمدادتها في "سرت" المدينة: ولأن عدد المجاهدين – في رأي رمضان – لم يكن بالحجم الذي يجعله قادرًا على التصدى لهجوم حملة كبيرة كالتى أعدها " إميانى"؛ ولذلك فإن الرسائل لم تتقطع بين رمضان والمجاهدين أثناء توجه الحملة إلى القرضايية فقد أرسل رمضان كوكبة من عشرين فارسا تحمل آخر رسالة أرسلت إلى المجاهدين للإلحاح عليهم في طلب الصلح ، وكان يراس هذه الكوكبة " عمر بودبوس" الذي أفاد بأن صفى الدين رفض تحت إلحاح أحمد التواتى" وكيله الذي كان دائما يشك في إخلاص "رمضان". ورجع "بو دبوس" إلى رمضان يحمل الردّ بالرفض، والذي كان يتوقعه، ولقد استغل المجاهدون انشغال رمضان أو إمياني" بالتباحث وباغتوا الحملة الإيطالية بالهجوم السريع ، ونشبت بذلك المحركة بين الطرفين ، وفي يوم الخميس 15 جمادي الثانية 1333 هـ الموافق 29 أبريل عام 1915 في المدد المنتا المعرفة بين الطرفين المداهدة .

وفى هذا الاشتباك كانت المحلات الطرابلسية فى جيش إميانى تتظاهر بأنها تحارب مع الإطاليين وتقـوم بتوجيه فوهات بنادقها فى الفضاء العلوى بعيداً عن صدور إخرانهم المسلمين، وبخصوص محلة مصراتة فإنها لم تطلق رصاصة واحدة ، مما أثار دهشة إميانى الذي بادر بسؤال ومضان عن سبب عدم اشتراك رجاله فى المركة فأجاب على الفور بنكانه الفطرى وهدوئه المعهود بأن عدم وجود قائدهم معهم هو السبب فى ذلك ، وأوضح الإمياني بأنه حسب عادات المرب يجب أن يكون فارسهم الأول فى مقدمة صفوفهم ليسيروا على طريقته فى توجيه الرماية وانطلت الحيلة على إمياني وسمح لرمضان أن ينطلق

مسرعًا على جواده ليأخذ مكانه آمام صفوف محلة مصراتة. وكان رمضان وهو مندفع بين المحلات للأمـام يومئ لهم بالأشـارة الرمـزية. لبـذل الأرواح فى سـبـيل الله والوطن. ظبـوا الإشارة (أ).

وكان الزعيم آحمد سيف النصر يعسكر بالقرب من جيش صفى الدين ومعه 800 مجاهد 
- جميعهم فرسان على الخيول - قد بدأ الإغارة على ميمنة مقدمة الجيش الإيطالي، منضمًا 
بذلك إلى قوات صفى الدين فى الهجوم على الإيطالين ، وارتد الجميع مع رمضان بالانقلاب 
على الجيش الإيطالي كلمج البصر ، وباشروا هم وإخوانهم البرقاويين قتال الجبهة المتماسكة 
متدافعين بكل شجاعة وإقدام ، وكان الزعماء الوطنيين الآخرين ولاسيما المبروك المنتصر 
الترهوني " ينتقلون بين الصفوف يوجهون المجاهدين إلى الاماكن الهامة لتحطيم العدو ويقوون 
العزائم على الصبر والثبات(2).

وكانت بداية النهاية بالنسبة للجيش الإيطالي ومن معه من الأريتريين . وكانت مضاجأة بالنسبة لإميانى فقد أصبح جيشه يضرب بعضهم فى بعض وأصبح آوله فى أخره، وأخره فى أوله أواشتدت الضرية على العدو ، وأنزل الله ساعة النصر . فتمزق ذلك الجيش ولم ينج منه إلا 500 نفر، فروا هاربين إلى قصر سرت الذى انطلقوا منه أويهذا الوصف كتب الطاهر الزاوى(3)عن معركة القرضابية.

هذا وقد دآبت بعض الكتابات على التشكيك في تصرفات "رمضان" في معركة القرضابية مقرنين إياها بما حدث بعد ذلك بينه وبين صفى الدين وقيامه بإعدام أحمد التواني، والرأي الصائب هو ماشهد به الأعداء عن ذكائه وشجاعته وعن وصفهم المعركة. كما أن تاريخ رمضان في الجهاد – يشهد له - فهو قد شارك فيه منذ أول نزول الإيطاليين إلى طراباس حيث ثبت مشاركته في الجهاد في معركة " الهاني " ثم معركة "عين زارة" فقد كان أحد أشراد مجموعة مصراتة التي قدمت إلى طراباس تحت قيادة الحاج " أحمد المنقوش" منذ بداية الغزو ، فقد كان رمضان يمثل شباب ليبيا المتقد حماسًا وغيرة على الوطن .

وبعد استشهاد "حمد النقوش" في واقعة يوم الخميس 26 اكتوبر عام 1911 أسندت قيادة جماعة مصراتة إلى "رمضان السويحلي" ولو لم يكن آهلاً لذلك لما أختير للقيادة

<sup>(1)</sup> لوتروب ستودارد وشكيب أرسلان . حاصر العالم الإسلامي ، مرجع سابق . ج ا . ص: 118.

Grosso M., Crolonogia delle colonie Italiana, Rome 1934, P. 139. (2)

محمد إمحمد الطوير ، العيساوي وخنجر المجاهد والرواية، مجلة الشهيد، العند العاشر 1989، ص: 237 - 256. (3) الطاهر الزاوي ، جهاد الليبيين في طرابلس الغرب ، مرجع سابق . ص: 110 .

محمد إمحمد الطوير ، المرجع السابق والصفحات.

فى معركة ضد العدو لم تنته بعد. وهذا دليل كاف على قدرته القيادية وإخلاصه لقضية الوطن !!!.

وعلى كل حال فإنه يمكن إرجاع الخلاف بين رمضان وقيادة معسكر مجاهدى برقة تحت صفي الدين وأحمد التواتى ، وقيامه بطرد العسكر إلى برقة وإعدام التواتى إلى خوف رمضان من سيطرتهم على بلدة مصراتة وهو يعتبر نفسه زعيمها الأوحد ، فلقد كان "السويحلى "كما وصفه شكيب أرسلان صعب المقادة، أشرس، مرّ العداوة الزعيم العصامى الذى فرض نفسه على مصراتة كما وصفه الطاهر الزاوى<sup>(2)</sup> .

#### نتائج معركة القرضابية:

من الطبيعى أن تكون نتائج معركة ضخمة كمعركة القرضابية – في ضخامة الإعداد التي الشتركت فيها – مقارنة بسائر معارك الجهاد الأخرى . فلقد خلف الجيش الإيطالي ورائه مثات من القتلى بعد أن تعرضت قواته لهجمات المجاهدين من جميع الاتجاهات الأصلية الأربعة، فقد كانت ميمنة جيشه وميسرته من المجندين الليبيين وعندما بدأ القتال أحاطوا الأربعة، فقد كانت ميمنة جيشه وميسرته من المجندين الليبيين وعندما بدأ القتال أحاطوا بالجيش الإيطالية بقتلاها في هذه المركة وتقدرها بخمسمائة فتيل . وستمائة واثنان وأربعون جريحًا ، وكان عدد الضباط القتلى ثمانية عشر فتيلاً والجرحى خمسة وعشرين من بينهم أ بمياني أن نفسه قائد الحملة. ومن الطريف أن المصادر الإيطالية حين تذكر أعداد القتلى من البيض (ويقصدون الإيطاليين) 252 والجرحى 141 . ويفهم القارئ من ذلك أن الأعداد الباقية هي اعداد الضعايا من الأريتريين والجنود المرتزقة الذين كؤنوا جيشًا من سنة الاف تحت إمرة أمياني والقواد الإيطاليين الآخرين(6).

ومن قراءة للصادر الأخرى غير الإيطالية عن أعداد القتلى فى معركة القرضابية يتضع أن الإيطاليت يقلب أن المصادر الأخرى ذكرت أن الإيطاليت يقلب الإيطاليت يقلب الإيطاليت يقلب الأيل المصادر الأخرى ذكرت أن الهرايين من المركة وحدهم 500 فرد، فأين ذهب الباقون من حملة تعدادها ستة آلاف إذا لم يكن قد قتلوا؟

وعن العتاد والمؤن والنخيرة فلقد خلف الجيش الإيطالي وراءه غنائم منها اثنا عشر مدفعًا جبئيًا وعدد كبير من المدافع الرشاشة، وأما الأسلحة الصغيرة والمؤن فهي كثيرة ، وكذلك

<sup>(1)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 32 - شكيب أرسلان - ، مرجع سابق، ما جا ، ص:118.

 <sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي، مرجع سابق، ص: 240. - صلاح عوض السويحلي، حياة وجهاد، مطبعة الأندلس، طرابلس 1972.
 مر. 98.

<sup>(3)</sup> محمد فؤاد شكري ، مرجع سابق ، ص: 165 .- محمد المرزوقي - المرجع السابق ، ص: 87.

كميات كبيرة من الذخائر والأدوية ، بالإضافة إلى عدد من السيارات المصفحة.

ورغم أن المسادر الإيطالية تعمدت الكلام باقتضاب عن القرضايية إلا أن وثانتهم الرسمية تؤكد مالحق بالعدو الإيطالي من إهانات نتيجة لهذه المعركة، وتجمع على أن ايطالي خسرت فيها خسائر فادحة وأن نتائج هذه المعركة استمرت تلقى بظلالها على الوضع في ليبيا لمدة ثمانى سنوات بأكملها لم يقم فيها للإيطاليين قائمة . مما اضطرها إلى إعادة غزو ليبيا واحتلالها على يد فولبى سنة1922 وبمباركة أموسوليني أفي ظل نظام الفاشست.

ولايفوتنا قبل أن ننهى كلامنا عن القرضايية أن نشير إلى ماقام به [ميانى من أعمال انتقامية في أعقاب هريمته النكراء والتى إن دلّت على شيء فإنما تدل على وحشية جيش الإيطاليين ، فلقد قام [ميانى بمجرد وصوله إلى مدينة سرت بتجريد جميع العرب من اسلحتهم ، وعقد مجلسًا عسكريًا أصدر أحكامًا بالإعدام على معظم السكان والوطنيين الأخرين الذين التجاوا إلى سرت بعد المحركة، وكان في مقدمتهم من أعيان ورؤساء الجيوش التى اشتركت معه كل من الحاج محمد القاضى من مسلاتة ، و آبو بكر النعاس من ترمونة، والذين بلغ عددهم ثلاثة عشرة من الشخصيات الوطنية والأعيان (أ).

كما أصدر أميانى أمرًا بالقتل العام، فصار الجند يقتلون الناس فى الشوارع وعلى أبواب البيوت. ويربطون كل عشرة أو عشرين فى حبل ويقتلونهم بالجملة ، ولقد آلقى آناس بانفسهم فى البحر فرارًا من القتل والتمثيل بهم بعدم ، كما أرسل إلى روما آكثر من ألف شخص أغلبهم من المجندين والحمالين الذين استأجر الإيطاليون جمالهم لحمل الذخيرة والمؤن عليها .

وكان هؤلاء الضحايا قد أناخوا جمالهم في مكان منخفض عن المكان الذي تدور فيه المعركة حماية لهم من رصاص المتحاريين، وبعد انتهاء المعركة لجأوا إلى "قصر سرت" القريب من المعركة للاحتماء به ولإظهار استسلامهم وتعبيرًا عن عدم اشتراكهم في الحرب ضد الإيطاليين.

وحينما عـاد الإيطاليون فى حالة سيئة مما أصابهم فى المحركة، وجدوا أمامهم هؤلاء الحمالين وغيرهم من الأشخاص المجندين في صفوف القوات الإيطالية فانتقموا منهم انتقامًا شديدًا لم يسبق له مثيل فى كل العصور فقد أمر "إميانى" بجمعهم فى مكان واحد وقتلهم بالرصاص جميعًا ، وتركت أشلائهم مبعثرة على الرمال فى أسوأ منظر يراه الإنسان .

ولقد تسببت هذه الحملة في أفول نجم " إمياني " الذي كان قد علا صيته بعد قيامه

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ج3 ، ص: 47.

باحتلال فزان الذي لم يستمر أكثر من تسعة أشهر<sup>(1)</sup>.

كما أدى انتصار القرضابية إلى سلسلة من الهجمات على الحاميات الإيطالية في كل من تاورغاء وترهونة وأورفلة وبقية مدن الدواخل ، وأدّى ذلك إلى انحسار الإيطاليين في طرابلس الغرب لكي يقتصر على مدن طرابلس والخمس .

كما حدث نفس الشيء في برقة فاقتصر الوجود الإيطالي على مدينتي بنغازى ودرنة والنقاط الحبلية التي تتوفر لها الحماية لموقعها الإستراتيجي

هذا ويعزو الايطاليون هزيمتهم في القرضابية إلى العوامل الآتية :

- ا- غدر المحلات الوطنية وإنثنائها على القوة الإيطالية، ويركزون على رمضان السويعلى وما قام به: فينسبون إليه المسئولية الرئيسية في كل ما لحق بهم ، ويدل على ذلك قول جراتسياني: "... لقد سجل غدر رمضان السويحلى نبأ سلسلة طويلة من الإهانات والهزائم (2).
- 2- ضعف الحس السياسى لدى الكولونيل 'إميانى' وسذاجته واغتراره بالعناصر الوطنية رغم ما آبدته من تصرفات فى مواقف سابقة للممركة مما يجعلها موضع شُبهة وعدم استماعه إلى نصائح الآخرين حينما حذروه من التعامل مع رمضان السويحلى .
- الأساليب التعسفية التى استخدمها "إميانى" فى تجنيد الوطنيين للحملة وتسخيرهم
   للعمل بها دون مراعاة لظروفهم ومشاعرهم.
- 4- تجاهل <sup>\*</sup> إميانى <sup>\*</sup> للمعارك التى واجهته فى القبلة مثل: معارك الشب واشكدة ومحروقة
   والثورة التى أشعل أوارها <sup>\*</sup> البوسيفى \* ومعركة وادى مرسيط فى السابع من أبريل سنة
   1915 والتى تعبر كلها عن عنف المقاومة وضرورة عدم الاستهانة بها
- 5- الوحدة الوطنية التى تمثلت في هذا الانتصار وكانت احد أهم عوامله . فلقد كان مجاهدى طرابلس يحاربون جنبًا إلى جنب مع مجاهدى برقة وفزان . كلهم يوجهون بنادقهم إلى العدو الواحد الذى يحتل أرضهم.

<sup>(1)</sup> جراتسياني . نحو فزان ، مرجع سابق ، ص: 35 -- إيفانز بريتشارد ، مرجع سابق، ص: 207.

الأرشيف الإيطالي، مرجع سابق, برقية رقم 100 وتتكام عن عمليات قصر أبى هادى. حيث يتبين كيف تم تشكيل البائدات واخضاع عند كبير من الرجال إلى التجنيد الإجباري، وتسليم النديد من الأسلحة والتخيرة للقضاء على أسباب الوبية والشك ولحمل الأهالي على الائتقاف حول الحكومة وتضافر الجهود معها ضند التمردين م9. سلسلة8 صفحات من 25:32.

Graziani: Verso il Fezzan m P. 210. (2)

Enciclopedia dei nostri compattimenti Coloniali, P. 112.
 Ambrogio Bollati, Gasr- Bu Hadi, P.180.

<sup>-</sup> Dopp lo Sgombero del fezzan e della Giofra, P.80.

#### معارك إجلاء الإيطاليين عن مدن الدواخل

لقد كانت هزيمة الإيطاليين في القرضايية وتشتتهم وهروب أفرادهم في كل اتجاه دافع الرعب بين أفراد الحاميات الإيطالية في كل موقع ومكان، فأصبحوا يرتعدون خوفا. وخرج المجاهدون من أرض القرضايية يطاردون فلول الهاربين، مما اضطر حكومة الولاية إلى أن تصدر أمرًا بالانسحاب بالجملة (الفائسحبت حاميتي غدامس ونالوت واتجهت إلى الساحل، ولم يبق من الحاميات الإيطالية سوى حاميتي زوارة، وجنزور في طرابلس، وفي طرابلس الوسط انسحبت حاميات الإيطالية سوى حاميتي زوارة، وجنزور في طرابلس، وفي طرابلس تقسيماتها أسرت والتي كانت مسرحًا لوقائم معركة القرضايية الشهيرة فاقد أصبح للقوى التي اشتركت فيها شأن كبير، حيث انطلق المشاركون فيها من الجاهدين بعد أن استولوا على العتاد الضبخم والغنائم والذخيرة التي خلافها الإيطاليون لكي يكملوا النصر على الأعداء وطاردوهم في كل اتجاه (2).

وكان السنوسيون قد استولوا على النصيب الأوفر من العتاد بصفتهم أصحاب المسكر الذي بدأ المحركة مع الإيطالين، وكانوا يسيطرون على منطقة خليج سرت وهى الأقرب لبرقة التي الما ، وانطلاقاً من هذا ، قام "صفى الدين السنوسى" المين على هذا المسكر من قبل آحمد الشريف السنوسى كقائد عام له بتسليم "رمضان السويحلى" الذي برزت شخصيته في معارك القرضايية النهائية والتى اتمت المحركة لصالح العرب، علمًا سنوسيًا ومدهمًا وسبمين حملاً من الذخيرة وعددًا من الأسلحة الصغيرة<sup>(3)</sup>، وعين له أربعة من الضباط الذين كانوا بالمسكر السنوسى ، وعينه واليًا على "مصراتة" وأوصى كل من كان معه بطاعته وأمره بالتوجه إلى مصراتة لله يخلصها من العدو الإيطالي؛ فتقبل منه رمضان ذلك شاكرًا وودّعه .

وكان رمضان السويعلى – بعد انتهاء المعركة الظافرة – قد ظل ثلاثة آيام على التوالى يوارى – هو واخوانه المصراتيون – جثث الشهداء منهم ، ويعالجون الجرحى . كما قاموا بجمع جانب من عتادهم وغنائم العدو من أرض المركة، وقاموا<sup>(4)</sup> باخفائه فى مكان متطرف يتع بين مصراتة وسرت يسمى " سيدى عبدالرؤوف" .

وما إن انتهى من ذلك، ومن تلقى تعليمات صفى الدين ، أسرع هو ورجاله نحو مصراتة، حيث كان قد وصلته أنباء تفيد بأن الإيطاليين قد اعتقلوا عندًا من شخصيات مصراتة، ومن

<sup>(1)</sup> صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة ، مطبوعات معهد البحوث والدراسات ، القاهرة سنة 1970 ، ص : 82.

<sup>(2)</sup> جراتسياني، برقة الهدأة ، ترجمة إبراهيم بن عامر ، مكتبة الأندلس ينغازي ، 1975 ، ص : 18.

<sup>(3)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 34.

<sup>(4)</sup> محمد مسعود فشيكة ، رمضان السويحلي ، مكتبة الفرجاني ، طرابلس ، 1972 ، ص: 92.

بينهم أخويه: أحمد وسعدون " والهادى قليصة " الذى يعتبر من أقرباء أسرة السويحلي وساقوهم أسرى إلى طراباس ومنها نقلوهم إلى سجون روماً .

وفى الطريق إلى مصراتة عرج رمضان على " تاورغاء " لكى يطهرها من الحامية الإيطالية بها لأجل أن يحمى ظهره فى حصراره المقبل لمصراتة . وما خشى أن يحدث له فى مصراتة حدث فى تاورغاء ، فلقد تحركت قوات مصراتة لنجدة الحامية الإيطالية فى تاورغاء ، وكان من حسن حظ الجاهدين فى تاورغاء أنها محاطة بسبخة ملحية تحتها أرض طينية رحوة تنوص بمن يسير فوقها فيذهب إلى قاع بلا قرار ، ويسمى الأهالي هذه السبخة بسبخة أم النطام " ومم يقطعونها بممرات خاصة يقولوا عنها "السراويل".

ورتب رمضان رجاله للوقوف على هذه المرات لاقتناص الإيطاليين إذا دخلوا هذه السبخة ، وحين وصلت القبوات الإيطالية إلى تاورغاء ، وجيدت أن المقاومة شديدة وأن الجاهدين متريصين لهم عند السراويل ، وحينما عادوا إلى الطريق الذي جاءوا منه تلقفتهم طلقات رصاص المجاهدين فسقط من سقط وهرب إلى السبخة من هرب فأبتلعته داخلها ، ومن لم يكن قد انتهى أجله بعد ، سلم نفسه أسيرًا ، أو هام على وجهه في الصحراء(1).

وبعد القضاء على قوة الإيطاليين فى تاورغاء توجه ومضان وبن معه من الرجال نحو مصراتة وبدأ يحاصرها يوم 18 مايو عام 1915 عند موقع شرقى البلدة يسمى كرزار ثم أحاط منطقة المواطين القريبة من جميع الجهات، وكان الإيطاليون قد بدأوا فتح طريق وسط هذا الحصار يوصلهم إلى الميناء (ميناء قصر أحمد) والذى رست فيه بوارجهم منذ وصولها إلى مصراتة لاحتلالها في أول مرة، فرارًا من مطاردة المجاهدين لهم، ودارت بين المجاهدين والإيطاليين في أثناء الخروج من مصراتة ثلاث معارك<sup>(2)</sup>:

- ا- معركة رأس الطوية والتى دارت يوم الثلاثاء الحادى عشر من رجب الموافق الخامس والعشرين من مايو عام 1915. وسقط فيها مائة من الشهداء من بينهم عمر شقلوف السويعلى وهو من نفس عائلة "رمضان".
- 2- معركة سبيخة بوفار والتى ألحق فيها المجاهدون بالإيطاليين خسائر شادحة فى الأرواح والعتاد وأسروا أعدادًا منهم تضم الضابط فيكي واعتبر المجاهدون هذا النصر انتقامًا وردًا على معركة رأس الطوية التي حدثت في بداية الغزو .
- 3- معركة "جرف المقاصبة" والتي وقعت شرقى المواطين بحوالي ثلاثة كيلومترات . وكانت حكومة الولاية بطرابلس أذاعت أمرًا إلى كل جندى بأن يحاول الهرب<sup>(6)</sup> إلى السفن

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي معدالقرضابية، مكتبة الفرجاني، طرابلسسنة 1976 ، ص: 28.

 <sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا ، ط2 ، مرجع سابق ، ص: 34.
 (3) محمد مسعود فشيكة ، مرجع سابق ، ص: 94

الراسية فى الميناء ، وكان الظلام قد غطى مصراتة ففر الباقون إلى الميناء فى الله الميناء فى الله الميناء فى الله الله عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه يبودوا إليها إلا فى إعادة الغزو عام 1922م .

وخلف الإيطاليون وراءهم ثكنات، ومخازن مليثة بالأسلعة والنخائر، والمؤن، والملابس، وأجهزة مواصلات سلكية، وخزائن اموال، وهكذا تمكن المجاهدون بقيادة رمضان السويعلى من إعادة مصراتة وانتزاعها من الإيطاليين وطردهم خارج البلاد<sup>(1)</sup> وكان الزعماء الآخرون قد فعلوا نفس الشئ بالنسبة لمناطقهم فقاموا بعد عودتهم من نصر القرضايية بتحرير المدن والمحلات التابعة لهم من الإيطاليين، وبذلك تم إجلاؤهم من آورظة، وزليطان، وترهونة وساحل آل حامد كما انتقلت الثورة على الإيطاليين نحو الشمال فتحررت مناطق بن غشير وجنزور، والعزيزية، والزاوية وذكر جراتسياني أن سرعة إجلاء الإيطاليين عن المواقع التي قامت فيها الثورة ضدهم أجبرتهم على ترك جميع أسلعتهم الضخمة فيها ، ويضيف جراتسياني: إن المجاهدين أخذوا بسبب ذلك أربعين الفي بندقية، ومئات من المدافع الرشاشة وثلاثين مدفعًا للميدان كما اعترف بأنه لم يعد – بعد القرضابية – من أماكن للإيطاليين يسيطرون عليها في منطقة طرابلس سوى طرابلس والخمس ، وزوارة ". إذ يقول " في أول الماكن تكست قوانتا في حلقة الأسلاك الشائكة الضيقة (2).

#### الخلاف بين صفى الدين ورمضان السويحلي ،

كان صفى الدين بعد انتهاء معركة القرضايية قد مكث فى سرت حوالي شهر ينظم شؤونها ويدير أعمالها ويصلح بين القبائل ، ثم تحرك تجاه المدن القريبة من معسكره بصفته مشرفًا على الجهاد فى طرابلس بادئًا بورفئة التى كان قد سبقه إليها كل من "أحمد التواتى" و" أحمد سيف النصر وكان وقتها المجاهدون يحاصرون الإيطاليين الذين يتبادلون معهم إطلاق النار ، فتدخل صفى الدين بين الفريقين وتشاوض مع الإيطاليين ووصل معهم إلى انفاق يخرجون على أساسه وفق شروط من بينها الخروج سللين، وأن يضمن صفى الدين سلامتهم وبعد أن خرج جميح الإيطاليين ما الدين بأخذ البيعة لأخيه أحمد الشريف من أهالي المنطقة ، ثم قام بالاستيلاء على غنائم الإيطاليين لصالح السنوسيين وعاود السير إلى "مصراتة" بعد أن ترك في

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكري . مرجع سابق . ص: 167 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، نحو فزان ، مرجع ، ص:19 ، وبنفس الصفحة ورد بالكتاب خريطة يتضع عليها للواقع التي يقيت للإيطالين بعد نصر القرضايية وما أعقبه من ثورة على مراكز تواجد الإيطالين، إيفائز بريتشارد ، مرجع سابق . ص: 208 محمد البيساوي ، مصدر سابق ، ص: 21.

ورفلة وكيله "أحمد التواتي" ومعه بعض الإخوان، واصطحب معه البعض.

وصل صدفى الدين إلى مصراتة واستقبل هناك استقبالاً حافلاً من الناس، وكان فى مقدمتهم بالطبع رمضان السويحلى: بصفته ممثلاً لأخيه أحمد الشريف المجاهد وصاحب السير العطرة والذى يعبر عن التماسك والصمود فى الجهة الشرقية ، والذى كان بعض الزعماء من طرابلس قد طلبوا أن تمتد زعامته إليهم<sup>(1)</sup>.

ولكن هذا الاستقبال مالبث أن هدأت حرارته، ونشب الخلاف بين الطرفين وعاد شبع النزاعات القديمة ، الذي كان قائمًا بين البدو والأجزاء الداخلية من طرابلس والتي يسيطر على أجزاء كبيرة منها نفوذ السنوسيين وأنصارهم وبين سكان المدن الساحلية ممثلين في: رمضان السويحلى وغيره من الزعماء الطرابلسيين<sup>(2</sup>).

وتطور الخلاف إلى أن أصبح حريًا مسلحة بين الأشقاء ، تلك الحرب التى راح ضحيتها أعداد من المجاهدين برصاص مجاهدين آخرين كان من الواجب أن يوجه إلى غير هذه الوجهة ، والغريب أنه لاتوجد أسباب موضوعية لهذا الخلاف ، الذى ترك آثارًا سيئة على مسار الجهاد ومكن العدو من أن يعيد احتلال البلاد<sup>(3)</sup>.

#### الثورة في الجبل الغربي:

لقد كان للثورة التى اندلعت من الجنوب والقبلة أثر امتد إلى الجبل الغربى حيث التف الناس حول شخصية وطنية لاتقل حماسًا عن "البوسيفى" أو رمضان السويحلى ، ذلك هو خليفة بن عسكر الذي حركته للثورة وضعية شبيهة بما حرك "رمضان" للثورة: ذلك أن حاكم نالوت الإيطالي أقدم على الزواج من فتاة مسلمة رغمًا عنها و عن والديها : مما جعل الناس تغضب وتثور على هذا الوضع، وهي لاحول لها ولا قوة حتى تعبر عن ثورتها ضد الإيطاليين ، وغلت الدماء في عروق الأهالي حينما وجدوا أن عميد بلدية نالوت واسمه عمرو بن عسكر" أخو خليفة بن عسكر " ومعه قائمقام نالوت لم يستطيعا الرفض حينما تقدم الإيطالي للزواج من الفتاة المسلمة (4) وأن الزواج لايتم إلا بين المسلمة والمسلم.

وقام الجاهد خليفة " بن عسكر " بإعلان رفضه لهذا الزواج على الللا: لأنه زواج كافر من مسلمة ، واعتبر أن هذا الزواج يدنس شرف أهل الجيل بأسرهم ، وأخذ يلعن أخاه في كل مكان ويلعن القائمقام " خليفة بغنى " على سكونهما على هذا الحادث ، وقد كانت هذه الحادثة هي

<sup>(1)</sup> نفس الصدر السابق ، ونفس الصفحة.

<sup>[2)</sup> محمد قواد شكري ، الممدر السابق . ص: 102 – وايضًا: إيفانز بريتشارد ، مرجع سابق ، ص: 208. (3) محمد لمحمد الطورت عوامل ظهور "لوزمامة في حركة الجهاد الليبي ، ايجابياتها وسلبياتها ، مجلة الشهيد . العدد الثالث لمنذ 1982 من . 55 –75.

 <sup>(4)</sup> قتل ابن أحد الشخصيات المتعاونة مع الإيطاليين لاعتداته على أعراض الفتيات الفقيرات

السبب المباشر الذى عجل بقيام الثورة على الإيطاليين فى الجيل الغربى، <sup>11</sup>أوكان خليفة يعد لهذه الثورة منذ عام 1914 فى نفس التوقيت الذى قـامت فيـه الثورة على الطليـان فى الجنوب للتخلص من الاحتلال الإيطالي منتهزًا فرصة انشغال الإيطاليين فى الحرب العالمية.

وكان الإيطاليون قد وضعوا أيديهم على ممتلكات سكان الجبل؛ فأستولوا على مزارعهم وسيطروا على تجارتهم واحتلوا مساكنهم ودواوين الحكومة عندهم، وتحول سكان الجبل الغربي إلى مواطنين من الدرجة الثانية يعملون أجراء لدى الإيطاليين وخدمًا في بيوتهم، ويستخدمونهم جنوذًا في جيشهم وحرموهم الحرية التي كانوا يتمتعون بها فلم يعد أحد بإمكانه أن يخرج من نالوت أو يدخلها إلا بإذنهم<sup>(2)</sup>

واندلعت الثورة في الجبل يقودها "خليفة بن عسكر" بعد أن جمع حوله عددًا من المواطنين، وخرجوا من " نالوت " وهاجموا الطليان في معارك طاحنة استمرت سنين طويلة بآراضي الجويبية "، ووادى " نالوت " " وسناون"، ودرج " و رملة مززم" ، ولقد قتل القائد الإيطالي في إحدى هذه المعارك ، وتمكن " خليفة " على إثرها من احتلال مدينة " نالوت من أكبر مدن الجبل الغربي وأهمها (3 ومد نفوذه على جميع ملحقات نالوت، وكيد الطليان في أشاء صراعه معمم أقدح الخسائر البشرية في الأرواح والأسرى وغنم منهم كميات ضبخمة من الذخائر والأسلحة والمهمات العسكرية ، وقطع الاتصال بينهم في فزان وبين غدامس التي كانت لهم حامية فيها وكانت مسلكًا لهرويهم إلى "ونس".

والقصة كما أوردها محمد سعيد القشاط – فى كتابه عن خليفة بن عسكر والذى يعتمد إلى جانب الوثائق على روايات المعاصرين المعمرين الذين شاركوا فى هذه الأعمال البطولية تبدأ من أن الإيطاليين بعد هزيمتهم فى فزان سارعوا إلى الجبل الغربى يجمعون الإبل من الأهالي يسوقونها قسرًا من أصحابها لتحميل الذخائر من مستودعات نالوت عليها: لكى ينقلوها إلى مصراتة حيث تنطلق من هناك الحملة للقرضابية الشهيرة ، فأرسلوا جنودًا إلى نالوت يستولون على الجمال من الأهالى ، وكانت الإبل مطلوبة وفتها لحرث الأرض .

وكان خليفة لم يعد مع العائدين إلى الجبل بعد أن هزته انتصارات الجاهدين في سبها، وكون عصابة من الشبان الثائرين الذين يثق فيهم خليفة ولانوا بقلعة مهجورة تسمى "قصبة يجوجن" والتي تبعد أريعة كيلومترات ناحية الغرب وأقسموا على الثورة وكان عددهم عشرة<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> محمد سعيد القشاط . ثورة خليفة بن عسكر ، مقال في جريدة الثورة ، عدد 13 نوفمبر 1973 .

<sup>(2)</sup> محمد سعيد بن قشاط ، خليفة بن عسكر ، مرجع سابق ، ص: 179.(3) محمد فؤاد شكرى ، المرجم السابق ، ص: 160

<sup>(4)</sup> رواية الجاهد " محمد بن يوسف ابو منوة " آخر من يقي على قيد الحياة من الثوار " محمد سعيد صالح ` ، المكتبة " السمنية ، مركز جهاد الليبيين ، طراباس ، شريط رقم 18/4 .

وتسامع الناس بهذه الفئة المؤمنة التى اجتمعت على الثورة: فبدأوا يلتحقون بهم وينضمون إليهم للعمل معهم ضد الطليان: دفاعًا عن الشرف والكرامة والديار، وحينما سمع الطليان بهذه المجموعة وعرفوا أن " خليفة بن عسكر " أخو عميد بلدية نالوت هو القائد لهذه المجموعة اتصلوا بعميد البلدية: لكى يمنع أخاه من الثورة على الطليان ، ولكن خليفة لم يستمع إلى نداء أخيه فقد كان كالبركان الثائر<sup>(1)</sup>.

ووضعت عصابة الثائرين الخطة ليدء العمل بالترصد لقافلة الذخائر التي تحركت من نالوت في اتجاه مصراتة ، ونزلت القافلة في سيرها منحدرة نحو الشرق حتى أصبحت تحت جيل نالوت، وتحيط بها سلسلة جبلية من ثلاث جهات ويطل عليها من الشمال الجبل (الذي أطلق عليه فيما بعد "جبل بن عسكر") وكان خليفة وجماعته بترصدون القافلة ، وكان عددهم أربعين ثائرًا ومعهم سبع عشرة بندقية فقط ، وحاصر الثائرون القافلة وفاحأوها بإطلاق النار عليها ويحكى رفيق " خليفة بن عسكر " في هذه المعركة ، أن خليفة حينما رأى أخاه في رأس الجبل يحاول أن يثنيه عن عمله البطولي هذا أطلق عليه الرصاص – الذي لم يصبه – وكان بنادي بأعلى صوته:" هو وينه عمرو خوى الكلب " والتفت لمن حوله وقال: " إن أخي من يرافقني ببندقيته وجواده ويحارب الطليان مع المحاربين ، لامن ولدته أمى (2) وبعد أن أشعل الثائرون النار في ذخائر الإيطاليين ، رجعوا " إلى قصية يجوجن " غربي نالوت وحاصروهم داخل قصر نالوت ، وظلوا عدة أيام في محاصرتهم ، مماجعل الإيطاليين داخل مدينة نالوت يحاصرون الأهالي جميعهم ، حتى لم يعد أحد منهم باستطاعته الخروج من المدينة وتوصيل المؤونة لجماعة "بن عسكر" كما كان يحدث من قبل . حتى إنهم ظلوا سنة أيام كاملة ولم يستطع شخص واحد أن يتسلل إليهم ويجلب لهم الطعام ، ورغم ذلك فإن الثوار لم يفكوا الحصار عن الإيطاليين ،إلا بعد أن علمت حامية " جادو" وجاء جنودها لفك الحصار عن الإيطاليين . وعند سماع المجاهدين بمقدم حامية " جادو" ذهبوا لملاقاتهم بالجويبية جنوب نالوت<sup>(3)</sup>.

وعند حلول الظلام انسل سبعة عشر مسلحًا من جماعة "بن عسكر" ومعهم ثلاثة وعشرون آخرون عزل من السلاح؛ يدفعهم الإيمان والعزيمة، ويغلي الدم فى صدورهم يريدون الانتقام والأخذ بالثار . وفى آخر الليل وزعوا أنفسهم بإحكام على سفوح الجبل يطوقون الجند والكروانة [القافلة] فى وادى نالوت وأطلقوا عليها الرصاص من جميع الجهات وسقط رئيس الحامية " التينينتي " فتيلاً، وكان أصحاب الإبل عند حسن الظن بهم من قبل

<sup>(1)</sup> محمد سعيد القشاط ، خليفة بن عسكر ، المرجع السابق ، ص: 180 .

<sup>(2)</sup> للرجع نشمه . ونضى الصفحة. Le Operazioni Miltari in Tripolitania dall Ottobre 1911 al dicembere. 1924. P. P, 193. (3) خليلة محمد التليسي . معجم المارك . تقس الصدر السابق ، ص , 377.

المجاهدين ، فلقد وخز كل واحد منهم بعيره وهرب به وتركت الأحمال بالوادي.

واستمر إطلاق الرصاص من الجانبين حتى ضعى الند: حيث هرب جنود الطليان إلى مركز حامية نالوت واحتموا به وتبعهم المجاهدون حتى أصبح رصاصهم يصيب آسوار مدينة نالوت. وقرر الإيطاليون إرغام الأهالي للخروج بسلاحهم لقتال " ابن عسكر " وجماعته ، وعند ما لمج المجاهدون كثرة الخارجين لقتالهم ومعظمهم من المنيين وباللباس الوطني انسحبوا بعيدًا عن نالوت، واتجهوا نحو الوادي، حيث تسلح العزل منهم وأشعلوا النار في الذخيرة والتبوين، ويقول من شهد الواقعة : 'إن أصوات القنابل والمتفجرات كانت تسمع ببلدة "بن قردان" بالشرق التونسي.

ولقد تقدم المجاهدون بعد ذلك إلى وادى الجوبيبة لملاقاة القوات الإيطالية الزاحفة نعو نالوت لنجدة حاميتها، وكان عددهم قد أصبح سبمين رجلاً يحملون خمسين بندقية تجمعوا من المناطق المجاورة "الصيعان والغداية والحوامد وأولاد محمود" ونصبوا متاريسهم فى انتظار القوات الغازية لمباغتها وتمزيقها، وعند طلوع الشمس وصلت القوات الإيطالية قادمة من جادو عن طريق أولاد محمود إلى وادى الجوبيبية، فاجأها الثائرون بإطلاق الرصاص فسقط الكثيرون من جند الأعداء النين كان معظمهم من الجند الأريتريين، والعرب المجندين بالجيش الإيطالي، وكان الإيطاليون يدفعون بالجنود كلما سقط طابور دفعوا بطابور آخر وهكذا ، واضطر المجاهدون إلى الإنسحاب حينما علموا بأن القوات الإيطالية التى كانت محاصرة في مركز نالوت قد خرجت باتجاههم لتطويقهم من الخلف، فأمر خليفة جماعته بالانسحاب حتى أن أحد المجاهدين ثار عليه وقال له: "ذليت يا خليفة؟ " أي خنت؟ (أل.

لقد كان الضابط الإيطالي يتابع بمنظاره من آعلى الجبل فى نالوت سير المعركة ويسأل من حوله قائلاً: من أين جاءتهم هذه الخيول الكثيرة، إنى أرى خيولاً زرقاء بفرسانهم تقاتل معهم .

وانسحب المجاهدون إلى غرب البلد، واستطاعوا دخول نالوت من جهة الغرب ومعهم عائلاتهم ، وكانوا يسيرون حفاة الأقدام رجبالاً ونساء وأطفالاً وأصابع الثائرين على زناد البنقية مخافة أن يتبعهم الإيطاليون ، وكان " عمرو بن عسكر " قد رافقهم بعد أن ترك ورقة للإيطاليين قائلاً لهم فيها : "إننى مهاجر بدينى ولاحاجة لى بملاحكم " وترك لهم البندقية التى سلموها له، وتوجه المهاجرون في الليل نحو الحدود التونسية فتلقفتهم السلطات الني سلموها له، وتوجه المهاجرون في الليل نحو الحدود التونسية فتلقفتهم السلطات الفرنسية ووضعوهم في معسكر بعد تجريدهم من السلاح ، غير أن "خليفة بن عسكر" وبعض رفاقه كانوا قد تركوا سلاحهم مردومة بوادى " التلت " القريب من نالوت: أملاً منهم في

<sup>(1)</sup> رواية ` على ين عمرو بن عسكر ` حاكم تالـوت شقيق خليفة ، المكتبـة السمعيـة مـوكر الجهاد ، طوابلس ، شـريط رقم: 1 . 2 ، 3 /5.

العودة لمواصلة الكفاح(1).

ولقد تمكنوا بالفعل بعد شهر واحد من الهرب من المعسكر الفرنسى والعودة إلى وادى التت بأرض الوطن وإلى سلاحهم لمعاودة الجهاد ، وكان عدد الذين هريوا مع خليفة خمسة. وبقى الآخرون ومن بينهم أفراد عائلة خليفة بن عسكر – فى السجون الفرنسية بتونس حيث ظلوا هناك حتى عام1917 حين تم التفاوض بين خليفة والفرنسيين ثم تم تبادل الأسرى ممهم فى اعقابها .

وكان خليفة ورفاقه قد توجهوا إلى غدامس- بعد أن آخرجوا سلاحهم من وادى التلت ـ وانضموا فى مكان يسمى أوادى أوال أ إلى مجموعة المجاهدين الذين خرجوا من "سبها أ بعد سقوط قلعة القارة بسبها وكانوا قد انقسموا إلى ثلاث أقسام<sup>(2)</sup>:

ا- مجموعة أحمد سيف النصر والتى لاحقت الإيطاليين في (بو نجيم) وجهات سرت ثم
 اشتركت في معركة القرضابية التى تكلمنا عنها بالتفصيل .

2- مجموعة " أحمد السنى" والبدوى الأزهرى " والتى تابعت الإيطاليين إلى مزدة " حيث دارت معركة " وادى مرسيط" التى سبقت القرضايية .

3- والمجموعة الثالثة والتى اتجه إليها "خليفة بن عسكر" والتى كان يرأسها "المدى بن كيفر" والدحونس على الزنتانى" والتى استولت على أوبارى وسارت حيث تمركزت بوادى " أوال بين " غدامس " ودرج " .

وكانت المسافة بين نالوت ووادى أوال حوالي 275 م نفذ منهم فيها الزاد والماء إلى أن أشرفوا على الموت . فوجدوا فرنسيين فقتلوهما واستولوا منهما على الزاد والماء الذي كان معهما . ثم اضطر ألهدى بن كليفو ألى الرحيل وعين مكانه "خليفة بن عسكر". وبعد ذلك بدأ الجهاد بعزيمة أكبر فقامت المجموعة باعتراض ثلاث حملات كانت إيطالها قد جهزتها لاسترداد " فزان " وكان بها آلاف من العرب الذين جندهم الطليان قسرًا ، وكانت أولى هذه الحملات تلك التي تحركت من جادو وكان المجندون فيها بقيادة سليمان بن سعيّد ومسعود فكين و أحمد السيد و على التايب.

وفى المركة الثالثة غنم المجاهدون من الإيطاليين بعيرين محملين بالزيت وآخرين محملين بالزيت وآخرين محملين بالنخيرة وثلاثة جمال محملة بالدقيق وبعض الأسلحة المسغيرة، وبعد ذلك تمت وساطة مفادها أنه لاداعى أن يقاتل العرب بعضهم البعض فسمحوا لهم بالمرور إلى غدامس. ولقد ذكر التيسى هذه المعارك وحدد لها تاريخ من 31 يناير 1914 إلى 4 فيراير عام 1915<sup>(0)</sup>.

<sup>(1)</sup> شريط رقم 1 . 3 . 3, 5/4 المكتبة السمعية بمركر الجهاد بطرابلس.

<sup>(2)</sup> أمين سعيد ، مصدر سابق ، ج3 ، ص · 45. (3) خليفة محمد التليسي، مرجم سابق، ص :376 – 177-178 – Bolatı,P.P. 177-178

#### معركة سوينة يعقوب ( 11 إبريل 1915) (١):

اتجه مائة وخمسون مجاهدًا بقيادة خليفة بن عسكر إلى سوينة يعتوب حينما علموا أن يبلاً للطلبان قادمة في طريقها إلى غدامس: ونصبوا لها كمينا استطاعوا به أن يستولوا على الإلطاليان قادمة في طريقها إلى غدامس: ونصبوا لها كمينا استطاعوا به أن يستولوا على الإلمالين كان تعدادها مائة وعشرين بعيرًا . كما استولوا على مائة وخمسة عشر كبشًا كانت في اتجاهها كتموين للحوم، واستطاع "خليفة بن عسكر " ومعه خليفة الرجبائي من الاستيلاء على بندقيتين من حرس القطيع من الإيطالين بعد قتلهما ، واتجهت المجموعة بعد ذلك إلى درج حيث تمكنوا في "وديان درج " من القيام بعصد الزرع لتوفير طمامهم، إذ أن الجوع كان قد أخذ منهم مأخذه ، وتزودت المجموعة بعدد آخر من المتطوعين للجهاد . ثم اتجهت المجموعة إلى "سناون التي كان الإيطاليون لايزالون بها ويحتفظون بقوة كبيرة فيها. ومناك وصلت مجموعة أخرى من المجاهدين تضم 64 متطوعًا أرسلهم " محمد المهدى السني رئيس المجموعة الثانية كتجدة لابن عسكر في محاصرته لسناون التي كانت قد استمرت ستة أيام وبها الإيطاليين ، والذين هربوا في الليل من الجهة الأخرى . ولما اكتشف المجاهدون الأمر تأبعوا الإيطاليين ، والذين هربوا في الليل من الجهة الأخرى . ولما اكتشف المجاهدون الأمر تأبعوا الإيطاليين ، والذين هربوا في الليل من الجهة الأخرى . ولما اكتشف وتمكن عدد منهم من الغرار إلى تونس(2).

ثم رحلت الحـامية من سناون باتجاه الجبل ، وحين وصلت إلى وادى شيحان وهاجمت الحامية فى "أولاد محمود" وسمع الناس بوصول المجاهدين: صار أهل الجبل يتسللون من بيوتهم ويلتحقون بالحملة التى يرآسها "خليفة بن عسكر".

وكان أن لحق به مجاهدون من " الصيمان " والحوامد وأولاد محمود ، وكاباو ، ونالوت . والحرابا ، وأصبحت القوة التى مع " خليفة بن عسكر " فى ازدياد باستمرار بعد انضمام مجموعات من سناون ودرج .. وغيرها .

واختار من بينهم ذوى الرأي وكونوا مجلسًا عسكريًا لدراسة خطة لدخول نالوت لإجلاء الإيطاليين منها<sup>(3)</sup>.

ولقد قام خليفة بن عسكر في النهاية بمهاجمة مركز الاتصال الإيطالي بنالوت وأجلى كل أفراده في 15 مارس 1919 وكانت الثورة ضد الطليان في طراباس قد اشتعلت مرة ثانية . فبعد ذلك بأسبوعين تقريبًا وعلى وجه التحديد في 28مارس 1919 وكان الوضع قد تأزم تمامًا بين الإيطاليين الذين نقضوا الاتفاقات المقودة والزعماء الوطنيين، فقد قام رمضان

Groso , P. 293. (1)

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، مرجع سابق ، ص: 376 - 377.

<sup>(3)</sup> محمد سعيد القشاط ، مرجع سابق ، ص: 193 .

السويحلى بإجلاء الحامية الإيطالية عن ميناء قصر أحمد فى مصراتة، وفى 21 مايو أسر رجاله مجموعة من الضباط والجنود الإيطالين عندما كانوا يجتازون طريق الخمس – القره بوللى –وكان من بينهم الكولونيل أروجيرى واقتيدوا إلى مصراتة ، وفى يوم 22 مايو اقتيدت الحامية الإيطالية فى "سرت" إلى "مصراتة وفى يوم 8 يونيو هوجمت سيارة إيطالية فى أسرت "بلى شعراتة وفى يوم 8 يونيو هوجمت سيارة إيطالية فى أسوس " بنريان "، واستسلمت الحامية فى غريان ثم اجليت إلى العزيزية(1).

وهناك قصة في كاباو " يعرفها ويرددها الجميع وهي قصة الأربعين فتاة اللواتي دون أسماؤهن عملاء إيطاليون بعد انتقائهن من وسط فتيات المنطقة تمهيداً النقلهن إلى إيطاليا صحبة الإيطاليين العائدين إلى بلادهم، وتروى القصة كيف أن " خليضة بن عسكر " هاجم قصر كاباو الذي توجد فيه الحامية الإيطالية بعد أن علم بأمر الفتيات المختارة للسفر إلى إيطاليا- وقضى عليهم وطردهم من نالوت قبل أن ينفذوا مؤامرتهم هذه (<sup>2)</sup>.



صورة قديمة لقلعة سبها التي احتلها الغزاة في 1914/2/17 واستعادها المجاهدون في 1914/11/28

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، مرجع سابق ، ص: 61.

<sup>(2)</sup> محمد سعيد القشاط ، مرجع سابق ، ص: 193 .

#### الفصل الثالث الاتفاقات والمعاهدات وأثرها على حركة الجهاد في كل من يرقة وطرايلس

- (\*) الصراع على السلطة في طرابلس وانعكاس ذلك على حركة الجهاد .
  - (\*) تحول مسار الجهاد في برقة وحرب أحمد الشريف ضد الإنحليز.
- (\*) مهادنة إدريس السنوسى للعدو وعقد الإتفاقات لتصفية حركة الجهاد .
  - (\*) هروب إدريس إلى مصر ونقض الإيطاليين لاتفاقات الصلح.

#### الصراع على السلطة في طرابلس وأثرذ لك على مسار الجهاد

#### أولاً: الصراع بين رمضان السويحلى والسنوسيين :

بعد أن قامت قوات المجاهدين الطرابلسيين العائدين من سرت بتطهير المدن في منطقة طرابلس (غرب سرت) من الحاميات الإيطالية بها، مندفعين لتحقيق ذلك الجهاد بفعل ما حققوه من نتائج باهرة في نصر القرضايية استقر زعماء الجهاد وشيوخـه كل في موقعه. أو بالنطقة التي كان زعيمًا على قبائلها والتي خرج منها للجهاد.

ويدات تلمع آكثر من ذي قبل الشخصيات التي شاركت في الجهاد كل واحد بالقدر الذي قدمه ، وكان في مقدمة هذه الشخصيات "رمضان السويحلي" الذي فرضته الأحداث زعيمًا وحاكمًا لمصراتة وما حولها من مدن في القطاع الشرقي لطرابلس .

أما بغصوص جماعة السنوسيين التى تقيم بسرت، وتم تسيير حملة "إميانى" لإخراجها منها، وقامت معركة القرضايية بسببها؛ فإن قائدها "صفى الدين أراد أن يؤكد زعامة السنوسيين على طرابلس لاستثمار النصر الذى تحقق لهم فى القرضابية حين شاركوا الطرابلسيين فى المركة ضد الإيطاليين، فبدأ صفى الدين فى الزحف هو الآخر ومعه نائبه الطرابلسيين فى المركة ضد الإيطاليين، فبدأ صفى الدين فى الزحف هو الآخر ومعه نائبه أحمد التواتى (أ) وجزء من جيشه نحو مصراتة "شرق طرابلس للمشاركة فى تطهيرها من بقايا الحاميات الإيطالية ، وكان الهدف الحقيقى لصفى الدين هو بسط نفوذ السنوسيين على طرابلس من خلال ظهوره كمشارك بقوات السنوسيين فى طرد الإيطاليين وكان قد انتهى من تنظيم شؤون قواته فى منطقة سرت، ووضع نظامًا للتعامل مع الأهالي، وقام بحصر الفائم ووضع نظام لكيفية الأخذ منها ، ثم توجه بعد ذلك لتنفيذ إخضاع طرابلس

وكانت الحامية الإيطالية عند وصوله إلى "ورفلة" مازالت محاصرة من الأهالي تصد عن نفسها هجماتهم ، وبعد وصول الجيش السنوسى أعطاها صفى الدين الأمان تحت شروط وانسعبت (كما سبق وذكرت)<sup>(2)</sup>. وظهر وقتها زعيم ورفلة" عبد النبي بالخير وكان قد انسعب إلى ورفلة خوفًا من عقاب الإيطاليين، وانتقامهم بعد هزيمة حملة "مياني" في سرت مع أن انسحابه من المعركة وعدم اشتراكه فيها كان بدعوي خوفه من هجوم "ال سيف النصر".

<sup>(1)</sup> مذكرات ( عبدالرحمن عزام ) : مجلة المصور ، القاهرة ، العدد 1335 في ذ2 مايو 1950 ، ص: 24.

<sup>(2)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص: 48.

على بنى وليد فانسحب بجيش ورفلة قبل بدء المعركة، بينما اشترك فيها آل سيف النصر .

ثم توجه صفى الدين بعد ذلك إلى مصراتة بعد أن ترك أحمد التواتى ونفر من أتباعه فى 

ورظة "ليقوم بنفس الدور ، وكانت مصراتة قد انتهت من القضاء على الوجود الإيطالي بها 
بفضل ما قام به مجاهدوها من معارك، وبفضل مجهودات زعيمهم " رمضان السويحلي"، وكان 
من الطبيعي أن يحدث صدام بين كل من: صفى الدين ورمضان السويحلي في مصراتة، ذلك 
أن الأول كان ينتظر على عادة الشيوخ السنوسية في برقة أن ينال البيعة لأخيه " احمد 
الشريف السنوسي ويحصل على الغنائم كما فعلت معه "ورفلة" بينما كان رمضان قد فرض 
نفسه على " مصراتة" (عيمًا.

وتتعدد الأسباب وتختلف حول هذا الصدام ، وينقسم المؤرخون فى ذكر آسباب الصدام بين رمضان وصفى الدين إلى فريقين :

الفريق الأول: يتهم صغى الدين بأنه جاء إلى مصراتة: لكى يحصل على الفنائم التى خلفها الإيطاليون وراثهم بعد أن تم إجلائهم عن مصراتة يوم 5 اغسطس 1915<sup>(1)</sup>.

والفريق الثانى: يدافع عن صفى الدين ويذكر بأنه لم يطلب من رمضان سوى "رواحل وزاد وكسوة " لبعض المجاهدين الذين يعدون على الأصابع ولصالح أولاد المجاهدين وأهليهم بالجبل الأخضر ، بقدر ما يصلون إلى أهليهم مستورين ويقول أصحاب هذا الرأي: بإن "رمضان بك " وفض تلبية هذا المطلب مع أن السنوسيين أبانوا بأن هؤلاء قد شاركوا في الجهاد وجرح منهم كثيرون<sup>(2)</sup>، وكان رد رمضان السويحلى بأن فتح مصراتة وإجلاء الإيطاليين عنها كان بأيدي أهلها وحدهم .

وادّعى الفريق الذي يدافع عن رمضان السويحلى بأن سبب الخلاف أن صفى الدين كان قد جاء ليطلب جباية الضرائب فورًا من الأفراد في مصراتة كل حسب ما يستحق دفعه بصفة التبعية للنظام السنوسي في الجبل الأخضر ، ويرد الفريق الآخر بأن: هذا الكلام افتراءات جاءت على لسان رمضان السويحلى حينما جمع الناس بدعوى أنه سوف يوزع عليهم الننائم، ولما حضروا وكان عددهم لايقل عن الفين ، أخذ يقول لهم :" إن صفى الدين جاء ليفرض عليم إتاوات ، وجاء ليأخذ منكم الغنائم التي كسبتوها من حربكم للطليان ، وبعد أن أفتح الناس بفساد ما فعله "صفى الدين " سألهم عن المؤيدين للسنوسيين وطلب منهم أن ينحازوا لمن زعيمهم ، تحول الناس جميعهم إلى صف رمضان ونادوا به زعيمًا لهم ولم يبق مع صفى الدين غير نفر قليل من أعداء رمضان من العداوات الشخصية.

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوى ، جهاد الأبطال ، مرجع سابق، ص: 180 .

<sup>(2)</sup> محمد الأخضر الميساوي ، رفع الستار عما جاء في كتاب عمر الختار ، مطبعة حجازي ، القاهـرة ، طا ، منة1936 ، ص: 38.

وإذا ما افترضنا أن موضوع الزكاة أو الضرائب التى قيل أن " صفى الدين " فرضها على أهالي مصراتة، جائز على أساس ما صارت إليه طراباس من تبعية للسنوسية على يد صفى الدين المرسل من قبل أحمد الشريف بموجب تسليم الخليفة العثمانى له بعد أن عينه نائبًا عنه بعد تخليب عن ولايتى برقة وطراباس فى صلح لوزان عام 1912 مع الإيطاليين. هإن "رمضان" يرى بصفته زعيمًا لمصراتة أن ضرائب أهالي مصراتة يجب أن تبتى بها: لأن الجهاد فيها يقوم به أبناؤها أو بمعنى آخر يجب أن تسقط هذه الأعشار عن الجاهدين.

والواقع آن سبب هذا المسراع يرجع إلى إصبرار أرمضان السويحلى على آن لاينافسه السنوسيون في السيطرة على مصبراتة التي فرض نفسه زعيمًا عليها الشخصيته القوية وتاريخه النضالي وجبروته الذي كان في صباء ، وأنه آراد أن يبعد نفوذ السنوسيين عن مصبراتة ويستقل بها ، ويقيم حكومة يكون هو زعيمها وهذا ما حدث بالفعل .

وأيضًا فإن صفى الدين لانعفيه من المسئولية فى هذا الصدام ، فقد أراد هو الآخر أن يضرض زعامته وزعامة السنوسيين على طرابلس ، ويضم مـصـراتة وغيــرها من البــلاد الطرابلسية إلى برقة ويممل على انضوائها تحت زعامة أخيه أحمد الشريف .

#### اتساع الخلاف بين الفريقين:

حينما تبين رمضان السويعلى أن وجود صفى الدين هو من أجل تنظيم مصراتة، وأنه بدأ يتدخل في بعض الأمور ويطلب طلبات إلى جانب ضمه لبعض الأشخاص من الذين لايستريج إليهم 'رمضان' ، وحين طلب رمضان تسليمه أحد هؤلاء الأشخاص رفض الوكيل آحمد التواتى بعد إستشارة صفى الدين ، وغير ذلك من الحكايات التى فهم منها رمضان أن السنوسيين يحمون بعض الأشخاص من بطش 'رمضان' وعقابه الشديد، وخاصة بعد أن أصبحت له الكلمة العليا في مصراتة وأصبح على أهبة تصفية حسابه مع خصومه .

وكان من المحروف عن رمضان أنه يلجأ إلى الحيلة وأنه قادر على المراوغة، فلقد تظاهر بالامتثال لأوامر صفى الدين قدعدل عن ذلك وأرسمت الدين قدعدل عن ذلك وأرسل يأمره بأن يعتبر نفسه مهجورًا على طريقة السنوسيين إذا غضبوا على آحد من الناس (2) وكان رد رمضان بك: غنًا أذهب إلى بيتى وأبقى به إلى أن يحصل لى الرضا من السيد . واتضح أن ذلك كان خديمة ، بينما هو في الواقع يؤلب الناس على صدفى الدين بالصورة التي سبق ذكرها.

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص: 155.

<sup>(2)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 39.

وأيضًا محمد فؤاد شكري ، مرجع سابق ، ص: 201 --202.

ولما تأزمت الأمور فى مصراتة وتحزب الناس إلى فريقين بالصورة التى شرحناها: بدأت الوساطات لإصلاح ذات البين اشترك فيها قاضى مصراتة وغيره من المشانخ توجهوا إلى رمضان: ليعرضوا عليه الصلح مع السنوسيين ويبينوا له سوء عاقبة نية الخلاف ونقض البيعة للسنوسيين خصوصًا فى هذا الوقت الذى يتأهب فيه العدو لابتلاع البلاد وتعويض هزائمه على يد المجاهدين وزاد الأمور تعقيدًا اعتقال رمضان السويحلى لبعض الأشخاص الموفدين للوساطة .

واضطر السيد صفى الدين أن يرتحل إلى ورفلة حيث يقيم وكيله التواتى مع جيشه. ثم انتقاوا إلى ترمونة، وجمعوا أعيان تلك الجهة وعلمائها لتقديم البيعة لأخيه آحمد الشريف فجاءته الأعيان والعلماء من كل ناحية وبايعوه فعلاً وكتبت البيعة وسلمت له. وأنققوا جميما على أن يتوجهوا لزيارة الولى الصالح سيدى عبدالسلام الأسمر الذي يوجد مقامه في زليطن بجوار مصراتة، وأنققوا على أن يكون معهم صفى الدين حتى يتكلموا مع رمضان السويحلي وينهوا الخلاف وتتوحد الصفوف لمواجهة العدو .

ولكن رمضان رفض الصلح. ويدعى المؤيدون للسنوسيين بأن رمضان منع صفى الدين ومن معه من الأعيان من أوعدوا صفى ومن الدين أومدوا صفى الدين بأن يعودوا له ومعهم جيوش لمحاربة رمضان ولكنهم لم يعودوا اعتقادًا منهم بأن هذا الدين بأن يعودوا اعتقادًا منهم بأن هذا سوف يزيد من شدة الخلاف وهذا صحيح طبعًا كما أنه سيؤدى إلى مذبحة كبيرة بين أهل الوطن الواحد ، وهذا ما يتمناه العدو (أ).

وكان رمضان السويحلى قد أقسم أن يطرد السنوسيين من منطقة طرابلس.

#### وقوع الحرب بين السنوسيين وأهالي طرابلس:

بعد سفر الزعماء هاجم رمضان السويحلى أحمد التواتى وكيل صفى الدين بعكان يقرب من مسلاتة يقال له: خبان فنان وكانت ترهونة تؤيد آحمد التواتى وكادت قوات رمضان تتهزم لولا أن استنجد بأهالي مصراتة فجاءه مدد من ثلاثمائة مسلح بقيادة عمر عثمان بو دبوس وانسحب أحمد التواتى إلى ورفلة التي كان قد أقام بها وأخضعها من قبل فوجد عبدالنبى بالخير زعيمها قد وصل إليها قبله ، وكان قد تم اللقاء السرى بينه وبين رمضان السويحلى واتققا فيد على طرد السنوسيين من بلادهم ، فحاريهم عبد النبى أيضًا، ولما كاد السنوسيون ينتمسرون على هوات مصان وارسل مددًا من مصراتة وزليطن إلى صديقه يتصرون على هوات م

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد فشيكة ، رمضان السويحلي ، م. الفرجاني ، طرابلس ، سنة 1973 . ص: 208.

الطرفين شديدة سقط فيها العشـرات من الليبـيين وبدأت الهزانم تتوالى على السنوسيين بسبب دهاء رمضان وعبدالنبي اللذين أخذا في إثارة القبائل التي كانت تتضامن معهما .

ولما رأي صفى الدين أن كل يوم تخذله قبيلة أدرك خطورة الحالة، وبدأ يستعد للإنسحاب بعد أن أنهزمت كل قواته قرب بنى وليد، وكان ذلك في أول 1916 ، وكان إدريس السنوسي قد تولى مسئولية الطريقة السنوسية من ابن عمه أحمد الشريف الذى أنجر إلى حرب الانجليز فى الصحراء الغربية لمصر وهزم أمامها، وعاد بعدد قليل من رجاله الذين ضاع معظمهم فى الصحراء الغربية فأمر إدريس صفى الدين بالعودة والانسحاب بجيشه إلى برقة تجنبًا للمزيد من سفك الدماء بين أبناء الوطن الواحد ، خاصة وأن قوات برقة كانت تتلقى هى الأخرى الهزائم على يد الإنجليز في مصر(11).

وقرر صفى الدين العودة بمن معه من مجاهدين إلى برقة ، وكانت جماعات رمضان وعبدالنبى، تطاردهم وغيرهما من القيادات بعد أن كشفوا جميعهم عن العداء السافر للسنوسيين وعاد إلى الظهور شبع المنازعات القديمة بين البدو والذين تنتشر بينهم الجماعات السنوسية وبين الساحل وسكان المدن الذين يسيطر عليهم رمضان وعبدالنبى وغيرهما من قيادات الحضر ، بل إن رمضان قد فرض غرامة على القبيلة التى تمد السنوسيين بالمساعدات وهم في طريق العودة ، وأنزل عليهم عقابًا شديدًا .

والاكثر من ذلك أن "أحمد التواتى" قد وقع فى يد " عبدالنبى بالخير الذى سلمه إلى "رمضان السويحلى" فسجنه ثم أعدمه بعد ذلك. وانتهى هذا المشهد الدرامى الذى يختلف كثيرا عن مشاهد الوحدة الوطنية فى المعارك السابقة وأقربها إلى الذهن "القرضابية".

ونقول فى النهاية : لو أن زعماء طرابلس تعاونوا واتفقوا مع قادة برفة ونسقوا جهودهم سويًا بعد معركة القرضايية واستكملوا مسيرة الجهاد بنفس القوة والاندفاع بفعل شعنة الانتصار التى طردوا بها الحاميات فى معظم المناطق، وتوجهوا إلى الاماكن المحدودة التى حوصر فيها العدو على الساحل لكان الاحتلال قد تم إجتثاثه من جذوره ، خاصة وأن الإيطاليين كانوا مشغولين بالحرب المالية الأولى سنوات ( 1914 - 1918) .

ولكن الخصومات القبلية والجهوية ومناوأة رمضان والزعماء الطرابلسيين للقيادات السنوسية أضعفت حركة المقاومة في ليبيا: ذلك أن النصرالسريع والكبير الذي ناله رمضان السويحلى على منافسه دفع به إلى فرض زعامته على منطقة طرابلس بأكماها، ولم يكن السويحلى مستعدًا لاقتسام السلطة مع آخرين من الشرق؛ فحاربهم وأقصاهم بعيدا<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> محمد فؤاد شكري ، مرجع سابق ، 208.

<sup>(2)</sup> شكيب أرسلان ، مرجع سابق ، ص: 111.

#### ثانيًا: الصراع بين رمضان السويحلي وعبدالنبي بالخير:

انضم لحكم رمضان السويحلي في مصراتة حميه البلدان والمناطق التي كانت تشمل في العضم لحكم رمضان السويحلي في العهد التركي متصرفية الخمس من شرق سرت إلى القره بوللى وقصر خيار وقماطة شمالاً بها في ذلك زليطان ومسلاتة وساحل آل حامد ماعدا مدينة الخمس المتحصن فيها الطليان . وتم ذلك الضم بضرمان من السلطان العشماني حمله الأمير عثمان فؤاد إلى مصراتة ، وباقتراب نفوذ السويحلي في مسلاتة من مدينة ترفونة التي كان يحكم فيها آتل المريش نشب الصراع بين الزعميين المذكورين سنة 1916 (أل).

وكان ضم مسلاتة التي يحكمها أل للريض لرمضان السويحلي هـو الـذي أدى إلى الاشتباكات السلحة بينهما نحو الأربعة شهور . وكان معروفًا أن مسلاتـة بسبب مجاورتها لترمونة توجد بينهما علاقات اجتماعية واقتصادية وطيدة تجعلهما مكملتين لبعضهما<sup>21</sup>.

وكان رمضان قد قام بتعيين مندوب له في مسلاته في أعقاب ضمها لحكمه ثم ذهب إليها صفى الدين بعد عودته من القرضابية وعين عليها مندوبًا له هو الآخر، وطرد الندوب الذي كان قد عينه 'رمضان' <sup>(13)</sup>، وكان المندوب الذي عينه صفى الدين من أسرة المريض الحاكمة في ترهونة وحينما قضى على الوجود السنوسي في منطقة طرابلس بأسرها ، خرج السويحلي على رأس قوة لاسترجاع مسلاتة من أيدى أل المريض الذي فر ناتبهم إلى ترهونة، يشكو ما حدث له ولسلاتة على يد رمضان.

ووقعت الحرب بسبب الصراع على السطة بين السويعلى والمريض وبدأت هذه الحرب فى أغسطس عام 1916 .

وترجع أهمية مسلاتة لرمضان السويعلى ، أن هذه الدينة تبعد عن الخمس المتحصن فيها الطليان بنحو 25 كم فقط وهو مركز متوسط للمواصلات بين الجهات الشرقية والجهات الشمالية الغربية : ولذلك فإن رمضان قد اتخذ فيها مركزًا جهاديًا قويًا لحماية خطوط مواصلاته ، ولقد أعقب هذا التنازع عدة تطرفات قام بها البعض أدت إلى صراعات جهوية كان لها ضحايا وآثار سيئة .

كما أدى هذا النزاع إلى مضاعفات سياسية ، فلقد عاد السنوسيون إلى سرت وأقاموا بها مرة أخرى مستغلين انشغال رمضان السويحلى فى الحرب ضد ترهونة حيث أرسل "إدريس السنوسى "قوة بقيادة" صالح الأطيوش "الذى طرد" حسن الشريف" نائب رمضان على سرت،

<sup>(1)</sup> محمد مسعود فشيكة : رمضان السويحلي ، مرجع سابق ، ص160.

<sup>(2)</sup> الطاهر أحمد الزاوى : مرجع سابق . ص 29 .

<sup>(3)</sup> محمد الأخضر العيساوى : مرجع سابق . ص38.

انتقامًا لما أحدثه رمضان من قبل حينما طرد السنوسيين من المنطقة<sup>(1)</sup>.

ولسوف يكون من المهام التى يقوم بها كل من سليمان البارونى وعثمان فؤاد اللذين وصلا الى مصراتة قادمين من الأستانة الدور الكبير فى التوسط لإخراج السنوسيين مرة ثانية من سرت وعودتهم إلى برقة بعد أن راسل سليمان البارونى إدريس السنوسى بخصوص ذلك<sup>(2)</sup>. كماسيقوم الاثنان من الأستانة بالمساعى الحميدة حتى يتم الصلح بين رمضان وترهونة ويعمل على عودة الوفاق من أجل مداومة العمل المشترك ويتضح ذلك من إقامة الجمهورية الطرابلسية، وصد العدوان بعد أن يضع رمضان يده فى يد "احمد المريض ويعملان سوياً فى إدارة الجمهورية.

#### أحمدالشريف وحرب الإنجليز في مصر،

لقد ظل أحمد الشريف يجاهد الطليان في برفة ويكبدهم خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد، إلى أن أعلنت الحرب العالمة في أغسطس 1914، وكانت إيطاليا قد تأخرت حتى 1915 في إعلان انضمامها إلى صف الحلفاء ضد قوات دول الوفاق (النمسا والمجر وألمانيا وتركيا).

وهكذا وجدت تركيا وإيطاليا نفسيهما في معسكرين مختلفين وكانت الجولة الثانية بينهما في الحرب قد بدأت 1915 ، وكان السلطان العثماني – معتبرًا نفسه خليفة المسئمين – قد أعلن الجهاد ضد الكفار بصفة عامة وليس ضد الإيطاليين فقط هذه المرة ، وذلك بمجرد إعلان قيام الحرب العالمية: لكي تستجيب له سائر الأقطار الإسلامية فتقف إلى جانب تركيا،

وكانت منظمة " تشكيلاتى مخصوصة " التى ورطت الحكومة العثمانية فى دخول الحرب العالمية ، قد قررت أن تزج بالسنوسية فى ليبيا لمحارية الإنجليز فى مصر وكأنها صاحبة المسلحة فى الصراع الدائر بين الدول الأوربية المتحارية<sup>(3)</sup>، ووضعت الخطة فى الأستانة على أساس أن يقوم الجيش السنوسى بمناوشة الإنجليز فى الصحراء الغربية لمصر حتى تشغلهم فيخففوا من ضغطهم على قناة السويس التى سوف تهاجمها قوات تركية تخرج من سوريا مخترقة شبه جزيرة سيناء مع قوات المانية .

وكلف "أنور باشــا" أخـاه" نورى " بمهــمة السـفـر من "الأســّـانة" إلى برقـة" وبصـحــبـتـه
"مانسمان (ألماني) وجعفر العسكرى وبعض ضباط أتراك آخرين ، لشابلة أحمد الشريف ،
بصـفته حاكمًا على إقليم "طراباس" الذي ضم إليه بموجب الفرمان السلطاني الصـادر في
أعقاب نشوب الحرب مباشرة .

ر2) الطاهر الزاوي ، مرجع سباق ، من : 982. (3) عبدالولى منالع الحرير ، تشكيلاتي مخصوصة بعث منشور في مجلة البحوث التاريخية ، الناشر، مركز الجهاد، طرايلس , العدد الأول . 1979 ، من 190 .

<sup>(1)</sup> مذكرات عبد الرحمن عزام باشا ، مرجع سابق ، ص: 24.

وحمل أنور باشا رسالة شخصية إلى أحمد الشريف الذي بدأت المفاوضات بينه وبين الضباط الأتراك بعد أن كان قد وصل من الجبل الأخضر إلى الحدود عند (إمساعد) لمقابلتهم حيث كانت غواصة آلمانية (أم قد أنزلتهم عند ساحل (مرمريكا) لهذا الغرض ، وعرضوا على أحمد الشريف فكرة مهادنة الإيطاليين في تلك المرحلة ومعاربة الإنجليز في الوقت الذي كان فيه أحمد الشريف بهادن الإنجليز ويحارب الطليان: وأخذوا بمارسون الضغط عليه لإقتاعه بالفكرة: وهو يرفض لإعتقاده بأن الأولى بالجهاد هو العدو الإيطالي الذي يجثم على أرض بلاده بالفعل، أما الإنجليز فرغم أتخاذهم موقف الحياد منذ الغزو الإيطالي لإقليمى طرابلس ويرفة إلا أنهم كانوا لا يعترضون على مرور المونات التي ترد من مصر سواء كانت أسلحة أو ذخيرة أو مؤن ، كما أنهم كانوا يغضون الطرف عن مرور متطوعين أتراك أو مصريين لأرض الجهاد في لبيبا (2).

ولقد كانت السياسة البريطانية بالقاهرة تعمد باستمرار إلى المحافظة على علاقات الود مع أحمد الشريف خشية أن يستغله الأتراك ويضغطون عليه لمحاريتهم، خاصة وأنهم يعرفون شخصيته جيدًا من كونه رجل دين من الطراز العتيق الذي تتغلب عليه عاطفته الدينية كثيرًا، وأن نظرته للخلافة العثمانية كخلافة إسلامية تشده دائمًا إلى الرابطة القوية مع السلطان العثماني وعدم مخالفته فيما يصدر من أوامر ، فهو يعتبر تنفيذها واجب على كل مسلم في أي مكان في العالم .

وحرصًا من الإنجليز على إبقاء علاقات الود مع أحمد الشريف، فقد كانوا كثيرًا ما يرسلون له الهدايا والكتب التي يطلبها وأيضًا الوفود ، وحرصوا في الوقت نفسه على جعل آحمد الشريف " يلتزم موقف الحياد ويمتنع عن تأييد التدابير المثمانية الأبانية ، وكذلك قام السير " هنرى مكماهون " بعد تعيينه معتمدًا لبريطانيا في القاهرة بالكتابة إلى أحمد الشريف في 15 يناير عام 1915 كما وسط الانجليز سلطان مصر الأول "حسين كامل " الذي قام بإرسال وفد إلى برقة مكونًا من شخصيتين هامتين هما :" محمد الشريف الإدريسي " ونجله الأكبر محمد مرغني " كما كانا يعملان رسائل من كل من مكماهون " و"السير ماكسويل" قائد عام القوات البريطانية في مصر ، ولقد طلب من الوفد أن يمرض على " أحمد الشريف " وعدًا بمعاونته لحصول بلاده على الاستقلال بالتوسط لدى إيطاليا في هذا الشأن إذا ما حافظ على حياد بلاده في هذه الحرب .

كما تقابلالوفد مع محمد إدريس السنوسي الذي لم يكن على رأي ابن عمه في محاربة

<sup>(1)</sup> حاضر العالم الإسلامي، مرجع سابق ، ج3 ، م2 ، ص: 460.

E. E. Evans Pritchard. P. 125. (2)

الإنجليز كما سيتضح من تطور الأحداث فيما بعد<sup>(1)</sup>.

ولقد أورد " شكيب أرسلان " نص الرسائل التى أرسلها كل من اللورد كتشنر والجنرال ماكسويل والسير ماكماهون ، والتى يظهر فيها أساليب المسانعة لأحمد الشريف وقد كانوا يخاطبونه باللغة التى يخاطب بها الملوك مركزين فى خطاباتهم على نسبه المشرف للرسول الكريم، وكانت الخطابات تكتب باللغة العربية الفصحى وبأسلوب آدبى راق .

وكان أحمد الشريف يحاول الاستفادة الكاملة من هذه العلاقة فيطلب من الإنجليز مساعدته في تصنيع ملابس الجند وتلبية سائر مطالب الجيش السنوسي من مصر . ومن ناحية أخرى: فإن أحمد الشريف كان يخشى – لو أنه تم الزج به في حرب مع الإنجليز - أن تهز قواته: لأنه ليس هناك مجال للمقارنة بينه وبين الجيوش الإنجليزية المنظمة والمدرية وبين جموع البدو التي تلتف حول "أحمد الشريف" والذين يتحركون أحيانًا بطريقة تلقائية مندفعين دور أن يحركهم قائد.

وفى النهاية يمكن القول بأن أحمد الشريف والإنجليز كان كل منهما يخشى الآخر. فالإنجليز يخشون استجابة أحمدالشريف للضغط التركى ليحارب الإنجليز على الحدود مع مصر وأحمد الشريف يخشى أن يقوم الإنجليز بتنفيذ سياسة الحياد بحدافيرها على الحدود مع مصر . فتتوقف جميع المجهودات والمساعى التى كانت تبدل في مصر لإرسال التبرعات العينية والملاية التى يعتمد عليها المجاهدون، أضف إلى هذا عدم اقتناع أحمد الشريف بفكرة محارية الإنجليز؛ لأنهم كفار واستشاء الألمان من قائمة الكفار ، وفق الدعوة التى اطلقها السلطان العثماني بصفته خليفة المسلمين جمعاء (2).

ويهمنا هنا أن نعرف الدافع الذى حدا بالسنوسيين بقيادة أحمد الشريف للتجمع قرب نقطة السلوم المصرية الإنجليزية على الحدود المصرية رغم أنه لم يكن ينوى محاريتهم ، وبالطبع لايمكن التكهن بأن ذلك كان بغرض حماية الحدود من الإنجليز ، ذلك لأن النوايا بين الطرفين كانت طيبة للغاية ولائتم إلا عن الإيمان بمهادنة الإنجليز ، كما أوضحنا من قبل بل أن قوات السنوسيين في هذا الموقع كانت تعتبر نفسها في أبعد نقطة عن هجمات الإيطاليين لاعتقادهم في حرص الإيطاليين على عدم الاقتراب من الحدود المصرية الليبية خشية المشاكل التي يمكن أن تحدث مع إنجلترا ومصر ترى إيطاليا إنها غنية عنها .

وإن خير دليل على حرص "حمد الشريف" على الالتزام بسياسة حسن الجوار مع الإنجليز تلك الماملة الحسنة التي عومل بها الأسرى الإنجليز الذين غرقت سفينتهم قرب

<sup>(1)</sup> شكيب أرسلان ، مرجع سابق ، ما ، ج ا ، ص: 116.

<sup>(2)</sup> عبد الرحمن عزام . مذكرات نشرت بالصور المصرية . مرجع سابق . ص: 22.

مالطا وأحضروا إلى برقة، وكيف أنهم أرجعوا سالمن إلى القيادة الإنجليزية بالإسكندرية الأسكندرية الأسكندرية الأسكن المن إلى القيادة الإنجليزية بالإسكندرية الأمن المن الله أن أحمد الشريف كان قد عبر عن ميوله تجاه الإنجليز وتقضيله لهم على كل من الفرنسيين والإيطاليين في حديث رسمى تم في مقابلتين أجراهما معه " البمباشي رويال" المؤلف في إدارة الحدود المصرية في نوفمبر عام 1914 ، أكد "أحمد الشريف" في هذا الحديث على أنه ليس هناك ما يدعو إلى الشك في أن وجود تجمعات للسنوسيين قرب الحديث على أنه ليس هناك إليطاليين بصورة قطعية وضدهم هم وحدهم<sup>(2)</sup>.

ورغم ذلك فإن البريطانيين قد قاموا بتقوية قواتهم في الصحراء الغربية لمسر لتصل إلى خمس عشر ألف جندى وضابط؛ لأنه يبدو أنهم كانوا يتوقعون ما سوف يحدث بعد ذلك من أحداث . لقد كانوا يتوقعون خضوع أحمد الشريف ألضغطا الأتراك نظرًا لتدينه الشديد ولولائه العاطفي لهم، وللدولة العلية التي مازالت تمثل المورد الأكبر للسلاح ، والضباط والأموال لجيش السنوسيين .

ورغم آن نورى بك وصحبه النين رافقوه قد مارسوا ضغومًا على <sup>\*</sup> أحمد الشريف <sup>\*</sup> كثيرة إلا آنه لم يرضخ لهم البتة مما دفعهم إلى حبك المؤامرات ضده: لتوريطه فى هذه الحرب والزج به فى أتونها تحقيقًا لأغراض دولتهم الشخصية فى حربها ضد الإنجليز، وتكون النتيجة إبعاد السنوسيين عن هدفهم الرئيسى وهو محاربة العدو الإيطالى الجاثم على أرضهم وصدورهم<sup>(3)</sup>.

وعند الكلام عن أسباب تحول أ أحمد الشريف من الإصرار على رفض فكرة محارية الإنجليز إلى الدخول في حرب ضدهم ، نجد أن أقدم المسادر تؤكد أن مؤامرات الأتراك هي السبب ، بينما تحاول المسادر الأحدث منها أن تظهر أن شخصية أ أحمد الشريف شخصية مترددة وأنه يحب الزهو والسيطرة وأن ذلك ما دفعه للإقدام على حرب الإنجليز ( من وجهة نظرهم طبناً)(4).

ولسوف نستمرض في بادئ الأمر ما قالته المصادر الحديثة عن تحول موقف أحمد الشريف كان الشريف كان الشريف كان الشريف كان الشريف كان الشريف كان يصور لنفسه إمكانية محارية الإنجليز والانتصار عليهم ، خاصة بعد ما حارب الفرنسيين والإيطالين وشاهد المتاد الحربي الإيطالي البطيء والطوابير الفرنسية من أبناء المستعمرات، وكان يظن أن الجيش الإنجليزي على نفس المستوى من قلة الكفاء (5)، وفي صفة الزهو التي

<sup>(1)</sup> لوثروب ستودارد ، وشكيب أرسلان ، مرجع سابق ص: 116.

E.E Pritchard. (2)

<sup>(3)</sup> أمين سعيد ، مصدرسابق ، ج3 ، ص: 31.

E.E Pritcahard, P. 125, (4)

E. E. Evans Pritccahard P. 127. (5)

ألصقوها به، يقولون بأنه كان بحربه مع الإنجليز وانتصاره عليهم سوف يكون بطلاً كما صور له المتملقون الأمر حين أفهموه أن أولاد على بالصحراء الغربية سوف تنضم إلى قواته ضد الإنجليز المحتلين لأرضهم ، جاهلين أن هذه القبائل كانت هادئة بسبب أساليب الإنجليز التى مورست عليهم رغم موالاة أغلبهم للسنوسيين.

ويضيفون بأنه أنخدع بالإنتصارات الأولى للآلمان فى الحرب العالمية، فاعتقد بان كفتهم راجعة لامحالة هم ومن معهم من دول الوفاق أو الوسط.

كما كان واردًا لديهم أن فى الإمكان أن تلتحم ثورة "على دينار" فى السودان مع السنوسيين. وقد كانت قد جرت إتصالات بينهم وبين أحمد الشريف، وأن كان قد عرف بعد ذلك أن هذه الثورة قد أحبطت بوسائل الجاسوسية البريطانية (أ)

وأما عن المسادر المعاصرة للأحداث، وأقوال المعمرين فقد اجتمعت على أن مؤامرات الأتراك هي التي جعلت أحمد الشريف " يتحول عن رأيه ويدخل في حرب ضد الإنجليز . وكانت أول مؤامرة هي إحداث انقلاب على " احمد الشريف" وتفجير خيمته ووضع شخص آخر من المائلة السنوسية يكون أكثر انقيادًا لهم وأكثر انصياعًا لخططات الأتراك ، ولكن أحمد الشريف اكتشف المؤامرة قبل وقوعها وقبض على كل من اشتبه في الاشتراك فيها وأرسلهم في حراسة مشددة إلى " الجغبوب " وكان من بينهم " سليمان الباروني " وملال السنوسي والأخير كان قد تقدم برسالة إلى الإيطاليين في شهر مايو عام 1913 يعلن فيها عدم اعترافه بأخيه " أحمد الشريف وبشخص آخر كان على اتصال بالإيطاليين يدعى "منصور الكفنا «<sup>(2)</sup>).

وكان التآمر الآخر الذى ورط أحمد الشريف فى الحرب هو الدفع ببعض الإخوان من السنوسيين ، النين قاموا بمهاجمة مركز القوات البريطانية المصرية فى السلوم وقام بهذا العمل جعفر العسكرى قائد كتيبة الحرس الخاص لأحمد الشريف؛ بأن استمال إليه أحد الشباب من الجيش السنوسى واسمه أحمد المختار وأغدق عليه من الأموال التى جلبوها معهم من الأستانة لغرض الحملة على الإنجليز ، وأرسله مع فرقة من البدو التابعين للجيش السنوسى – دون علم أحمد الشريف – فهاجموا الإنجليز فى السلوم فاضطرت نقطتهم المحغيرة إلى الانسحاب إلى سيدى برانى ، وكانت فرقة البدو قد وصلت إلى هذا المركز الإخليزي المصرى بواسطة الالتفاف من حول الجبل دون أن يكشف سرهم أحد، وكان ذلك

<sup>(1)</sup> نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة.

<sup>(2)</sup> عبد المولى صالح الحرير ، مرجع سابق ، ص: 109.

<sup>–</sup> زعيمة الباروني ، صفحات خالدة من الجهاد ، القامرة ، 1960 . ص: 498 . وبها نص الخطاب الذي أرسله سليمان الباروني من السجن إلى إدريس السنوسي للتوسط لدى ابن عمه لإخراجه من السجن.

بمثابة فاتحة الحرب والأشتباك مع الإنجليز والتى استمرت حوالي ستة شهور وجرت على الصحراء الغربية لمصر انتهت بهزيمة السنوسيين وتراجعهم إلى برقة .

وعندما وصلت آخبار هذا الهجوم للجنرال ماكسويل في القاهرة كتب على النور لأحمد الشريف في 3 ديسمبر 1915 يعبر فيه عن دهشة كل من الحكومتين البريطانية والمسرية للتصرف المعادى للود الذي حاول الإنجليز أن يحرصوا عليه مع السنوسيين، وأقهمه أن الألمان حتمًا مقضى عليهم ولكن بالتدريج وأقهمه بأنه يعادى الحلقاء جميعهم بتصرفه هذا. كما أضاف بأن الأتراك أيضًا مقضى عليهم (1).

وكانت القوة الإنجليزية المصرية التى انسحبت من السلوم إلى سيدى برانى قد واصلت الانسحاب إلى مرسى مطروح ، حيث كان الإنجليز هناك قد أعدوا جيشًا من خمسة عشر الفياً من المسكرى عشر الفياً من الجنود ، قد وصلت أنباؤها إلى أحمد الشريف فاستدعى جعفر المسكرى للقيام بتهدنة الحالة على الخطوط الأمامية فاستغل الأخير الموقف والمهمة المكلف بها وشرع يغيير على مراكز الإنجليز المرابطين في مرسى مطروح (2) فردوا عليه بالمثل ودارت بين الفريقين معارك كان أهمها " بثر ماجد " في 2015/12/25 ومعركة أخرى في المقاقير شرقى سيدى براني وكانت معركة حاسمة أسر فيها الإنجليز جعفر المسكري، وأرسلوه إلى القاهرة وفي يوم 24 مسارس عنام 1916 دخل الجيش الإنجليزي السلوم واستولى على معسكر المستوسين .

وكان السير ماكسويل قد أرسل رسالة إلى معسكر السنوسيين ضيفها الشروط التي يمكن أن تكون أساسًا للتفاوض على الصلح، وهي سحب المسلحين السنوسيين من الأراضي المصرية والجلاء عن "سيوة" التي كان السنوسييون قد وصلوا إليها ، وكان " أحمد الشريف " قد وجد نفسه أمام الأمر الواقع – بعد انفراط زمام الموقف من يده وإضطر إلى اتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة الجبهة الجديدة ، "فاحتسب أجره عند الله " ، وبدأ عمله متوكلاً على الله معتقدًا إعتقادًا جازمًا أنه في حربه هذه مساعدة للخلافة الإسلامية المستغيثة به وذبًا عن الدين الإسلامي ، وخوفًا من غضبة الشعب المصرى الذي أشاع بين صفوفه " نورى باشا أن أحمد الشريف بمتنع عن حرب أعدائهم الإنجليز الذين يحتلون بلادهم(3).

وكان أحمد الشريف قد اشترك بالفعل وبنفسه في عدة معارك حينما زحف بجنوده من

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، وبه نص الخطاب المرسل من ماكسويل إلى أحمد الشريف.

<sup>(2)</sup> رفعت عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص: 170 .

<sup>(3)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ج3 ، ص: 35 ، ويه نص الخطاب الثاني الذي ارسله ما كسويل، وذكر أن أحمد الشريف كان واممًا واراد أن يرى نفسه بطلاً دون شيء،

E. E. Evans Pritcharard P.126. -

سيدى برانى إلى مرسى مطروح بعد أن وصلته أنباء الاشتباك <sup>11</sup>بين جعفر العسكرى والقوات السنوسية فى مرسى مطروح ، وكانت هذه الانتصارات الأولية للسنوسيين قد أغرت بعض الضباط المصرين للانضهام إلى القوات العربية السنوسية ، مثلما فعل اللواء المصرى مسالح حرب الذى إنضم بفرقته وعدها أ14 جندياً إلى قوات أحمد الشريف التى وصل عدها إلى خمسة آلاف عربي قسمت إلى فريقين ، الأول: كان مع أحمد الشريف والثانى: انضم ألم جعفر العسكرى ، وكان الإنجليز قد حاصروا ثمانمائة من قوات جعفر العسكرى كانوا قد اعتصموا بآكام منبعة عند موقع يسمى وادى ماجد فدافعت عن نفسها دفاع المستميت. ويمن القتال حوالي عشر ساعات لم يتمكن الإنجليز لوعورة الأرض من قهر المجاهدين ، وخسر الإنجليز في هذا الهجوم أكثر من أربعمائة بين قتيل وجريح ، وفي الوقت الذي انشغل فيه الإنجليز بجرحاهم وقتلاهم تمكن كل من جعفر العسكرى وفور السعيد من الإنسحاب بقواتهم . بينما كان قتلى العرب في هذه الموكة مئة وخمسين ، وجرحاهم ماثتي جريح (2).

وعند موقع يسمى "بئر تونس" تمرضت قوات "احمد الشريف" لهجوم وكان من المكن أن يقدم جيش الإنجليز بسحق قوة المجاهدين لأن الأرض التى تحت أقدامهم أرض منبسطة وخالية من الوعورة التى تحميهم، إلا أن السماء تعاونت معهم هأمطرت بغزارة وأوحلت الأرض فعاقت الدبابات عن السير فتمكن أحمد الشريف من الانسحاب إلى واحة سيوة وكان شهداء المحركة 70 شهيدًا بينما جرح ضعف هذا العدد، والغريب أن خسائر الإنجليز كانت أكثر من خسائرهم في معركة وادى ماجد رغم ما وصلهم من إمدادات.

وكانت قوات جعفر العسكرى قد انسحبت إلى سيدى برانى بعد واقعة وادى ماجد فزحف إليهم الإنجليز بجميع قواتهم البرية، كما قامت بارجة حربية بقذفهم من البحر ومزم العرب أمام كثرة وعتاد الإنجليز وانسحب منهم من تمكّن من الفرار، وتوجه إلى هضبة السلوم وعبروا الحدود بعد أن استشهد منهم أعداد كبيرة وجرحت أعداد آخرى واستسلم البعض للإنجليز وكان من بين من استسلموا جعفر العسكرى، ونورى السعيد اللذان أرسلا بواسطة الإنجليز إلى الإسكندرية (3).

وكان أحمد الشريف قد آمر بالقبض عليهما ضمن من اكتشف أنهم ورطوه في هذه الحرب. وإن كان لم يتمكن من القبض إلا على "أحمد المختار" و"بلقاسم العيساوي" فأعدم الأول وفرِّ الثاني.

<sup>(1)</sup> عبد المولى صالح الحرير مقال عن اشتراك الأتراك في الجهاد باسم " تشكيلاتي مخصوصة "ص: 109.

<sup>(2)</sup> لوثروب ستودارد وشكيب أرسالن ، مرجع سابق ، م2 ، ع 4 ، صفحات 396 ، 397 ، من رواية جعفر العسكي شخصياً لشكيب أرسالن.

<sup>(3)</sup> نفس المرجع السابق ، ونفس الصفحة.

ونتتبع مصير المجاهد أحمد الشريف الذي تركناه في واحة سيوة فأقام بها حوالي ثلاثة شهور ، ثم والى زحفه نحو الواحات البحرية، ثم منها إلى الفرافرة ثم الداخلة : ويقى بها حوالي شهر ، ويبدو من تحركاته هذه أنه كان ينوى مهاجمة القطر المصرى زاحفًا إليه من الجنوب عند مدينة النيا بعد فشله في الهجوم على الإنجليز عند الساحل عند مرسى مطروح ، وهذا يدل على أنه عنيد ولايعرف اليأس سبيلاً إليه (أ).

ولكنه نما إلى علم أحمد الشريف وهو في واحة الداخلة أن الانجليز وقت أن كانوا يحاربون (في بير توس) كانوا يعدون خطة للإلتفاف حول قواته فاضطر إلى التراجع بقواته في في بير توسى) كانوا يعدون خطة "سيوة" مرة آخرى ، وعند وصوله إليها أتاه رسول من ابن عمه (إدريس) الذي كان أحمد الشريف قد عينه نائبًا عنه في برقة قبل أن يغادرها إلى الأراضى المصرية وأنبأه رسول إدريس بأنه بصدد الإتفاق مع الإنجليز والإيطاليين وأنه يتحتم على أحمد الشريف" وقواته آلا يعودوا إلى برقة وألا يدخلوا المنطقة موضع الإتفاق وهي إجدابيا (\*).

وتلقى أحمد الشريف هذه الأنباء بهدوء وصب ورياطة جأش وغير إتجاء قواته إلى الجغبوب، وبينما هو في طريقه إليها وفي مكان يسمى " البويب (2") كانت ترابط قوة إنجابورية، حدثت مواجهة بينهما تمكن بعدها " أحمد الشريف " من أن يصل بعد جهد كبيرإلى موقع آمن داخل الأراضى البرقاوية قريبًا من الجغبوب يسمى " القصيبات " استراح به يومًا واحدًا ثم دخل الجغبوب، وكانت شرذمة القوات الباقية معه منهوكة القوى، وكان قد انصوف واحدًا ثم دخل الجغبوب، وكانت شرذمة القوات الباقية معه منهوكة القوى، وكان قد انصوف عنه قتال الإنجليز في مارس عام 1916 بعد أن استردوا السلوم التي آخرجتهم منها الشريف عن قتال الإنجليز في مارس عام 1916 بعد أن استردوا السلوم التي آخرجتهم منها معودة والواحات المصرية الأخرى حتى فبراير 1917. وكانت المقاومة الحقيقية داخل برقة ضد الإيطالي لتطهرت ضد الإيطالي لتطهرت البلاد منهم خاصة وأنهم كانوا مشغولين بالحروب الكونية وكان العدو الإيطالي غير قادر البلاد منهم خاصة وأنهم كانوا مشغولين بالحروب الكونية وكان العدو الإيطالي غير قادر على إمداد القوات في ليبيا بالمدد العسكرى من الرجال والعتاد، وعليه فإن الوجهة التي على إمداد القوات في ليبيا بالمدد خدمة لحليف لايهمه الأ المسلحة الشخصية ووكان الخطأ فادحًا ولم يفد قضية الوطن الليبي في شيء ، بل أنه أضر من قام به ضررًا له وكان الخطأ فادحًا ولم يفد قضية الوطن الليبي في شيء ، بل أنه أضر من قام به ضررًا

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، المرجع السابق ، ص: 35.

<sup>(\$)</sup> اظهر عبدت من نهاية منطقة " سرت غربًا وحتى منطقة بننازي شررةًا ويضم " جالو وأوجلة " وهي منطقة منحراوية نص الاتفاق ( عكرمة) على أن يكون " إدريس السنوسي "أميرًا عليها.

<sup>(2)</sup> تصغير لكلمة (باب) وهي بوابة صنيرة على الحدود المصرية الليبية بين سيوة والجغبوب.

كبيرًا ، فالمجاهد أحمد الشريف صدر إليه الأمر بمغادرة البلاد، والمجاهدون تمزقت صفوفهم وهلك الكثير منهم.

#### نهاية حياة أحمد الشريف في السياسة والجهاد ،

خرج آحمد الشريف من الجغبوب بعد أن آصلح من حاله. وحال رجاله الباقيين ومضى سائرًا في الصحراء ببحث عن مخرج له من البلاد بعد أن منع من دخول منطقة إجدابيا (11 فواصل السير غربًا ، وبعد ثمانية أيام وصل إلى مكان قرب بلدة أجالوً حيث قدم له أل المحوب الفارين بعيدًا عن المدينة بسبب بطش الإيطاليين ما استطاعوا تقديمه من أرزاق، ثم واصل سيره إلى آوجلة التي مكث فيها بجوار ضريح الصحابي الجليل عبدالله بن أبي سرح أك عدة أيام ، ثم واصل سيره إلى أمرادة الواقعة في الصحراء غربي جالو وأوجلة ، ومنها وصل إلى أزلة أثم بعدها إلى أهون أثم أودان إلى أبن جواد شمال هون وودان حتى وصل إلى البريقة على السلحل حيث المرفأ الذي يمكن منه أن يعثر على غواصة المائية وطال إلى الأستانة حيث يعلم أن هذا الموقع يرسو عليه أحيانًا النواصات الألمائية، وطال بهم المائية واشعرات ويموت منهم كل الخشائ، والمحشرات ويموت منهم كل يوم نفر من المجاهدين.

وواصل أحمد الشريف السير حيث اقترب من "مصراتة" واستقر في "سوكنة" انتظارًا لنورى بك (آخو أنور باشا التركي) الذي وعده بأن يرسل له ولصحبه الذين معه قوات من مصراتة ، وكان الضباط الأتراك الذين شاركوا في حرب الإنجليز، ودفعوا أحمد الشريف إليها قد غادروا برقة هم الأخرون، وتوجهوا إلى مصراتة بعد فشل حريهم مع الإنجليز ، وكان إدريس السنوسي قد اضطرهم إلى عدم البقاء في برقة(<sup>6</sup>).

وبعد الاضطرار الشديد والحاجة القصوى، خاطب "أحمد الشريف" رمضان السويحلى عن طريق الرسل والرسائل وناشده فيها باسم الأخوة الإسلامية أن يعدل عن خطته العدائية تجاه كل ما هو سنوسى أو من الجهة الشرقية ويبدى الاستعداد للتفاهم، وتظاهر "رمضان" باستعداده للتفاهم، ويناء على رد رمضان أرسل أحمد الشريف قاظلة يرافقها الطبيب على دد مرمضان أرسل أحمد الشريف قاظلة يرافقها الطبيب عبدالقادر المصرى "ومعه كتاب وهدية لرمضان ، والقاظلة تضم 25 رجلاً وحينما وصلت التفاظة مصراتة تركها رمضان تدبر احتياجاتها من مؤونة وملابس، وهي أثناء عودتها إلى

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق, ج3 ، ص: 267 ، وهذا نمى عليه الانتفاق الذي عقد بين إدريس والبريطانيين والإيطاليين بعد الحرب التي خاضها أحمد الشريف مم الإنجايز وكان الانتفاق أوقف المقاومة.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي ، مرجع سابق ، ص: 292.

<sup>(3)</sup> عبد الملك بن عبد القادر بن على ، الفوائد الجلية في تاريخ العائلة السنوسية ، القسم الثاني ، سنة 1986 . ص: 69.

" حمد الشريف دبر لها رمضان كميناً فى الطريق عند مكان يسمى ثماد حسان حيث قام بعض الجناة بقتل الله عند المسلم المناة بعض المناة بقتل الله أن المسلم المناة بعض الجناة بقتل الله أن المسلم الشريف" إساءة شديدة، وقد أجمعت كل المسادر المعاصرة على أن رمضان هو الذى دبر هذه الفعلة، وإن كان البعض قد حاول أن يخفض التهمة عن "السويحلى" بأن ألقوا المسؤولية على الشخص الذى قام بالتقيد واسمه محمد الحداد (2).

والمعروف أن الشقى محمد الحداد من رجال رمضان الذين يستخدمهم في مثل هذه الأعمال. وآنه لايمكن أن يقوم بأي عمل من هذا القبيل إلا بتعليمات من رمضان والدليل على ذلك أن "رمضان" أقهم من الجميع، لأنه لم يحاكم "الحداد" هذا على فملته ضد الشيخ الجليل أن "محمد الشريف السنوسعلي" أنه كان حاكياً قاسيًا وشديدًا بل ودكتاتورًا، وعرف عنه أنه كان يصدر احكاما بالإعدام كثيرة وحدث أن نقد عداً منها بنفسه (4).

ويحاول البعض الصاق التهمة " بنوري بك" مدعين أنه هو الذي أوغر صدر "رمضان السويعلي " ضد أحمد الشريف لفشله في الحرب ضد الإنجليز .

المهم أن النهاية واحدة يتفق عليها الجميع في أن مدبر الحادث هو "رمضان" وهو حادث يتشابه مع مافعله في جماعة " صغى الدين" والتواتي" الذي أعدمه ، ونفس ما سيدبره لعبد النبى بالخير ويلقى حتفه في ورفلة جزاء على مادبره من شر

وفى استانبول " وصل النبأ عن أحمد الشريف فأرسل السلطان "وحيد الدين" (محمد السادس) دعوة إلى السيد أحمد الشريف لزيارة "إستانبول" وأرسل غواصة لهذا الغرض وكان "نورى" قد حمل رسالة من "أحمد الشريف" إلى أخيه (أنور باشا) في الأستانة يرجوه فيها أن ينقذه مما هو فيه من بلاء ورغم أن البعض كانوا قد أوغروا صدر أنور باشا على أحمد الشريف، إلا أن الرسالة الأخيرة لأنور باشا بددت سحب الشك وتوسط "أنور باشا " على الفور لصدور دعوة السلطان للحضور إلى الأستانة للقيام بالأعمال الخيرية فيها.

وكانت الدعوة تكريم للسيد <sup>\*</sup> أحمد الشريف <sup>\*</sup> الذي كان مثلاً للولاء للدولة العلية طوال فترة حياته في ليبيا ، ولكي لايسجل على الدولة العثمانية أن كل من يتماون معها يلقى فهاية مثيلة للنهاية التي وصل إليها أحمد الشـريف، ولقد حمل الدعوة إلى أحمد الشـريف

<sup>(1)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 31.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي ، ملاجع سابق ، ص: 239.

<sup>(3)</sup> محمد الأخضر العيساوي، مرجع سابق ، من: 18 ولقد أورد تقصيالاً للمؤامرة حيث طلب من أفراد القاظة التي أرسلها أحمد الشريف بان يتم تجريعهم من السلاح خوفاً عليها من اللصوص ، حتى إذا ما ساروا عزلاً من السلاح انقض عليهم الجناة وزيجوهم جبيعاً ، وكان رمضان بالطبع وراء هذا الفعل الدنيء.

<sup>(4)</sup> محمد مسعود فشيكة ، مرجع سابق ، ص: 178 .

شخصيتان هامتان من أصل ليبى بالأستانة هما "يوسف بن شتوان" وحسام الدين بي " فسافر" أحمد الشريف" معهما على نفس النواصة التى حملتهما إلى خليج سرت قرب مكان أحمد الشريف" كما سمحوا له باصطحاب وفد مكون من نسعة أشخاص كان من بينهم الضابط المسرى الذى انضم إليه بفرقته : اللواء "صالح حرب" (!).

وتقول بعض الروايات: إن السلطان العشمائي كان يهدف من وراء دعوة أحمد الشريف و الإنجادة من السريف الإنجادة التي الإفادة من السمعة الطيبة للشيخ الجليل والزعيم الكبير: لكي يواجه بها الثورة العربية التي قام بها الشريف حسين في الحجاز والشام ضد الأتراك ، وإن كان ظاهرها بالطبع هو تكريم الشيخ - أحمد الشريف - (2).

ولقد قام أحمد الشريف ببعض الأعمال الجليلة في الأستانة خلال فترة إقامته بتكليف من السلطان ، مثل السفر إلى دولة الأكراد للمساهمة في حل مشاكلهم وكان "احمد الشريف يقيم في مرسين بناء على اختياره هو، ولكنه اضطر إلى أن يترك تركيا إلى المدينة المتورة بعد هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب الكونية الأولى واحتلال الحلفاء للعاصمة إستانبول " واصبح وجود أحمد الشريف غير مرغوب فيه ؛ حيث وجهت إليه تهمًا هو برئ منها.

وفى منتصف ذى القعدة 1351هـ الموافق العشر الأول من مارس 1933م توفى إلى رحمة الله بالمدينة المنورة المغضور له \* أحمـد الشـريف السنوسـى \* صـاحب السـيـرة العطرة والتـاريخ الجهادى رضوان الله عليه .

ولا مجال الشك في أن المرحوم أحمد الشريف كان رجلاً مجاهداً صلبًا لايلين تجاه قضية وطنه ومطلب الإستقالال لها ولم يكن كابن عمه "إدريس" الذي تفاوض مع الأعداء. وكانت إيطاليا قد أرسلت بشكل غير رسمى وفداً برئاسة كولونيل لعرض الصلح على "أحمد الشريف" فكان في رده عليهم حاسمًا حيث قال له: "إننا لانكره الصلح ولكن على شرط الاستقلال لوطننا " ثم أوضح لهم شروط الصلح على النحو التالي : "نحن لا نقبل لا أن تكون القوة العسكرية في أيديكم ولا أن تكون الشرطة منكم ، وكل ما نتسامح به معكم هو الإمتيازات الاقتصادية ، وأن يكون استثمار البلاد حقًا لكم دون غيركم من الأجانب ، فأما حقوق الملكية فلا نتنازل عن شيء منها، وسلاحنا لابد أن يبقى في أيدينا، وعلى غير هذه الشروط، فلا سلام و لاكلام : لأن طرابلس وبرقة ليستا ملكي لأجود بهما على الطليان بل

<sup>(1)</sup> عبد المولى صالح الحرير ، مرجع سابق ، ص: 109 ، وبها رواية شفوية من صالح بوعرقوب،

E. E. Evance P. 133. (2)

وكان الإيطاليون قد قدموا هذا العرض وأحمد الشريف في محنته الأخيرة مهـزومًا وطريدًا من بلاده ومتعرضًا لماناة السير في صحراء سرت<sup>(1)</sup> .

ولقد حاول أنور باشا وهو وزير للحربية أن يعيد أحمد الشريف مرة ثانية للجهاد هي بلاده وقرر إعطاءه أموالاً وسلاحًا ( 200 ألف جنيه، و12 ألف بندقية، و10 مدافع . و30 مدافع . و30 مدافع . و30 مدافع . و30 أرد أحمد الشريف في بداية الأمر ظنًا منه أنه يربد أن يقاتل ابن عمه إدريس الذي كان قد دخل في إتفاق مع الإنجليز والإيطاليين . ولكن أنور باشا قال له : معاذ الله أن نطلب منك ذلك ؛ لأننا نعلم أنه لم يبق في الإسلام في إفريقيا حصن أحصن من هذا البيت السنوسي الكبير، وكن على ثقة أننا نبغي اتحادكم قبل كل شيء نصحًا بالإسلام وضناً باستقلاله ، وإنما معاونتنا لكم إنما هي محض حمية على الإسلام ؛ لأن تركيا من وجهتها لم يبق لها أدنى أمل باسترداد طرابلس ولكننا لاتحب أن نرى إخواننا مسلمي إفريقيا تبعه للأجانب وكان أنور باشا معروفًا بغيرته على الإسلام.

وبالفعل أعد " أحمد الشريف" عدته للمودة إلى طرابلس ، ولكن جاءه من يخبره بأن: النواصة المسافرة إلى طرابلس سوف ترسو في ساحل "مصراتة" وهي بيد " رمضان السويحلي" الذي لايؤمن جانبه ، فأخذ أحمد الشريف" يفكر في مكان آخر لايكون تحت سيطرة " رمضان السويحلي" ولاسيطرة الإيطاليين، وبينما هو في تفكيره تغيرت الوزارة وسقط أنور باشا ، وندم الشيخ على أنه لم يسرع في تنفيذ السفر، وفكر في أن يتمال من الاستانة إلى النمسا ثم إلى برقة ، ولكن الأتراك خوفًا عليه نصحوه بعدم السفر . كما نصحود بترك الاستانة واقتمه " أنور باشا " بمصاحبته في سفره إلى أوربا ، واستقر به المتام أخيرًا في "بروسة " على بحر مرمرة ، وتم توصية كل والى عثماني يذهب إلى هناك للإطمئنان على أحوال إقامته عندهم.

#### محمد إدريس السنوسي والمعاهدات مع الإيطاليين،

بعد أن تولى إدريس أنائبًا عن ابن عمه في برقه؛ بسبب توجهه لحرب الإنجليز رأي اضطراب الأحوال التي يقول أنها اضطراب الأحوال في البلاد ، وكتب إلى أحمد الشريف يصف الأحوال التي يقول أنها أصبحت متردية وأن الأهالي تريد أن تكف عن القتال وتكتفى بما جرى ، فرد عليه أحمد الشريف بالقول : " .... اعمل ما تراه صالحًا والحاضر يرى مالايراه الفائب ، وأنا موافق على مطالب أهل الوطن...(3).

<sup>(1)</sup> لوٹروب ستودارد وشکیب آرسلان ، مرجع سابق ، من ما ، جا ، ص: 124.

<sup>(2)</sup> لوثروب ستودارد وشكيب أرسلان ، المرجع السابق ، م2 ، ج4 ، ص:368.

<sup>(3)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، مرجع سابق ، ص: 19:

وكان <sup>\*</sup> إدريس السنوسى <sup>\*</sup> بدير الحكم من موقعه في مدينة <sup>\*</sup> إجدابيا <sup>\*</sup> بصرامة وحزم شديدين لمواجهة الفتن وأعمال التخريب والسلب والنهب، تلك الأوضاع التي أوجدتها ظروف البلاد وقتئذ بسبب انعدام الأرزاق لغلق الحدود مع مصر ، واشتداد الجدب لعدم هطول الأمطار: مما دفع ببعض الرجال إلى تسليم سلاحهم للإيطاليين: نظير قليل من الطعام لسد المرق، وكانت أشلاء الموتى من الجوع تملأ الشوارع في إجدابيا حتى أنه يحكى أن إمراة الكت بنتها حينما جاعت<sup>(1)</sup> وأخرون أكلوا لحوم الآدميين الموتى حتى أن مرض الطاعون انتشر بين الناس، واضطر <sup>\*</sup> إدريس <sup>\*</sup> وقتها إلى إعدام جماعة من السوادنيين استفتى فيهم رأي العلماء بسبب ماقاموا به من إفساد في هذه الظروف القاسية؛ وكتعبير عن الحزم في هذه الآونة الحرجة.

وجاءت موافقة " أحمد الشريف" لابن عمه بأن يفعل مايراه فى وقت كان فيه هو نفسه فى حالة من ضياع شديد هو ورجاله الباقون معه بعد انسحابه من الواحات متوجهًا إلى برقة . كما أن ابن عمه سوف يستلم مقاليد الأمور بعده، ويتصرف كيفما شاء وأنه لابد آن يخضع لأسلوبه لأنه (أحمد الشريف) لم يعد بيده أن يفعل شيئًا بعد عودته مهزومًا .

ويؤكد هذا الكلام نص الرسالة التى أرسلها أحمد الشريف إلى الإخوان فى الجغبوب بطريقة سرية والتى كشف عنها ` إنساباتو ` المتمد الإيطالي فى القاهرة فى مذكراته التى نشرت أخيرًا فى كتاب والرسالة تحمل تاريخ نوفمبر 1916 .

وتفيد الرسالة بأن أحمد الشريف قد وافق إدريس على التفاوض مع الإنجليز والإيطاليين من أجل أن تحصل البلاد على المؤن والزاد لخمس سنوات مقبلة بعد ما وضعت البلاد فى حالة حصار اقتصادى تسببت فيه الحرب التى قام بها أحمد الشريف ضد الإنجليز خلف الحدود المصرية .

وكما ورد في الرسالة : ولكن يعيش أولئك الذين يتحملون عبه الحرب كما يأتي في الرسالة : تبرير التفاوض مع الإيطاليين وحلفائهم الإنجليز : .. "هي نوع من الخديمة والمكر اللازمتين لحياتكم وحياة البلاد عامة ، وقد قال رسول الله (ﷺ):الحرب خدعة، ونحن نتتبع خطوات الرسول -(2).

ويضيف 'إنساباتو' أن هذه الرسالة هى الوثيقة الهامة التى قدمها "هلال السنوسى" الغير جدير بالاحترام لعدم وطنيته للإيطالين حينما تقدم إلى مركز "البردية" طالبًا منهم اللجوء السياسى لحمايته من أخيه أحمد الشريف الذى أدانه بالخيانة العظمى وأصدر حكمًا بإعدامه:

<sup>(1)</sup> الرجع نفسه ، ونفس الصفحة.

<sup>(2)</sup> إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 281.

وزلك لأنه كان قد أعرب للعدو عن مشاعره الطيبة نحوهم. وأبدى لهم عدم رضاه عن تصرفات آخيه أحمد الشريف الوطنية، وطلب من الإيطاليين أن يمنحوه خبسة آلاف جنيه.

وتوجد فى نفس الكتاب صورة رسالة أخرى من أحمد الشريف كتبت بلهجة استسلامية يعتذر فيها عن فشله وأخطأته ، وآخرى من إدريس يرد فيها على أحمد الشريف بلهجة فيها عنف ويقول له: " وأود أن تسمعوا وأن تنظروا إلى أي درجة لطختم اسمكم واستهنتم بالعدالة والشريعة الإسلامية والإنسانية ...(1 ·

وهذا يقف دليلاً على ما كتبته بعض المسادر من أن الخلافات وقتها كانت موجودة بين أفراد الأسرة السنوسية وإن كانوا لم يرغبوا فى إظهارها .

وفى الوقت نفسه كتبت بعض المسادر عن مذكرة كتبها شيوخ القبائل بعد أن عقدوا اجتماعًا طال فيه الجدل والنقاش ، وأعدوا مضبطة للاجتماع قرروا فيها أن يرفعوا "لإدريس" شكواهم من سوء الحالة من الحرب والمجاعة ويطلبون إليه أن يجد لهم مخرجًا من هذا الضيق الذي آوجدهم فيه "نورى" وأعوانه (<sup>2</sup>).

ولقد كان معروفًا أن [دريس له رأي مخالف لابن عمه الذي يحارب الإنجليز. عبر لهم به عند مروره بالقاهرة وهو في طريقه إلى الأراضي القدسة: لأداء فريضة الحج عام 1914، وعند عودته منها حيث التقى مع اللورد كتشنر وأعضاء السفارة البريطانية الذين أحسنوا إستقباله وتعرفوا وقتها على شخصية إدريس: ورشحوه ليقود البدو في برقة بدلا من ابن عمه مستقبلاً.

ويناء على ما سبق الكلام عنه بدأ " إدريس" عملية الصلح بأن أرسل في طلب القنصل الإنجليزي في بنغازي: لكن يحضر للقائه في إجدابيا لبدء جولة من الفاوضات؛ لإنهاء حالة الحرب الدائرة في الصحراء المصرية ، وجاء القنصل مع الوفد الذي كان قد أرسله السلطان حسين كامل لإقناع آحمد الشريف بعدم القيام بحرب ضد الإنجليز الذي يتكون من "محمد الشريف الإدريسي " ونجله " محمد مرغني " وعبّر" إدريس " للوفد عن رغبته في التفاوض مع الإنجليز وطلب منهم أن ينقلوا هذه الرغبة للإنجليز(3).

وكان إدريس قد شكل وفداً آخر القابلة "نورى بك" لإفتاعه بوقف هذه الحرب، والعودة إلى إجدابيا القابلة " إدريس" هناك وكان "نورى "لايزال في هذا الوقت مقيماً" بالبطنان على مقربة من خليج "بمبا" في مكان يسمى "العقيلة الشرقية"، وكان الوقد يضم عمر المختار وإبراهيم المصر " السلام ومرتضى النرياني".

<sup>(1)</sup> نفس الرجع السابق ، ونفس الصفحه،

<sup>(3)</sup> محمد الطيب الأشهب ، برقة المربية أمس واليوم ، م. الهواري ، القاهرة ، ط ا سنة1947 ، ص:315.

واستجاب تورى بك لهذا الاستدعاء بسبب الهزائم المتكررة التى واجهت القوات السنوسية فى الصحراء الغربية لمصر، وأيضاً لكى تتاح له الفرصة من جديد لحاولة إقناع إدريس باسم الإسلام والخلافة الإسلامية فى الأستانة التى تتلقى الهزائم فى كل مكان – ان يواصل حرب الإنجليز والإيطاليين النين هم أعداء الدين، ويرجوه وقف مساعى الصلح التى تجرى معهم (1) وكان نورى قد اصطحب معه "عبدالرحمن عزام" الذى كان قد تطوع لحرب الإنجليز مع الضياط الأتراك والسنوسيين، وهو الشاب المصرى الذى سوف يكون له دور فى إنشاء الجمهورية الطرابلسيين المختلفين مع بعض.

وكان الإنجليز قد طلبوا من إدريس ضرورة أن يبدأ التقاوض فى بداية الأمر مع الإيطاليين كشرط للتفاوض معهم على آساس أن بريطانيا كانت قد تعهدت لحليفتيها إيطاليا وفرنسا بعدم الإنفراد بالتفاوض مع السنوسيين وأفهموه بأن الإنجليز أنما يتحدثون باسم بقية حلفائهم ويذكر "جاك بيشون" أن آحمد الشريف أوصى إلى إدريس أن يتظاهر بالتقرب إلى إيطاليا. بينما ينضم هو نفسه إلى المجاهدين في صحراء سرت.

وعاد 'إدريس السنوسى' إلى جموع المُسَائخ والأعيان؛ لأخذ رأيهم فى هذا الأمر الجديد خشية أن يتهم بأنه يتصرف دون الرجوع إليهم ، خاصة وأن البدو كانوا متعاطفين مع أحمد الشريف' ورغم ذلك فقد وافقوه على التفاوض لرفع البلاء عن الناس ، وأيضاً للأخبار التى علموا بها عن فشل حرب أحمد الشريف ضد الإنجليز وضياع كثير من الرجال والعتاد<sup>(2)</sup>.

#### مباحثات الزويتينة مايو 1916.

استعد إدريس السنوسى لاستقبال وفد إيطالي بعد أن أبلغ القنصل الإنجليزى في بنغازى قبو بنغازى وفي بنغازى وقبوله بأن تكون المفاوضات عربية إنجليزية إيطالية؛ وانتقل إدريس من إجدابيا إلى الزويتينة . وحضر الوفد الإنجليزى في أول الأمر، وكان مؤلفًا من الكولونيل " تالبوت " وأحمد بك حسنين (الرحالة المصرى المشهور) واللفتانت سام. ثم حضر الوفد الإيطالي الذي كان مؤلفًا من السينيور "بياجنتيني" والكولونيل "فيلا" والمترجمين، ودارت هذه المفاوضات في الزويتينة التي تقع على البحر شمال إجدابيا وبينها وبين بنغازى واستمرت ما يزيد على الشهرين ودار الحديث فيها حول موضوعات كثيرة كان في مقدمتها: موضوع تبادل الأسرى بين الطرفين، والمؤضوع الثاني: كان الطلب الذي ألحت عليه إيطاليا، وهو أن يمترف" إدريس " رسميًا

(2) أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص: 37.

<sup>(1)</sup> محمد الأخضر العيساوي . المرجع السابق ، ص: 20.

<sup>–</sup> جاك بيشون ، أسنالة الليبية في تسوية السلام ، ترجمة على ضوي ، مراجعة صالح المخزوم ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس ، 1991م ، ص:164،

بالسيادة الإيطالية على منطقة "برقة تلك النطقة التى تمتد من بنغازى شمالاً إلى الكفرة جنوبا ، وأن يسلم العرب جميعهم بما فيهم الذين انخرطوا فى الجهاد أسلحتهم ، ويتبقى معهم مايسمح بالدفاع عن النفس ، وإنهاء حالة الحرب بين الليبيين والإيطاليين، وحل جميع الأدوار ، وفى المقابلتوافق إيطاليا على رجوع مشائخ الزوايا إلى زوياهم وتعترف بالسنوسية كطريقة دينية ، وتعطى الكفرة استقلالاً ذاتيًا ، وتعفى الأسرة المنفوسية من كل الرسوم الجمركية وكما أنها تعطى ضمانات تكفل قيام المحاكم الشرعية بأعمالها ومباشرة وظائفها، كما تعهد الجانب الإيطالي أن يقدم المساعدات الصحية، وأن يعمل على السماح بفتح المدارس .

وكانت الشروط التى ضرضها الجانب الإيطالي قاسية فى معظمها : كشرط إعـلان السيادة والتجريد من السلاح وحل الأدوار ، و كان الجانب العربى يرفض أول شرط من شروط بدء المحادثات وهو: إطلاق سـراح الأسـرى الإيطاليين بدعـوى أن الذى أسـرهم هو آحـمـد الشريف ويجب الرجوع إليه فى أمرهم، وهذا يلزمه أسبوعين على الأقل لأن وسيلة الإتصال هى الجمال وفتها(أ).

وكان تعليق روما "على عدم رضوخ الجانب السنوسي لأي مطلب أن ادعت روما بان الوفد الإيطالي ليس لديه صلاحيات يقبول مطالب الجانب الليبي ، وانتهى الأمر بأن يصدر والى برقة ( جيوفانى أميلو ) أمرًا بوقف المفاوضات التى لم تنته بدون فائدة ، ويكفى أن الجانب الإيطالي قد تعرف أكثر على شخصية إدريس وقدرته على المراوغة <sup>(2)</sup>.

وكانت بريطانيا فى حاجة إلى إتمام هذه المفاوضات التى توقفت لتصوية أمور الحدود وإخلاء المنطقة من بقايا المسلعين العرب ، وأخذ التعهد عليهم بعدم العودة لمثل هذه الأعمال وتسليم أسراهم وكذلك كانت إيطاليا فى موقف صعب فى أوريا نتيجة لأن الحرب الكونية لم تتته بعد. فى الوقت الذى كان فيه الجانب الليبي يمكنه أن يستمر على وضعه الذى كان فيه رغم قسوة الحياة والظروف: لأنه من وجهة النظر الإيطالية والبريطانية قد اعتاد على هذه الحياة.

ولكل الـذى سبق شرحـه، فإن المفاوضـات سـوف تلتـنـم من جديد فى يناير 1917 ، وكـان أبريس قد اتخذ لها مكانـًا آخـر للانعقـاد، وهـو المكـان الذى سميت الإتفاقية باسمه <sup>\*</sup> عكرمة والتى تقع بالقرب من <sup>\*</sup> طبرق <sup>\*</sup> التى لاتبعد كثيرًا عن نقطة السلوم التى على الحدود<sup>(3</sup>).

وكان الوفد الإيطالي قد عاد من "روما" بعد أن عرض مطالب السنوسيين على المسئولين،

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص: 38.

<sup>2.</sup> E.E Evans Pritchard P. 136. (2)

<sup>(3)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص: 39 ، وايضًا : إيفانز بريتشارد ، ص: 235.

والتى كانت تدور حول ضرورة اعتراف الطليان باستقىلال السنوسيين وبإدريس السنوسي أميرًا على برقة، وتخطيط الحدود بين الأراضى التى ظلت فى حوزة السنوسيين، وبين تلك التى أصر الطليان على التمسك بها والتى كانت فى حوزتهم بالفعل، وهى جميعها على الساحل، بالإضافة إلى أهم مطلب للسنوسيين وهو: فتح الطريق بين مصر وليبيا "لدخول الأرزاق، وكان الإنجاز الوحيد الذى أتمه الإيطاليون قبل سفرهم حين توقفت المفاوضات هو تلك الخرائط التى تم بها تحديد الحدود بين الطرفين. (أ).

والواقع أن مطالب إدريس كانت متواضعة إذا ما وضعنا في الاعتبار متاعب إيطاليا المسكرية ، في أوربا حينتند ، لذلك يمكن القول أن: "اتضافية عكرمة" التي توصل إليها الطرفان دلت على روح الاستسلام التي بدأ بها " ادريس السنوسي " حكمه والتي آدت إلى الطرفان دلت على روح الاستسلام التي بدأ بها " ادريس السنوسي " حكمه والتي آدت إلى عديد من الإتفاقات بعد ذلك, ولا أدل على ذلك من التقرير الذي كتبه " مالفيزي " الذي كان يشغل منصبًا كبيرًا في المعتمدية الإيطالية بالقاهرة، والذي كان يتجول في برقة لاداء أعمال دبلوماسية سرية ووضع هذا التقرير أمام " إنساباتو" المعتمد الإيطالي، و الذي يعلق فيه على ماوصلت إليه الإتفاقية بقوله: " ... لقد استطعنا أن نوثق طريقة التعايش التي فاوض عليها دي فينا " وينتور والتي أدت إلى إمكان استتباب السلم في برقة في أشاء الحرب العالمية ، ولقد ساعدت المجاعة التي عمت أفراد الشعب، والنشاط الوافر الذي يأتي عادة مع القادم الجديد على عقد إتفاق تعايش مع " إدريس ... ويستطرد التقرير: " ... لقد كان " أحمد الشريف على عقد إتفاق تعايش مع " إدريس فكان في إمكانه الإلتزام مع الحلفاء ليفوز بجائزة ما المتصر ... (2).

ولقد نص إتفاق عكرمة على أنه من حق الطرفين العربى والإيطالي الاحتفاظ، بمواضهما العسكرية، ورغم هذا فإن التقرير الإيطالي – السابق الذكر – يعتبر أن هذا الاتفاق نجاء به ، واضعًا في الاعتبار ما كان يمر به العالم من حروب نجاءً كبيرًا حتى بالشكل الذي جاء به ، واضعًا في الاعتبار ما كان يمر به العالم من حروب طاحنة ويعترف أودائق الحرب العالمية الاولى كان الوصول إلى صلح التمايش المبرم في عكرمة: نظرًا لأن الحالة الاقتصادية لإيطاليا وقت الحرب كانت تحتاج إلى صنغط المصروفات وتوفير الجنود: ولأن الحالة السياسية والحربية لم تكن قد استقرت طوال الفترة التي بدأت منذ نزول القوات الإيطالية حتى عقد هذه المعاهدة (3).

<sup>(1)</sup> آنريكو إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 301.

<sup>(2)</sup> آنريكو إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 310.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، برقة المهدأة ، مرجع سابق ، ص: 26.

ويعتبر 'جراتسيانی' أن هذه الإتفاقية كانت بداية لسياسة التقارب مع السنوسيين الذين لم يكن من السهل التعرف على قدراتهم وكيفية سيطرتهم على الشعب، واستمر هذا التقارب حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ويأسف 'جراتسيانی' لانه رغم أن نتيجة الحرب كانت في صالح الحلفاء إلا أن الإيطاليين لم يستثمروا هذا النصر في ليبيا، إذ أنه تبعت سياسة التقارب سلسلة من التنازلات بدأت بإعلان ما يشبه الدستور (القانون الأساسي لبرقة) و(القانون الأساسي لبرقة) و(القانون الأساسي لبرقة) و(القانون

ويرى الطاهر الزاوى – فى هذه الإتضافية – عكس مـايراه الإيطاليون فـهى فى نظره تعبيرًا عن الاستسلام لرغبات الإنجليز والإيطاليين ويقول بأنهم سلبوا من أدريس كل شىء مقابل اتفاقهم على منحه لقب أمير ، وكانت نتيجة ذلك أن قضى على حركة الجهاد فى برقة وأمَّن الإيطاليون بقاءهم ونقلوا جيوشهم وأسلحتهم التى كانت فى برقة إلى طرابلس التى كانت الثورة الوطنية فيها على أشدها (2).

كما يضيف 'الزاوى' بأن هذا الإتفاق كان أول حجر وضعه 'إدريس' في سياسة الفصل بين طراباس وبرقة.

وسط هذه الكتبابات والتعليقيات على الصلح الذي عقده " إدريس مع العدو الإيطالي نتسامل هل كان إدريس بالقعل مضطرًا إلى ذلك؟!

إن كل ما يمكن أن يقال: إن إدريس قد هادن وصالح الإنجليز والإيطاليين وحصل على موافقة شيوخ البدو مستغلاً الظروف الاقتصادية القاسية ، ولكنه في الوقت نفسه حصل على أفضل شروط الصلح بسبب مهارته في الهروب بشتى الأقاويل والحجج كلما أحس بضغط المفاوض الإيطالي وبقسوة شروطه كما يقول: إيفائز بريتشارد والدليل على ذلك أن إيطاليا لجأت إلى استبدال هذا الاتفاق باتفاق آخر تمثل في معاهدة "الرجمة" ذلك أن اتفاق عكرمة" لم يحقق لها ماكانت ترمى إليه من أهداف: وأهمها: تصفية أدوار الجهاد في برقة (أ).

وإن كان هنساك من لــوم يوجــه إلى " إدريس" فهو عــدم استشارتـه للطرابلسيين أو عدم اشـتراكهــم في اتفـاقياتــه مع الإيطاليين، فوضع بذلك أولى مراحل الانفصــال بين طرابلـس وبرقــة والواضح أن طرابلس في ذلك الوقت كانت مازالت تواصل جـهـادها العنيــد حتى توجـت انتصاراتها بالاستقـلال النسبي الذي عبرت عنه بإعلان الجمهورية الطرابلسية عام 1918.

<sup>(1)</sup> ردولفو جراتسياني ، المرجع السابق ، ونفس الصفحة.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي ، الرجع السابق ، ص: 195 .

<sup>(3)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم المعارك في طرابلس الغرب ، مرجع سابق ، ص:424، 425.

ومن المعارك الشهيرة في طرابلس في هذه الفترة :

#### معركة قصر تليل سنة 1918 (١)،

ففى الثالث والعشرين من سبتمبر هاجم الإيطاليون بحملة كبيرة يقدوها "ميزتى" (Mezzetti) من موقع مدينة زوارة (وهو الجزء الصغير الذي كان بمثابة جيب من الجيوب التى تركها الإيطاليون على الحدود) هاجموا تجمعًا للمجاهدين، وكانت القوة الإيطالية تتكون من خمسمائة مقاتل وخمسين فارسًا وبعض قطع المدفعية، وخرجت في تشكيلين: الأول: بمحاذاة الساحل، والثاني: كان متوغلاً نحو الداخل (العجيلات) التي كانت تبعد عن قصر تليل الذي يوجد به تجمع المجاهدين بحوالي خمسة كيلومترات .

وكان هدف "ميزتى" من هذه الحملة : كسر الحصار المضروب على القوة الإيطالية في زوارة ، بعد أن اضطرهم المجاهدون إليه بانتصارهم في معركة القرضابية الشهيرة . ولقد قـاوم المجاهدون هذا التطويق وردّوا الهـجـوم وحالوا دون تمكين الإيطاليين من التوغل في الداخل رغم ما تكيده المجاهدون من شهداء .

ويمترف ميزتى في كتابه الذي سجل لهذه المحركة أن قصر تليل كانت من أهم المعارك التي حدثت بعد الأحداث التي عصفت بالوجود الإيطالي في ليبيا 1915 م<sup>127</sup>.

#### معاهدة الرجمة 25 - 10 - 1920م:

لم يكن اتفاق "عكرمة" معاهدة بمعنى الكلمة، ولكنه كان مجرد هدنة اتفق فيها الطرفان على معاودة التضاوض لإتمام الأمور المعلقة، ورغم ذلك فلقد مرت فترة طويلة فى برقة فى سلام فى ظل هذا الاتفاق، ومع أنه نصّ فيه بكل وضوح عن حق كل من الطرفين الاحتفاظ. بمواقعه العسكرية إلا أن الطرفين قد اعتبرا هذا الاتفاق نجاحًا كبيرًا لهما.

ولكن الإيطاليين شعروا بأن الأدوار العسكرية بمرتفعات الجبل الأخضر تمثل حاجزًا عاليًا يمنعهم من إمكان التسلل داخل قبائل البدو ، بينما في طرابلس أمكنهم ذلك ، كما استطاعوا بفضل " القانون الأساسي" ومعاهدة خلة الزيتونة " أو صلح بني آدم أن يستخدموا أساليب سياسية للإيقاع بين الزعماء الطرابلسيين والمن الطرابلسية بواسطة التسلل إليهم .

وكان قد تكشف للإيطاليين في أعقاب اتفاق عكرمة الكثير من الأطماع التي تجتاح نفوس مشائخ القبائل في برقة مما يسلتزم إنشاء بعض المناصب في كل شبيلة إرضاء لهم ولنافسيهم،

Mezzetti O. Guerra in Libia esperienze cericordi) Roma, 1933. P. 130 (1)

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكري ، مرجع سابق ، ص: 205.

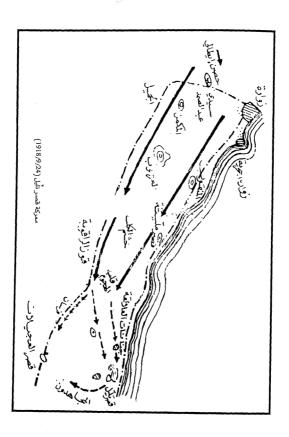

بالإضافة إلى أنه ثبت أن تجربة منع الطرابلسيين: "قانونًا أساسيًا" كانت منطقية وتتمشى مع الواقع الجديد لتيار التحرر في كل من مصر وتونس و بالذات في هذه السنة التي أطلق عليها "تقرير ملفيزي" أ. ولذلك فإن الإيطالين سوف يمنحون في 31 /10/ 1919 م 'قانونًا أساسيًا لبرقة شبيهًا بالقانون الأساسي الذي منحوه لطرابلس، وشرعوا في نفس العام في تأسيس إدارة مدنية - بناء على هذا القانون - في المنطقة الخاضعة لهم، مع توسيع نفوذها بالتدريج لكي تشمل مناطق أوسع .

وكما حدث في طرابلس، حينما ساءت العلاقات بين الإيطاليين والطرابلسين بسبب نقص الإيطاليين والطرابلسين بسبب نقص الإيطاليين للقانون الأساسي، اجتمع الزعماء في "مؤتمر غريان" وشعرت ايطاليا من البيان الذي صدر في أعقاب المؤتمر ، أن هناك ميلاً للإتحاد مع "برقة" أو أنها استشعرت الخوف من حدوث ذلك ، وبالذات بسبب فقرة في البيان : "عن تكوين إمارة على كل المناطق يرأسها أمد مسلم "20.

ققد حدث نفس الشيء في برقة إذ أن البدو لم يتقوا في الإيطاليين وتخوفوا من تسللهم في الجبل الأخضر نتيجة إعلان القانون الأساسي وبدء تشكيل مجلس نواب أختير "صفي الدين لرئاسته وعقد خمس جلسات ولم يتغيب واحد عن حضور الجلسات، وشارك في الترشيح إليه الجميع ، ونتيجة للتخوف اجتمع عدد كبيرمن شيوخ منطقة "إجدابيا" وأصدروا بيانا أعلنوا فيه صراحة أنهم : سواء بالدستور أو بدونه قلن يقبلوا أن يكون التواجد الإيطالي على غير الساحل(3) كما كان، وأنهم لن يقبلوا أن يتعدى نشاطهم النشاط التجارى كما ورد باتقاق عكرمة.

وأحس الإيطاليون أن الدعوة للجهاد قد بدأت تنتشر مرة ثانية، خاصة وأن العداء قد بدأ يظهر تجاه حكومة المستعمرات بوضوح مما جعل حكومة طرابلس تضغط على روما لإيجاد حل سريع لهذا المشكل الذي ظهر جليًا في برقة، ويخشى أن يؤدي إلى اللقاء مع طرابلس من آجل الإتحاد بينهما .

وكان أن بدأ الضغط على السنوسيين لفتح باب التفاوض من جديد لعقد اتفاق أو معاهدة تعمل على حل المشكل الأساسى الذى يؤرق الإيطاليين وهو فض الأدوار المسكرية، وتطلب ذلك كما يقول جراتسياني: \* منح ملايين من المراسيم والشهادات المشرفة للسنوسيين وكثيرًا من الصلاحيات الإدارية \* . وذلك بالفعل ما تم الاتفاق عليه - "في معاهدة الرجمة" التي وقعت

<sup>(1)</sup> أنريكو إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 302.

<sup>(2)</sup> إيفانز بريتشارد ، مرجع سابق ، ص: 254.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، برقة المهدأة ، المرجع السابق ، ص: 28.

بين الطرفين أ<sup>11</sup>. فلقد منح إدريس السنوسى بموجب هذه المعاهدة لقب الأمير بمرسوم من صاحب الجلالة ملك إيطاليا، كما منح حق إدارة الحكم الذاتى في واحات أوجلة وجالو والجنبوب والكفرة، والاعتراف بعقه في اختيار إجدابيا مركزاً لهذه الإمارة وحق استخدام مالايزيد عن ألف رجل للأمن بالواحات على أن تتحمل الخزينة الإيطالية تكاليفهم، وحق رفع العلم السنوسي على محل إقامته في الواحات التابعة له باستثناء مناطق الحدود التي لايجوز أن يرفع عليها علمه منفرداً بل يكون إلى جانبه العلم الإيطالي. كما تعهد الإيطاليون بدفع مبلغ للأمير يتم تسديد نصفه عند توقيع المعامدة، والنصف الآخر بعد حل المسكرات اللبية، كما تعهدوا بدفع مخصصات إلى جميع أفراد الأسرة السنوسية بما في ذلك الأمير .

ويقول الإيطاليون: إن ما تعهدوا بدفعه من مبالغ مالية هو بسيط جدًا إذا ما قورن بتكاليف كتيبة أريترية واحدة لمدة سنة واحدة<sup>(2)</sup> .

ولقد تضمنت الماهدة ميزات مادية أخرى للعائلة السنوسية، وهى الحق فى الحصول على ربع الأسهم للإكتتاب فى رأس مال الشركات الكبيرة التى يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة والتى تتشأ فى برفة .

هذا بالإضافة إلى المظاهر التى أضفاها الإيطاليون على الأمير والتى نص عليها الاتفاق الجديد والتى منها: أن يعملى الأمير المكان الأول بعد حاكم البلاد الإيطالي في الاحتفالات الرسمية ، وحق الرسمية ، وأن يطلق له سبع عشرة طلقة مدفعية عند حضوره الاحتفالات الرسمية ، وحق استعراض حرس الشرف من الجيش الإيطالي، وعند مرور ركبه أمام التكتات العسكرية . كما تم النص على تن يرفع الأمير العلم السنوسي على سفينته عندما تقترب من السواحل الليبية حينما يكون عائدًا من السفر كما هو معمول به دوليًا ، ومن حق الأمير أن يتجول أو يقيم في أي مكان بالمستعمرة أو في أي منطقة يرويها (3). وحينتذ تضع السلطات الإيطالية تحت تصرف الأمير وأي فرد من أسرته سفينة لائقة بمقامهم إذا أرادوا التجول أو السفر إلى أي جهة يرغب السفر إليها .

كانت كل هـنه المزايا في مقابلاًن يتم النص على أن " يلنى الأمير ويصورة دائمة الأدوار والقراقولات، وكل التشكيلات السياسية والإدارية أيّا كانت من الجهات التي لم تعهد إدارتها إليه، ويكون إجراء ذلك في مدة لاتزيد عن ثمانية أشهر من تاريخ التوقيم على هذا الاتفاق".

<sup>(</sup>١) آنريكو إنساباتو ، مرجع ، ص: 304،

<sup>(2)</sup> إنساباتو ، المرجع السابق ص: 304 ، ويضم تقرير " ملفيزي" الذي يعلق على المعاهدة.

<sup>(3)</sup> نص الاتفاقية بنهاية الكتاب (في قسم الملاحق).

ومعاهدة الرجمة تتكون من عشرين مادة وثلاث ملاحق. وتم التوقيع عليها في يوم الإثنين 13 صفر 1339 هـ الموافق 25 أكتوبر 1920 م .

ورغم كل ما تمتع به إدريس من مزايا ورواتب ومظاهر الإمارة: فإنه أخذ يراوغ في تنفيذ أهم ما أراده الإيطاليون وهو حل أدوار الجهاد فوق الجبل الأخضر، ويعترف جراتسيائي بذلك فيقول: أن إدريس آخذ يتهرب بمجموعة من الأجوبة عن مسئولية تنفيذ الإتفاقية ، وكان يجاوب باستملاء شديدعلي كل الدعوات المتكررة الموجهة إليه (١١).

وكان الجانب الإيطالي لايقدر على عمل شيء لأن التيارات الداخلية فى إيطاليا ذاتها – من تيارات بسارية إلى أخرى بمينية – كانت تتصارع على السلطة فى البرلمان الإيطالي ، وكانت هذه التيارات قد ظهرت فى أعقاب إنتهاء الحرب الكونية، وخروج إيطاليا منهوكة القوى ومهيضة الجناح وكان من مصلحة إيطاليا وقتها عدم إثارة أي مشاكل أو حساسيات فى مستمراتها خارج إيطاليا ومنع أى تحركات تؤدى لاستثناف القتال فيها .

ودافع " إدريس "<sup>(2)</sup> عن عدم تمكنه تنفيذ بند "حل الأدوار" الذي حددت له الإتفاقية ثمانية أشهر، بان هذه الإتفاقية قد أحدثت إزعاجًا وتمكيرًا في المزاج بين الأهالي في الجبل. وطالب الإيطاليين بالتأني، وعدم اللجوء إلى السرعة في تطبيق الماهدة.

وإزاء مذا الموقف المتازم إضطرت السلطات الإيطالية إلى التفكير الجاد فى عقد اتفاق ثالث يكون أقوى من المعاهدتين السابقتين، وكان أن عقد إتفاق ` أبومريم فى نوفمبر عام 1921 م.

هذا ولقد كان الأمير إدريس قد دعى في أعقاب عقد معاهدة، الرجمة في نوفمبر عام 1920 لزيارة روما ومقابلة ملك إيطالها بمناسبة عقد الماهدة، وسافر إدريس بالفعل إلى إيطالها وبقى ضيفًا على الحكومة الإيطالية إلى يناير عام 1921هم عاد إلى إمارته في برقة<sup>[3]</sup>.

وكان "مؤتمر غريان" الذي عقد في طرابلس في نوفمبر 1920 بسبب نقض الإيطاليين لما ورد بالقانون الأساسي لطرابلس قد أرسل وفدًا إلى روما في ديسمبر 1920 م ظل هناك تسعة شهور يحاول الوصول إلى تقاهم مع الإيطاليين ويعاول دحض إفتراءات الوفد المزور الذي شكلته حكومة الولاية الإيطالية في طرابلس وأرسلته إلى روما لكى بفسد عمل الوفد الوطني (وفد مؤتمر غريان)، إلى أن أعيتهم الحيلة، ورجعوا إلى طرابلس دون تحقيق شيء .

وتزامنت زيارة الأميـر إدريس فى رومـا مع زيارة الوفـد الطرابلسى دون أن يكون هناك إتصال من الطرفين ، الأمير عن برقة ووفد مؤتمر غريان عن طرابلس، وإن كان مؤتمر غريان قد أصـدر ضمن قراراته قرارًا يقضى بتوحيد الجهاد بين برقة وطرابلس وتشكيل حكومة

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ونفس الصفحة.

<sup>(2)</sup> محمد الطيب الأشهب ، تاريخ حياة إدريس السنوسي ، ط.أ ، 1941 ، مطبعة الهواري ، القاهرة ، ص: 372.

<sup>(3)</sup> الطاهر الزاوي ، مرجع سابق ، ص: 255.

موحدة يرآسها أمير مسلم. وإن كان لم يحدد اسمه بينما شكّل وقد لمؤتمر يعقد في سرت يضم زعماء من طراباس وبرقة أ!.

### اتفاق بومريم (11 نوفمبر 1921)

بعد أن استقفت كل وسائل الضغط على إدريس لحل أدوار الجهاد بالجبل الأخضر ، وانقضى العام الذى قدر فيه حلها ، وإدريس يتعال لدى الإيطاليين بأن معارضيه من البدو يقفون أمام حل المسكرات ، قدم لهم الأمير حلاً بديلاً وهو: إنشاء معسكرات مختلطة كحل وسطا<sup>22</sup> وعندما المسكرات ، قدم لهم الأمير حلاً بديلاً وهو: إنشاء معسكرات مختلطة كحل وسطا<sup>23</sup> وعندما عرض الحل البديل على ( دى مارتينو) الوالم الإيطالي في بنغازى رفض هذا الحل الوسط. وأصر على تنفيذ ما ورد في اتفاق الرجمة بالكامل ورغم أن دى مارتينو - بسبب موقفه هذا - قد تعرض للتوييخ مرازً وقدم استقالته إلا أنها لم تقبل ، وإزاء هذا الموقف الصعب وافق إدريس على القيام بحل الأدوار العسكرية ، ولكنه أعلن بأنه غير مسئول عما يعدث من نتائج خطيرة . ورد دى مارتينو على ذلك الموافقة موضحًا بأن الأضرار التى تتجم عن هذه العملية لن يكون أكثر من بعض الغارات وأعمال سلب ونهب يمكن التصدى لها بدعم القوات الإيطالية في برقة بالوسائل الميكانيكية، والقوات التكميلية التى كان من المقرر وصولها من قبل (3)

ورغم موافقة والى طرابلس على حل المسكرات إلا أن مجاس الحرب فى روما عارض ا اقتراح " دى مارتينو " بسبب التخوف من أن تكون سلبيات هذا العمل أكثر بكثير مما عرضه الوالى الإيطالي، واستدعى وزير المستممرات " بنتور" الوالى" دى مارتينو" إلى روما، وتم التباحث بينهما ، وأعلن الوزير موافقته على فكرة المسكرات المختلطة التى اقترحها إدريس ورفضها "دى مارتينو".

واقترح مجاس الحرب - كحل وسط - أن يتعهد إدريس بتنفيذ معاهدة "الرجمة - بكاملها وحل بضعة معسكرات من المسكرات الباقية في فرسمة قادمة، وانزعجت الولاية في طرابلس لهذا الحل الذي اعتبرته غير عملى و يعنى الخطر كله، وخيم التردد والرعب من قضية المسكرات على الإيطاليين، وكان التعليق على ذلك وقتها مأن إدريس قد أدخل الرعب إلى قلوب الإيطاليين بعدم تنفيذه هذا الإلتزام .

وفى هذه الفترة كان الإيطاليون قد عقدوا النية على أن يعيدوا السيطرة على كامل التراب الليبي: ولذلك فإنه تم التوصل إلى عقد إتفاق جديد ينفذ فيه فكرة المسكرات المختلطة على أساس أنها لن تطول ، فهى فترة مؤقتة لحين إعادة الإحتلال .

الرجع نفسه ، ونفس الصفحة.

<sup>(2)</sup> اتریکو انساباتو ، مرجع سابق ، ص:307.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ونفس الصفحة.

ويعبر جراتسياني عن ذلك بقوله: "بواسطة اتفاق بو مريم" نتمسك بإجبار السنوسيين على حل تنظيماتهم العسكرية وفى الوقت نفسه نعمل على تكوين معسكرات مختلطة وتظل موجودة لحين أن تسود سيطرتنا على كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها، ونتمكن من أن نتسلم مقاليد الأمور جميعها من أيدى السنوسيين دون إحداث أي خطر أو صدام يعكر صفو النظام السائد (1).

كما حاول الإيطاليون فى الإتفاق الجديد أن يتخلصوا من الإلتزامات الكثيرة التى كانت عليهم فى الاتفاق السابق غير حل مشكلة المسكرات .

وتم فى يوم 1 انوفمبر 1291 التوقيع على الاتفاق الذى سمى باسم المكان الذى وقَّع فيه عليه (اتفاق بو مريم)، وتحدد فى الاتفاق أن تكون المعسكرات المختلطة بنسبة 10 إلى 8 يعنى مع كل عشرة ايطاليين ينضم ثمانية من الليبيين وأن تكون الإدارة مشتركة، فيرأس كل ممسكر ضابط يتبع قيادة مشتركة من وكيل لإدريس واللواء " دى فيتا " . كما اتفق على أن الإدارة الإيطالية قبلت القيام بدفع نفقات الجيش بأكمله.

ولقد علق إنساباتو على اتفاق بومريم بقوله: "هذا الاتفاق بدون جدال كان أحسن من الوضع السابق، إلا أن معاهدة الرجمة تمنحنا قوة أكبر، تغلبنا على تردد إدريس وكان آجدى لو أصررنا على تنفيذها "<sup>20</sup>.

وقد حدث أن نقل " دى مارتينو " بعد إتمام هذا الاتفاق بقليل ، وخلف حاكم لم يتمتع بثقة إدرس؛ لإنه لم يكن يؤمن بغير سلوك طريق الشدة قولاً وعملاً والحق أن السياسة الجديدة فى روما إزاء المستمرات لم تمنحه مجالاً للاختيار .

وكان قد بدا واضحًا أنه لابد من تجدد القتال حتى قبل أن يقرر الحاكم الفاشى فى روما نقص السياسة بكاملها، وكان قد وصل إلى قمة السلطة فى إيطاليا "موسولينى" وبدا عهدًا جديدًا فى تاريخ إيطاليا الاستعمارى وضع فيه حدًا لسياسة الملاينة وإسترضاء السنوسيين وأعلن إقرار السلام عن طريق الفتح المسكرى .

وتطبيقاً لتلك السياسة أعلن الوالى الجديد " بونجوفانى" عند أول إجتماع لجلس الأمة فى بنغازى أن معاهدات "الرجمة" وأبو مريم " تعتبر منتهية ، وقام بعد ذلك بحل المسكرات المختلطة وآمر باحتلالها وبإلقاء القبض على "المحافظية" الذين عارضوا الحل .

وعين اللواء جراتسياني نائبًا للوالي في برقة بعد حملته العنيفة التي أعاد فيها احتلال فزان<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> جراسياني برقة المهدأة. مرجع سابق . ص196.

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، برقة المداة ، مرجع سابق ، ص: 197.

<sup>(3)</sup> إنساباتو ، مرجع سابق ، ص: 311.

### الفصل الرابع قيام الجمهورية الطرابلسية وعقد مؤنمرى غربان وسرت

- (\*) إعادة إلحاق طرابلس بتركيا .
- (\*) إعلان الجمهورية الطرابلسية والأبعاد السياسية والعسكرية لذلك.
  - (\*) مؤتمر غریان (1920)
  - (\*) مؤتمر سرت الوحدوى (1922)
- (\*) عودة الخلافات بين الزعماء الطرابلسيين وضرب حكومة الفاشست لكل
   المعاهدات .

#### إعادة إلحاق طرابلس بتركيا

بعد فشل السنوسيين بقيادة أحمد الشريف في حرب الإنجليز خدمة للدولة العثمانية في حربها ضد دول الحلفاء وبعد أن تغير النظام في برقة نتيجة لذلك: تولى إدريس السلطة مكان ابن عمه أحمد االشريف، وقام إدريس بالتفاوض مع الإنجليز والإيطاليين وعقد اتفاق عكرمة معهم في إبريل 1917 م وقام الأتراك بالاتجاه نحو طرابلس بعد أن التقطوا من صحراء سرت الأشخاص الذين سقطوا في أثناء التعاون معهم؛ لتنفيذ أغراضهم وكافؤوهم على بلاثهم الحسن حتى يكون هذا العمل مشجعًا لغيرهم على التعاون معهم، فكان أن استدعت أحمد الشريف إليها وأوكلت إليه أعمالاً تتناسب مع مواهبه وسمعته الدينية، وبعد أن علقت على صدره بعض النياشين اللامعة كما سحبت "دوري باشا" شريكه في هذا العمل الفائل بها والدبر له، وأرسلته في مهمة آخرى خارج الأستانة تتناسب مع مواهبه القتالية.

وحولت الحكومة العثمانية وجهة الإمدادات من مؤونة وأسلحة وذخائر وأموال وصناديق من النهب ، حولتها من النزول في برقة لكى ترسو في طرابلس قرب مصراتة، ويحمل هذه المؤن والأموال شخصيات جديدة للعمل مع طرابلس بخطة جديدة بعدان انتهى دور الأتراك في برقة<sup>(1)</sup>، وكانت هذه الشخصيات هي :

"سليمان الباروني"، الذي مهدت لوصوله الدولة العثمانية بإرسال شقيقه " يحيى الباروني" الذي كان مقيمة " يحيى الباروني" الذي كان مقيمًا في الأستانة الاستطلاع الأمر خشية أن يكون ما حدث في برقة قد امتد أثره إلى مصراتة وألتقى مع " رمضان السويحلي" الذي رحب به وعرف منه أخبار الأستانة وما تتوى عمله من الاتصال بالثورة في طرابلس لمواصلة الجهاد ضد الإيطاليين الذين كانوا قد شنوا هجومًا على النمسا حليفة تركيا في الحرب الأوربية<sup>(2)</sup>.

وشاهد "يعيى الباروني" الحركة الوطنية بنفميه ودرسها عن كثب ، ومالبث أن عاد برفقة الدكتور عثمان فؤاد الذي كانت إخباريته عن الحالة في طرابلس مشابهة تمامًا الإخبارية يعيى الباروني " والتي كانت من أقوى الأسباب التي سهلت لولاة الأمور في الأستانة أن يلحقوا طرابلس بتركيا<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> أمن سعيد ، المعدر السابق . ص: 50.

<sup>(2)</sup> عمرو سعيد بنني ، بحث عن الجمهورية الطرابلسية ، مجلة الشهيد عدد 5 ، سنة 1984 . ص: 277-

وعلى الفور أرسل سليمان البارونى لكى يقوم بتبليغ قرار إلحاق طرابلس بتركيا بعد ثلاثة سنوات من قطع العلاقات وسحب الحامية العثمانية منذ معاهدة أوشى لوزان (أكتوبر 1912). وظهر سليمان البارونى فى منطقة طرابلس وهو يحمل لقب حاكم طرابلس ، وكان سليمان البارونى قد نزل مصراتة فى إبريل عام 1916 واستقبل هناك استقبالاً حسناً من قبل رمضان السويعلى وأهالي مصراتة ، وكانت مصراتة بعدما قادت الجهاد فى معركة القرضايية قد أصبحت محور التركيز الجديد فى طرابلس بالنسبة للدولة العثمانية، وبعدما تحررت منطقة طرابلس من الإيطالين بغضل جهود رجالها واقتصر الوجود الإيطالي بها على مدينتى طرابلس والخمس فى حصار مضروب حولهما.

وكان رمضان السويحلى كما سبق وذكرنا قد هرض نفسه حاكمًا على مصراتة وأرسل السلطان العثماني فرمانًا . وكان الباروني قد ناضل مع مواطنيه وخرج بعد معركة "الأصابعة عن طريق تونس إلى الأستانة وظل هناك هو وانصاره إلى أن أتى في مهمة إقناع أحمد الشريف بحرب الإنجليز واعتقله الأخير بسبب ذلك لأكثر من أربعة شهور . ثم أفرج عنه الشريف بحرب الانجليز واعتقله الأخير بسبب ذلك لأكثر من أربعة شهور . ثم أفرج عنه بوساطة " إدريس السنوسي " وسافر الباروني إلى الأستانة في نهاية عام 1915 ، ثم كانت عودته هذه اللمرة في عام 1916 بعد أن سمع عن انتصار المجاهدين في القرضايية وتطهيرهم للمدن الطرابلسية من الإيطاليين ، عاد الباروني بفرمان سلطاني حاكمًا على طرابلس بعدما عامت الأستانة بأن الوجود الإيطالي لم يشغل سوى ميناء طرابلس والخمس ومدينة زوارة ، وكان الباروني مــازال محسوبًا عضوًا لمجلس المبعوثان في الأستانة عن طرابلس ولأنه أيضًا

هذا ولقد أوصلت غواصة ألمانية سليمان الباروني إلى ساحل مصراتة، وفي حوزته أموال كثيرة معدنية وورقية، وبعد أن ارتاح من عناء السفر بعث برسائل إلى جميع مشائخ وزعماء جهات طرابلس المختلفة: يخبرهم فيها بوضعه الرسمى الذي رجع به إليهم خدمة للبلاد وللقيام بواجب الجهاد(1).

والحقيقة أن هذا القرمان الخاص بعودة البارونى حاكمًا لطرابلس هو من أجل مصلحة الدولة العثمانية التى تورطت ودخلت الحرب العالمية ، وخير دليل على ذلك ، أنها عندما انهزمت أمام الحلفاء في نهاية الحرب وقعت على معاهدة "موندروس" عام 1918 التى وافقت فيها على قطع كل علاقاتها بطرابلس وأن تمتنع عن إرسال كافة الأسلحة والأموال إذا لم يرضخ الشعب الليبى في طرابلس للاحتلال الإيطالي ويوقف المقاومة<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> صفحات خالدة من الجهاد ، زعيمة الباروني ، ويها صور الرسائل،

<sup>(2)</sup> جاك بيشون ، مرجع سابق ، ص: 167 .

وبدأ الاتراك عن طريق الشخصيات التى أرسلوها إلى طرابلس بعد ذلك يدعون للقيام بواجب الجهاد ضد العدو الإيطالي مثل شخصية "عبدالقادر الغناي" وانسحب الأتراك فى النهاية بموجب المادة (7) من المعاهدة التى عقدت فى جزيرة "موندوروس" التى أرغمت تركيا على التوقيع عليها بنفس الصورة التى حدثت عام 1912 حينما أرغمت على التوقيع على معاهدة "اوشى لوزان" وانتهى إلى الأبد الوجود التركى بطرابلس<sup>(1)</sup>.

ثم توجه سليمان الباروني إلى غرب طرابلس وزار مقاطعاتها واجتمع بأعيانها شارحًا لهم ما ينوى القيام به في ولايته ، حتى وصل للزاوية الغربية ، فاستمر بها وجعلها عاصمة لولايته لتوسطها بين الجبل الغربي والشمال الساحلي والجنوب الشرقي. وأنشأ فيها حكومة لم تكن بالطبع على النمط الذي نعرفه ، فليس لها تمثيل نيابي ولاسلطة تنفيذية ولالوائح مالية للفروع المختلفة كالمعارف والحربية أو القضاء أو غيره ، وإنما حكومة رمزية تقوم على تسيق الجهاد بين المناطق المختلفة بأساليب الاتصال الشخصي بالزعماء الذين ظل كل واحد منهم يسيطر على الشؤون العامة في منطقته ، كرمضان السويعلي في مصراتة وعبدالنبي بالخير في ورظة ، وأحمد المريض في ترهونة ، ومختار كعبار وفكيني ، وين تنتوش وغيرهم ، كما كان اتصالهم به أيضنًا ليظفر كل منهم بنصيب منطقته من المساعدات المالية وغيرها من العتاد والمؤن التي تصل عن طريق الغواصات إلى سليمان الباروني .

وكان سليمان باشا البارونى يعلم أن هذه المعونات ترسلها الدولة العثمانية لغرض توجيه الجهاد لمساعتها ولكن وطنيته الزائدة ، ومعرفته بالأحوال الاقتصادية السيئة للبلاد حملته على أن يستفيد من الأتراك لصالح أبناء قومه مهما كان الأسلوب الذى كان يتبعه أو الغاية من إرسالها<sup>20</sup>.

ولقد وصل للبارونى فى مقر حكومته فى الزاوية الغربية 250 فارسًا من أعيان البلاد أو الجهات الغير المتارون فى مقر حكومته فى الزاوية الغيران فتعالت الأصوات من أهالي الزاوية تردد (الله آكبر الله أكبر) وجاء ممثلون للقبائل التى تحارب بعضها البعض وألقوا سلاحهم أمام البارونى تعبيرًا عن الصلح وأعلنوا نسيانهم لكل ماحدث من قتل للرجال ومن تلف فى الأموال. والتسامح فى كل ما مضى وأصبح الجميع إخوانًا بفضل وجود "البارونى" بينهم.

وقام بعد ذلك البارونى بتنظيم أمور الحرب بمعرفة الضباط الذين حددوا مناطق التدريب وخصصوا مرتبات للمجاهدين ونظموا طريقة صرفها ، ثم توجه البارونى بنفسه مع عدد من المجاهدين إلى جهة زوارة فى الليل، ورمى المدينة بخمس قنابل كانت إيذانًا باستثناف المقاومة

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، مرجع سابق ، ص: 386 . – جاك بيشون ، المرجع السابق ص:167 . – عبد الرحمن عزام ، مرجع سابق ، ص: 22 . (2) عبد الرحمت نزام ، مرجم سابق ، ص: 40 .

ضد العدو الإيطالي ، وكان الباروني يقف على المدفع ويديره بنفسه، وعادت الحرب تشتعل من جدید فی طرابلس بین حدود بنغازی وحدود تونس (۱).

ويذكر أن المعارك التي شاركت فيها ترهونة وحدها في هذه الفترة 1916 / 1917 بالسلاح الذي استولت عليه من نصر القرضابية، معارك زوارة والجديدة، وجنان بالنصيب وسواني المشاشطة، وترينة، والزاوية، والرأس الأحمر (2).

#### الأمير عثمان فؤاد:

عينت الحكومة الأمير عثمان فؤاد من البيت السلطاني قائدًا عامًا لافريقيا الشمالية بدلاً من " نوري باشيا " الذي فشلت خطته في محاربة الانجليز - وناطت به إدارة الحركات العسكرية ، فجاء إلى شاطئ طرابلس في شهر مارس 1918 بغواصة ألمانية أنزلته قرب مصراتة ، وكان برفقته " عبدالرحمن عزام" (باشا) كمستشار له<sup>(3)</sup> .

وكذلك وصل معهم إلى طرابلس ممثل للسياسة الألمانية يدعى البارون فريدفرون تندروف والذي تولى إدارة البرق اللاسلكي الذي انشي في مصراتة. وفد كذلك معهما القائم مقام عبدالرحمن نافذ و الأمير براجانزا ، ولقد دعم وجود مندوبي تركيا وألمانيا في مصراتة مركز " رمضان " بين الزعماء الآخرين ومركزه تجاه العدو الإيطالي على حد سواء. هذا ولقد اشتد التنافس بين رمضان السويحلي رئيس حكومة مصراتة وبين الأتراك العثمانيين الذين كانوا يحاولون احتلال مركز الصدارة بجانب رمضان، وعانى رمضان كثيرًا من عجرفتهم وحبهم للإنفراد بالسلطة، ورغم ذلك فلقد استمر التعاون بينهما .

وكان الحانبان التركي ورمضان السويعلي يتصارعان حول الاستحواذ على المعدات والموارد التي تأتى بها الغواصات من الأستانة ، فرمضان كان حريصًا على أن تبقى في منطقة تفوذه وآن يرسل منها إلى المنطقة الغربية الضروري فقط بينما يريد " إسحاق باشا" أن يرسل كل ما يريد إلى مقر إدارته في البلاد باعتبارها أهم ميادين الحرب، وكان ينظر بريبة إلى رمضان " ويريد أن يقضى عليه حتى تعود السيطرة العثمانية كما كانت ودون حاجة إلى استرضاء زعماء العشائر أو العصبيات المحلية ، ويقول عزام باشا " إن هذه المنافسة اشتدت وكادت تقضى على التماسك داخل الجبهة وتؤدى إلى حرب بينهما (4).

٠ نـ ، مرجع سابق ، ص: 207. (1) أبي اليقظان الحاج إبراهي

<sup>(2)</sup> محمد خليفة التليسي ، بعد القرصب

<sup>&</sup>quot; د سافر إلى الأستانة مع أنور باشا عند (3) عبد الرحمن عزام ، نفس الرجع السابق ، وبس استدعائه بعد فشل مهمة حرب الإنجليز ثم عاد مع الأمير عمم سوب.

<sup>(4)</sup> مذكرات ، عبد الرحمن عزام ، مرجع سابق ، نفس الصفحة .

#### هزيمة الأتراك في الحرب العالمية الأولى وتخليهم عن طرابلس مرة ثانية ،

لم يكن قد مضى على وجود الأمير عشمان فؤاد - كنائب للملطان العشماني - في طرابلس آكثر من تسعة شهور حتى أبرقت إليه الحكومة العثمانية في أوائل نوفمبرعام 1918 بنبا هزيمة تركيا والدول المتضامنة معها في الحرب الكونية (ألمانيا والنمسا وبلغاريا) أمام الحلفاء (إنجلترا وفرنسا وإيطاليا) وأن العاصمة التركية سوف تسلم قريبًا دون قيد أو شرط. وأن الدولة العثمانية قد الترمت في معاهدة موندروس أكتوبر 1918 بسحب جميع قوات الأتراك والألمان من طرابلس .

وكان الأمير قد علم بالنبأ عن طريق البارون فريد فورن تندروف مسؤول البلاسلكي بمصراتة الذي تلقاء بطريقة سرية. ولم يخطر الأمير أحداً بالنبأ سوى الشيخ سليمان الباروني، بينما سلم لرمضان السويحلي مفاتيح الخزينة التي تحتوي النقود وترك له التصرف فيها ، وتوجه إلى ميناء "الروحية على بعد حوالي عشرة كيلو مترات من ميناء قصر أحمد بشاطئ مصراتة ليستقل النواصة الألمانية والتي كان مقرراً وصولها في هذا الوقت ، وكان الأمير قد قرر الرحيل تنفيذا للمعاهدة المذكورة التي وقعتها تركيا مع الحلفاء واصطحب معه أركان حريه عبدالرحمن نافذ الضابط التركي ، ولقد كان في توديع الأمير كل من الشيخ سليمان الباروني وعبدالرحمن عزام .

ولقد وصلت الغواصة وكانت قد جلبت معها `عبدالقادر الغناي ` الضابط الليبي الذي يعمل في الجيش العثماني وكان قد جاء ليحل محل الأمير بصفته ضابطًا ليبيًّا ظن يكون وجوده مخالفًا للإتفاقية مما يدل على أن الحكومة العثمانية كانت تراوغ في تنفيذ بنود الاتفاق ، أو أنها تفكر في الانسحاب بالتدريج (أ).

وعندما علم رمضان السويحلى بنبأ رحيل الأمير عثمان فؤاد إلى الأمتانة بعد استفصاره من الألماني المسؤول عن اللاسلكي ذهب إلى ربان الغواصة قبل ركوب الأمير وطلب منه أن يختلق الأعذار لتعطيل سفر الأمير ، وكان عبدالرحمن عزام قد سأل الربان عما تعتزمه ألمانيا إزاء الأحداث الجديدة وهل ستسلم للحلفاء وكان رد ربان الغواصة عليه بأنها ستواصل القتال ، فقال له عزام : ونحن يمكننا تشكيل حكومة عربية في طرابلس لمداومة القتال على أن يساعدونا (2) .

ومن هنا نشأت فكرة استبقاء الأمير والإلحاج عليه للبقاء حتى ولو من أجل أن يبعث معهم قبل عودته إلى بلاده، ماذا يفعلون إزاء هذا الموقف؟ ولكي يشاركهم في التفكير في

<sup>(1)</sup> نفس المعدر السابق ، ونفس الصفحة.

<sup>-</sup> عمرو سعيد ، مصدر سابق ، ص: 288.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي . مصدر سابق . 386.

كيفية إقامة حكومة وطنية تدير العمليات العسكرية في هذا الوقت الدقيق.

ولقد كان الانزعاج واضحًا ليس على وجه الأمير فحسب ولكن على وجوه الزعماء الوطنيين جميعهم. بل أن الانزعاج انسحب على وجوه الأهالي جميعهم عندما علموا بانكسار الدولة المثمانية، والتى كانوا بفضل إمداداتها قد عادوا للمقاومة المنيفة مع العدو الإيطالي . وإستجاب الأميرلإلحاح الزعماء؛ ولأن الريان نفذ ما طلبه منه الزعماء الوطنيون، واعتذر للأمير بأن الفواصة ليس لديها أوامر الآن بنقل الأمير كما أنها سوف تضطر لسلوك مسالك غير آمنة بسبب الظروف الدولية الحرجة آنذاك .

وعـاد الأميـر إلى مصـراتة هـو ومن كان مـقـررًا أن يصـحـبـه فى سفـره، وكذلك الزعـمـاء الوطنيين الذين جـاءوا لتوصيله، وتم الاجـتمـاع الذى تباحثوا فيه حول مستقبل البلاد وتوصلوا فيه إلى إقامة الجمهورية الطرابلسية .

#### الجمهورية الطرابلسية 1918م

أضاف المجاهدون الطرابلسيون إلى انتصاراتهم العسكرية على إيطاليا نصرًا سياسيًا كبيرًا في عام 1918 م لم تكن المنطقة المربية بأسرها قد عرفت مثيلاً له وقتها ، وذلك بإعلان قيام الجمهورية الطرابلسية<sup>(1)</sup>.

وكان الليبيون لم يقدموا على هذه الخطوة الكبيرة إلا بعد أن بدأوا يشعرون بالحرية داخل بلادهم وبأنه بإمكانهم أن يتحركوا فيها متى شاءوا؛ فيقررون مصيرهم بأنفسهم بعد أن تمكنوا من النصر على عدوهم بالثورة التى أشعلوها في القبلة والجنوب ضده، والنصر الذى أحرزوه في موقعة القرضابية ومعارك آخرى سبق الكلام عنها ، واضطرار العدو إلى تقليص وجوده داخل موانى طرابلس والخمس وزوارة.

وإقامة نظام جمهورى ليس بالعمل البسيط أو السهل ، ذلك أنهم لم يكتفوا بالإعلان عن قيام الجمهورية الطرابلسية للمن قيام الجمهورية الطرابلسية عن المحمورية ذات مهام محددة ، وأن هذه الجمهورية الوليدة قد قامت بمواجهة سياسية وعسكرية للاحتلال الإيطالي محققة بذلك الأهداف التى أقيمت من أجلها والتى صاحبت التفكير في إنشائها , تبدأ قصة ظهور هذا العمل إلى الوجود بالاجتماع الذي عقده الزعماء الوطنيون الذين عادوا بالأمير عثمان فؤاد من الميناء وحالوا دون رحيله إلى العاصمة التركية ، وكان الاجتماع الذي اشترك فيه كل من : سليمان الباروني ورمضان السويحلى ، ومختار كعبار ، والأمير عثمان فؤاد . وعبد الرحمن عزام ، قد دار فيه نقاش حول مصير هذا البلد بعد أن تتخلى عنه تركيا، وتسحب

<sup>(1)</sup> عمو سعيد بغني ، بحث عن الجمهورية الطرابلسية ، مرجع سابق ، ص: 283.

رجالها والمستشارين الألمان، وينقطع العون المادى ، والعسكرى المجاهدين، واتفق المجتمعون على تشكيل حكومة "حلفية " كما أسماها شكيب أرسلان<sup>(1)</sup> ويعنى ذلك جمهورية لايرأسها رئيس واحد، ولكن يرأسها رؤساء الجهات الكبيرة سويًا في شكل تحالف بينهم ، ولم يكن التفكير بإنشاء جمهورية بجديد على أناس يحكمون البادية ، أو في الصحراء إذ أن حياة ثورات بالبساطة لاتمنى الجمهورية وما يحتويه تاريخ الإنسانية من ثورات كالشورة الفرنسية ، وهناك مايشير إلى هذه المعارف على الأقل لدى زعماء الجهاد ثورات كالشورة الفرنسية ، وهناك مايشير إلى هذه المعارف على الأقل لدى زعماء الجهاد المجهاد في المنطقة الغربية من طرابلس في مالسنة الأولى للغزو إذ يخاطب " جون ريمون" تمامًا كما كان يفعل جنود الشورة الفرنسية ، ولكن لاتقل أننا متعصبون دينيا" . ثم أردف تمامًا كما كان يفعل جنود الشورة الفرنسية ، ولكن لاتقل أننا متعصبون دينيا" . ثم أردف عن طرابلس في هذه الظروف القاسمية : إذا عن للحكومة التركية أن تتخلّى عنا في هذه الظروف القاسمية أيا اعن للحكومة التركية أن تتخلّى عنا في هذه الظروف عن منا المروف نمان الحكومة التركية أن تتخلّى عنا في هذه الطروف. فإننا سنعلن من جانبنا أنه لم تعد لها أي حقوق في بلادنا ليبيا ، ولسوف نمان الجمهورية الطرابلسية " وسترى أننا سنثبت للعالم أجمع أننا بقوتنا وحدها لقادرون على الدوت حمى أرضنا كما كانت تقعل بلادك فرنسا كلما تعرضت لغزة أجنية (3).

ويرى الأستاذ أمين سعيد أن هذه الفكرة كانت صدى لفكرة إنشاء "جمهورية شمال إفريقيا أ التى أوحت بها كل من تركيا وألمانيا إلى عدد من أحرار المغرب العربي الكبير، وآنه رغم عدم إمكان وضعها موضع التنفيذ إلا أنها كانت من الأسباب التى أدت إلى قيام " ثورة الحامة " في الجنوب التونسي التي اضطرت فرنسا إلى تجنيد أربعين ألف جندى للحفاظ على هدوء النطقة المناخمة لحدود طراباس الجنوبية سسها<sup>(4)</sup>.

وكان قد سبق التفكير في أن تكون رئاسة الجمهورية من جميع الزعماء متضامنين بعد أن عرض رمضان السويحلى على الأمير العثماني أن يكون رئيس الجمهورية المزمع إنشائها فرحب الأمير بفكرة إنشاء الجمهورية، واعتذر عن قبول رئاستها متعللاً بانشغال فكره ببلاده التي كان الحلفاء قد قاريوا على اخضاع عاصمتها للاستسلام، وهو بعيد عنها وعاجز عن الإتيان بأي شيء حيالها.

كما آخذ كل من رمضان وسليمان الباروني يعرض رئاسة الجمهورية على الآخر تعبيرًا عن

<sup>(1)</sup> شكيب أرسلان ، حاضر العالم الإسلامي ، ط2 ، بيروت ، 1072 ، ما . ج2 . ص: 168.

<sup>(2)</sup> جون ريمون من داخل معسكرات الجهاد الليبي ، ترجمة عبد الكريم وافي ، م. الفجائي ، سنة 1972، ص:136.

<sup>(3)</sup> جون ريمون ، المرجع السابق ، ص: 169 .

<sup>(4)</sup> أمين سعيد ، الدولة العربية المتحدة ، المرجع السابق ، ج3 ، ص: 80.

الأثرة والتعاون، ولقد أورد أمين سعيد حوارًا يعبر عن ذلك:

- السويحلى: إنك لم تخيب فيك ظننا إذ لم تسافر، فلاعذر لك في تركنا ونعن على ما ترى.
- الباروني: إنى معكم إلى النهاية إلا أنه لابد من إنشاء حكومة وطنية بلا تردد ولا إمهال.
  - السويحلى: بشرط أن تكون أنت رئيسها .
- البارونی: دع الرئاسة جانبًا، فإنی أری أن تكون لنا حكومة جمهوریة تتالف من أربعة
   أعضاء فقط، أنت وأحمد بك المريض وعبدالنبی بك بالخير ، وأكون أنا رابعكم .
  - السويحلي: على أن تكون أنت الوالي كما كان في السابق .
- البارونى: لا، انما آكون كالسابق فى منطقة الحرب قريبًا من الذى نعينه قائدًا لجيش
   الجمهورية.
  - السويحلي: أنا موافق من الآن إلا أني أخاف ألاَّيوافق المريض على مواصلة الحرب.
    - -الباروني: إنه أحرص منى ومنك على استمرارها إلى أن نصل إلى نتيجة .
      - السويحلى: إذن لقد تم الأمر<sup>(1)</sup>.

وكانت الفكرة أن تكون رئاسة الجمهورية من أربعة من الزعماء الذين بعثلون الجهات الهامة الله المجتمع الليبي: لأن الهامة التجمهورية سوف يثير صراعات قبلية كثيرة .

ولقد اتفق الزعماء فيما بينهم على الاتصال بالزعماء الذين لم يحضروا هذا الاجتماع لينقلوا إليهم نبأ إقامة جمهورية، ويحصلوا على موافقتهم على الفكرة ويتفقوا معهم على حضور مؤتمر شعبى كبير يعقد في مسلاتة لعرض الشروع<sup>(2)</sup>، بشكل جماهيري، وتطبيتاً لذلك قام 'رمضان السويحلي' بالاتصال ' بعبد النبي بالخير' زعيم ورفلة للملاقة الوثيقة بينهما وعرض عليه الفكرة ووافق أ عبد النبي عليها وعلى حضور "مؤتمر مسلاته" ، كما قام الباروني ' بالاتصال بأحمد المريض في ترهونة وأبدى ' المريض ' موافقته على فكرة قيام '

وواصل سليمان البارونى سيره إلى الزاوية الغربية: ليطمئن المجاهدين بمعسكراتهم على وحدة البلاد باستمرار نضالها ، ودعا جميع الشيوخ والأعيان لعقد مؤتمر عام في مسلاتة . لغرض الموافقة الجماعية على فكرة إنشاء جمهورية طرابلسية <sup>(3)</sup>.

وكان اختيار "مسلاتة" بالذات لعقد المؤتمر فيها يرجع إلى أنها تتوسط في موقعها البلاد

<sup>(1)</sup> أمين سعيد ، المرجع السابق ، ج3 ، ص: 327.

<sup>(2)</sup> رفعت عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص: 213. (3) عمرو سعيد بنني ، بحث عن الجمهورية الطرابلسية ، مرجع سابق ، ص: 85.

كلها، ولأن رمضان قد اتخذها عاصمة ثانية بعد مصراتة لحكومته القوية والمضبطة والتى تعبر نموذجًا ناجعًا يرنو الجميع إليه للإقتداء به<sup>(1)</sup>.

#### مۇتمرمسلاتة 1918م

والتقى الحشد الكبير من الأهالي والزعماء الذين أتوا من كل مكان ، وكان اللقاء في مدينة 
"القصبات" مركز "مسلاتة " يوم 1918/1/16 وكان قد عقد في اليوم السابق مؤتمر آخر في 
ترهونة وسمى "مؤتمر البويرات" ولكنه لم يكن في حجم وضخامة وأهمية مؤتمر مسلاتة 
لأن الوفود التي حضرت في المؤتمر الثاني كانت تمثل جميع جهات طرابلس دون استشاء . 
ولأن الحوار المفتوح والنقاش البناء في مسلاتة كان أكثر وأعمق ، كما عرضت فيه وجهات 
نظر مختلفة وكانت هناك آراء معارضة ، وأخرى مؤيدة ، وآراء جديدة (ك) 
وتم في النهاية 
الحصول على موافقة الجميع على إعلان الجمهورية ، وكان قد ساعد على التوصل إلى مثل 
هذا الاجتماع وجود شخصيات هامة ولها وزن لدى الناس، مثل: شخصية الأمير " عثمان 
فؤاد" بسبب قرابته للسلطان المثماني الذي لإزال كثير من الناس تكن له احتراما كبيرًا 
معتبرينه خليفة المسلمين متأثرين في ذلك بالماطفة الدينية ، ولذلك فإن سليمان الباروني 
حينما عرض أن يكون علم الجمهورية الطرابلسية بنفس لون علم الدولة العثمانية على المؤتمر، 
هذا المؤتمرون ورحبوا بهذا العرض .

كما كان الأعضاء الآخرون لهم وزن لدى الأهالي؛ فسليمان البارونى شخصية مشهورة بالجبل الغربى وهو عضو مجلس المعوثان وأدبيًا وشاعرًا وفوق كل ذلك مجاهد.

و رمضان السويحلى أيضًا مجاهد أو أحمد المريض أيضًا من الزعامات المرموقة والمحترمة، وقبل إعلان قرارات وبلاغات المؤتمر وقف الجميع وأقسموا يمين الولاء والإخلاص للجمهورية، وكان نص البيان:

ً أقسم بالله العظيم وكتبه ورسله وأوليائه أن أفدى بنفسى ومالى حكومتى الطرابلسية والجمهورية -(3).

#### قرارات مؤتمر مسلاتة:

انبثق عن مؤتمر مسلاتة القرارت التالية:

ا- تشكيل حكومة باسم "الجمهورية الطرابلسية" على أن يديرها مجلس مكون من أربعة

الطاهر الزاوي ، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ، المرجع السابق ، ص: 382.

ر +) المعاشر الراوي ، جهاد الابطال في طرابس العرب ، المرجع السابق ، ص: 179 . (2) محمد فؤاد شكري ، السنوسية دين ودولة ، مرجع سابق ، ص: 179 .

<sup>(3)</sup> رواية محمد الحداد ، شريط رقم (35/2) المكتبة السمعية بمركز دراسة جهاد الليبيين، طرابلس .

أعضاء هم: سليمان الباروني ورمضان السويعلى، وعبدالني بالخير، وأحمد المريض. 2-تشكيل مجلس شورى الجمهورية من اثنين وعشرين عضوا يراسهم الشيخ محمد سوف (حفيد غومة المحمودي) [1] (صاحب الثورة الكبيرة ضد ظلم الأتراك) واختاروا له ناتبًا هو يحيى الباروني، وكان عدد أعضاء مجلس شورى الجمهورية، أربعة وعشرين كتبت أسمائهم وأسماء الجهات التي ينتمون إليها.

3- تشكيل مجلس شرعى للجمهورية والذي أطلق عليه المجلس الشرعى ويتكون من: أربعة من المشائخ هم: عمر الميساوى، الزروق أبو رخيص، محمد الإمام و مختار الشكشوكي. وكانت أحكامه وفق أحكام الفقه الإسلامي، وعلى مذهب الإمام مالك وعرف وتقاليد البلاد. وكان أعضاؤه من كبار العلماء في طرابلس.

هذا ولقد كانت جميع القرارات والأوامر الصادرة من مجلس الجمهورية توقع بأسماء الأعضاء الأربعة المكون منهم إظهارًا لاتحاد أصحابها وتدعيمًا لها عند التنفيذ لدى الأهالي أيًا كانت عصبياتهم<sup>(2)</sup>.

ومن أجل تمثيل جهة كبيرة كغريان في المجلس تم تعيين " مختار كعبار " زعيم غريان كمدير ومراقب عام لمالية المجلس ، وكان أحد نواب طرابلس في المجلس العثماني ذا ثقافة عالية اكتسبها من المعاهد التركية كما عين عبدالرحمن عزام" مستشارًا لهذا المجلس .

وقد كانت أولى أعمال مجلس إدارة الجمهورية : ذلك البيان الصادر فى أعقاب إعلان الجمهورية لينهى إلى المواطنين والعالم أجمع هذا النبأ العظيم، كما ذيل بتوقيع الأعضاء الأربعة بمجلس الإدارة ، وكان نصه على الوجه التالي :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قى الساعة الرابعة من يوم السبت المبارك الثالث عشر من شهر صفر 3333هـ (1918م) قررت الأمة تتويج استقلالها بإعلان حكومة الجمهورية باتفاق آراء علمائها الإجلاء وأشرافها وأعيانها ورؤساء المجاهدين المحترمين الذين اجتمعوا من أنحاء البلاد، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الجمهورية ، وأن الأمة الطراباسية تعتبر نفسها حائزة لاستقلالها، الذي اكتسبته بعماء أبنائها وقوتها ، منذ سبع سنين وسعيدة بالوصول إلى هذه الغاية التي هي أشرف ما تصل إليه الأمم، وتهنئ أبناءها بتمام نجاحهم واتحادهم، على الثبات في الدفاع عن وطنهم وحكومة الجمهورية الجديدة والتوفيق من الله تعالى وحده (3).

<sup>(])</sup> محمد الحمد الطوير ، ثورة الشيخ غومة للحمودي على الحكم المثماني في ولاية طرابلس الغرب 1835 - 1858 . الطبقة الثانية ، حكتمة الفرجاني ، طرابلس – ليبيا ، 195م . (2) وقعت عبد العزيز ، مرجع سابق ، ص-216.

<sup>(3)</sup> مذكرات عبد الرحمن عزام ، مرجع سابق ، الحلقة رقم 16.

وكان البلاغ الثانى الذى أذاعه مجلس الجمهورية: هو بلاغ محلى موجه إلى الضباط الولنيين. لكى يتدموا الطاعة للحكومة الجديدة، والقيام بما تعرضه عليهم من الخدمات العامة والدفاع عن شرف الوطن . ثم عكف المجتمعون وأصدروا قرارات من بينها تعيين مدير للأمن وقائد عام للجيش الجمهورى هو اللواء (الفخرى) 'عبدالقادر الغناي وهو ضابط تركى للأمن وقائد عام للجيش الجمهورى هو اللواء (الفخرى) 'عبدالقادر الغناي وهو ضابط تركى تصرفاته تدل على عدم حماسه لحرب الإيطاليين وأنه يميل إلى المسالمة معهم والتى وصلت تصرفاته تدل على عدم حماسه لحرب الإيطاليين وأنه يميل إلى المسالمة ممهم والتى وصلت مع إيطاليا في أنسب سياسة، حينما كان يدار النقاش حول فكرة إقامة جمهورية من أجل مدا النوع من الانظمة متعذر في بلد لم يبلغ أهله من التقدم درجة يستطيعون عندها أن يفهموا ماكانت تتطوى عليه الجمهورية من معان دفيقة (أ)، كما صرح الغناي بأن إيطاليا أن تتقبل الجمهورية وأن إعلائها سوف يقف حجر عثرة في سبيل التفاهم مع إيطاليا " . ويشتم رأي من الدكتور "محمد فؤاد شكري" أن 'عبدالقادر الغناي' مرسل من الأستانة للترويج لعملية التصالح مح محموط ابد هزيمة تركيا ، وأنه في كل تصرفاته كان يعمل من أجل ذلك. (أ).

وكان البلاغ الثالث: الذى أصدرته الجمهورية الطرابلسية موجهًا إلى رئيس الحكومة الإيطالية بواسطة القيادة الإيطالية الموجودة فى الخمس، ويتضمن هذا البلاغ طلب الاعتراف بالجمهورية الطرابلسية من طرف الطليان ، وجاء فى ملحق هذا البلاغ دعوة الحكومة الإيطالية إلى عقد هدنة تجرى خلالها مفاوضات للصلح إذا سبق ذلك اعتراف بالجمهورية.

أما النقطة الثانية: في الملحق الذي يحتوى على عشر نقاط، فكانت تفيد بأن الجمهورية الطرابلسية هي جمهورية مستقلة ولن تقبل أي إتفاق يعقد في غيابها بين إيطاليا وأي دولة أخرى في أمر يغص ليبيا. كما نصت مادة أخرى على مسئولية الجانب الإيطالي في ايصال ما ترسله الحكومة الجديدة من خطابات لسفراء الدول الأجنبية بطرابلس (التي تقع تحت السيطرة الإيطالية) ودون أن تقتحه للاطلاع عليه، وتهدد الجمهورية بأنها سوف تلجأ إلى أسلوب آخر لو وجدت غير ذلك. وتتعرض النقاط الأخرى بملحق البلاغ لمسائل أخرى من بينها : القواعد التي يمكن أن تدور حولها المفاوضات وتحديد مكان التفاوض وضرورة الابتعاد عن الشواطئ الطراباسية بالنسبة للأسطول الإيطالي واعتبار الضباط الأتراك والألمان

<sup>(1)</sup> من أقوال الحاج عبد السلام الصغير المريض ، شريط رقم 40/6 ، المكتبة السمعية بمركز الجهاد ، طرابلس،

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكري . السنوسية دين ودولة ، مرجع سابق . ص: 182.

و النمساويين الموجودين فى طرابلس هم بمثابة ضيوف لدى الجمهورية لحين الاتشاق على ترحيلهم إلى دولهم ،

كما أرسلت عدة رسائل أخرى لكل من بريطانيا، وفرنسا، وللرئيس ويلسن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يطلبون فيها الاعتراف بالجمهورية <sup>[11</sup>.

ونظرًا لظروف المقاومة وأهمية العمل على عدم توقفها ، فقد قرر الزعماء توزيع أنفسهم على مناطقهم فيكون كل زعيم بمثابة حاكم مقيم لمنطقته ومسئول عنها: فتوجه سليمان الباروني إلى الزاوية . وأحمد المريض إلى ترهونة، وعبدالنبي بالخير إلى بني وليد، وأما رمضان فقد أقام في مسلاتة نظرًا لقربها من مركز الجمهورية في العزيزية، وأيضًا لاتبعد عن الحد الفاصل بينه وبين الإيطاليين في الخمس؛ وذلك ليتمكن من مراقبتهم ورصد تحركاتهم . ولقد كان رد الإيطاليين على بلاغ إعلان الجمهورية الطرابلسية بالرفض إذ أسرعت القيادة الإيطالية في الخمس بالرد دون الرجوع إلى حكومتها في روما فأعلنت رفضها القاطع الاعتراف بالجمهورية الطرابلسية وهددت بالحرب، انطلاقًا من كون العنصر الليبي لم يكن معها على مائدة المفاوضات لتسلم البلاد الليبية من الأتراك للإيطاليين وأعقبوا ردهم المتعجرف والمتعالى بتحليق طائراتهم على الزاوية الغربية ، وغيرها من المناطق المجاورة وأسقطت المنشورات التي تهدد الأهالي بالفناء إن هم انقادوا لزعماء الجمهورية، ولكن زعماءهم كانوا قد لحقوا بهم يعيشون بينهم. كل زعيم بين عشيرته كما سبق وأوضحنا فقوّوا من عزائمهم ورفعوا من معنوياتهم ودفعوهم إلى الثبات في وجه إيطاليا مفسرين بذلك أثرهذه المنشورات<sup>(2)</sup> وكانت الحرب الأوربية قد وضعت أوزارها مع موعد إعلان الجمهورية الطرابلسية، وعلم الحزب الاشتراكي بالنبا، وكان رد الفعل بالنسبة للاشتراكيين مخالفًا لرأى الحكومة نظرًا لحالة الاضطراب الذي يجتاح إيطاليا في أعقاب الحرب التي أنهكتها، وأثقلت كاهل الشعب الإيطالي بالضرائب، وطلب الاشتراكيون من الحكومة وقف سياسة العنف التي تتتج عنها إراقة الدماء ، واستنزاف خيرات إيطاليا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أرسلت بعض التعزيزات إلى طرابلس بالفعل وبدأت تدخل مع المجاهدين في معارك محدودة ، وتناور في نفس الوقت مع الزعماء الطرابلسيين وتظهر رضوخها مع الحزب الإشتراكي وتوافق على التفاوض فانتهزت فرصة وصول أ أكرم بك أ ابن رجب باشاً الذي كان والده واليًا على طرابلس إلى الجمهورية الطرابلسية بصفته مندوبًا للدولة العثمانية ويحمل أوامرها التي تدعو كل من ينتسب للدولة العثمانية بتسليم نفسه إلى

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 324 -- 382.

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكري ، السنوسية دين ودولة ، مرجع سابق . 180 .

الإيطاليين لترحيلهم إلى تركيا، وينصح الواطنين بإيقاف المقاومة التى لم تعد لها جدوى ًًًا، وكان أكرم بك أزاء ما شاهده من تصميم لدى زعماء البلاد وما عرفه عنهم من إعلان الجمهورية والإعداد للحرب ومداومة القتال أصبح يتعلل بالقول: أن الأوامر التى يحملها كتبت تحت ضغط الحلفاء كلما تكلم عن الانسحاب إلى الأستانة .

ولقد قرر الأمير عثمان وقتها أن ينفذ أمر دولته الذى كان قد أخره وسار ناحية الغرب عن طريق الجبل لتسليم نفسه إلى السلطات الفرنسية فى تونس ، وكان يرافقه عدد من الأتراك وكان معه ياوره ، وأركان حريه ، وقام زعماء الجمهورية الأربعة بتوديعهم ، ونشرت هذه الأخبار بجريدة الرجل الحر: " لسان حال الجمهورية الطرابلسية <sup>-(2)</sup>.

وتم ذلك فى الوقت الذى رفض فيه بعض الضباط الأتراك مغادرة 'طرابلس' مثل 'عبدالله تمسكت الذى قرر البقاء فى ليبيا إلى أن يتركها مضطرًا أو يموت مع العرب مدافعًا عن حريتهم .

وكان "كرم بك" السابق ذكره قد نقل رغبة الإيطاليين في الصلح إلى الزعماء الليبيين النين رفضوا هذا العرض؛ لعلمهم بأن الإيطاليين غير جادين فيه وأنهم يراوغون حتى يتمكنوا من معاودة القستال، واضطرت الحكومة الإيطالية عن طريق "تارديتى" مدير المكتب السياسي الإيطالي أن ترسل خطابًا إلى أعضاء مجلس إدارة الجمهورية تظهر فيه بطريقة رسمية ميل الإيطاليين للتفاوض، وأن إيطاليا تطلب ذلك وهي لاتزال ذات جيش ضخم وامكانيات حربية ومالية واقتصادية عظيمة ، ولكن رد الليبين اتسم بالقوة وإظهار الاستداد للحرب وعدم الخوف من التهديد فقال: مع ترحيبنا بإجراءات الصلح فينبغي أن يكون هذا السلح كافلاً للشعب حقوقه المشروعة في حريته.. وأمنه واستقلاله، وأن الليبيين سوف لن يرضخوا التهديد أو الوعيد بالقوة إذا لم يستجب لطالب الجمهورية "(ق).

والحقيقة التى يجب أن تقال هنا : إن الإيطاليين لم يلجأوا إلى طلب التفاوض إلا بعد أن بذلوا محاولات فاشلـة على المستويين العسكرى والسياسي، فلقـد شنـت القـوات المسكرية الإيطالية هجمات فاشلة على معسكرات الجهاد في المنطقة الغربية، ودارت هناك معارك شهيرة مثل: بئر تريتة و الرأس الأحمر وذلك أوائل عام 1919 حيث قامت بقصف المواقع قصفًا شديدًا ومستمرًا ثم قامت بزحف كبير ، ولكن قوات المجاهدين تمكنت من الصعود.

أمين سعيد . مرجع سابق . ص: 337.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي ، مرجع سابق. ص: 240 –243.

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه . ونفس الصفعة.

#### الخيانة ودورها في هذا الهجوم:

وكان عبدالقادر الغناي قائد عام جيش الجمهورية قد تحاور مع الإيطاليين تحت بند سياسة الملاينة التى يؤمن بها – والتى سبق الكلام عنها – وتمكنت إيطاليا بالمناورات السياسية حول شخص الغناي أن تجعله ينقاد لهم، ويقوم بعمل الصلح منفردًا معهم فى المنطقة النربية وبشكل يخالف قرارات مجلس الجمهورية التى تنص على عدم تخويل أحد من الزعماء عقد صلح بمفرده أو يصدر قرار يخص البلاد.

وكـان قـد تم التوقـيع على هذا المبلع يوم 24 من ديسـمـيـر 1918 مما تسـبب فى إيقـاع الفوضى بين صفوف المجاهدين؛ بسبب سحب غالبية الجنود والضباط من مواقعهم على خط النار فى الزاوية، وانضمام الفنـآي إلى صفوف الإيطاليين<sup>(11</sup>)

وعلى إثر وصول هذه الأنباء إلى أعضاء مجلس إدارة الجمهورية: تحرك الباروني بسرعة واتصل ببقية الزعماء ليمدوه بالرجال والسلاح. وكان أول من وصل إليه بقواته آحمد المريض على الفور . كما تسلم الباروني رسالة من رمضان السويعلى تفيد أن الجبخانة والنقود في الطريق إليه مع "عبد النبي بالخير" وأنه يقوم بجمع القوة مالاً ورجالاً وسوف يوجهها إليه بالسرعة المكتة، ويبدى استعداده لأية تضعية كما كان دائماً (<sup>22</sup>).

ووصل السويحلى بالفعل إلى العزيزية: فتكامل بذلك وجود أعضاء مجلس الجمهورية إلى جانب بقية الضباط وقادة الجهاد فأعطوا الجبهة المنهارة تماسكًا وقوة، وصدرقرار بتكليف الضابط "عمر رضا المدفعى" بقيادة الجيش الذى كان قد انسحب من جنزور بعد نبا تسليم الزاوية للإيطاليين.

وقد أدرك ساسة إيطاليا أنهم كانوا واهمين في تقدير قوة الجاهدين بعد أن قاموا بجس نبض قوتهم ، وبناء عليه اضطر الإيطاليون إلى الإذعان لطلب عقد الصلح مع العرب بعد أن فشلت القوات الإيطالية في القضاء على جزء هام من قوات الجمهورية عن طريق الخيانة ، ولقد شرح عبدالرحمن عزام " تفاصيل المقاومة العنيفة للمجاهدين، والتي أشاد فيها بأمثال الضابط المصرى الشجاع "إبراهيم عوض والمجاهد الليبي " عبدالعاطى الجرم " والضابط السنوسي العسيلي " ويقول : " عزام " عن المجاهدين الليبيين الذين صمدوا أصام قذف الطائرات الإيطالية في غياراتها على معسكرات العزيزية : " استمر المجاهدون العرب في صمودهم يماذ قلوبهم الإيمان ويسعون إلى إحدى الحسنيين ، إما النصر وطرد الباغي من أرضهم، وإما الشهادة في سبيل الوطن "(3).

<sup>(1)</sup> زعيمة الباروني ، صفحات خالدة من الجهاد الليبي ، م، الفرجاني ، طرابلس ، 1964 ، مر: 316. الشيخ محمود للسلاتي شريط رقم (47/2) للكتبة السمنية ، مركز الجهاد الليبي ، طرابلس، (2) زعيمة الباروني ، نفس للصدر السابق ، من: 316 ، 317.

<sup>(3)</sup> عبدالرحمن عزام مذكرات مجلة المصور المسرية 1950.

#### مفاوضات خلة الزيتونة (سواني بني آدم) 1919 م

تشاور أعضاء مجلس الجمهورية فيما بينهم واستقر رأيهم على انتخاب هيئة للتفاوض مع الإيطاليين نيابة عنهم، ولايجوز لها عقد أي إتفاق إلا بعد الرجوع إلى المجلس، وتتكون هيئة المفاضن من <sup>(1)</sup>:

احمد المريض 2- الهادى كعبار .

3- الصويعي الخيتوني 4- محمد فكيني .

5- على بن تنتوش

وبدأت المفاوضات فى خلة الزيتونة فى مارس 1919 ولكنها انقطعت بعد شهر دون إمكان الوصول إلى وضع شروط للمستقلال . الوصول إلى وضع شروط للمستقلال . وكل من الوحوا به هو السماح للعرب بالاشتراك فى وظائف الإدارة ومنح الوعود بنشر التعليم والعمران ورد الأملاك المسادرة إلى أصحابها والعفو العام ، وكان رد مجلس الجمهورية على مسالة العام على النحو التالي:

إن العفو العام ليس ثمنا للضحايا والدماء التى أريقت فى سبيل الحرية، وهو لا يعوض العرب عن اغتصاب أوطانهم ، وإننا وإن كنا ننتظر أن يدفع الإيطاليون ثمن العفو عنهم ، لأنهم أتوا إلى البلاد فخريوها ودمروها وظلموا أهلها ، فإنه لاقيمة للتلويح بالعفو فى نظر قوم تعاهدوا على التضعية فى سبيل حريتهم، فإننا نريد السلم ونبغض سفك الدماء ولكن : "إذا لم يكن من الموت بد ضمن العجز أن تموت جبانًا" . وكان هذا الرد قد وجه فى خطاب إلى الحكومة الإيطالية، وأن كلماته تؤكد عظمة صمود هذه الجمهورية أمام مناورات العدو.

وحسبت إيطاليا أن التلويج بالقوة سوف يلين الجانب العربى فاستغل الإيطاليون فرصة الجولة الأولى من المباحثات ، وبدأوا يحركون قواتهم فى بعض النواحى مع المجاهدين وكانت النتيجة أنهم اضطروا إلى طلب معاودة المباحثات<sup>(2</sup>2).

ويحق بنا هنا أن نقيم الموقف بالنسبة للعرب ونتساءل . هل كانت لدى العرب الليبيين القوة التى تمكنهم من صد هجوم الإيطاليين بعد أن فـرغت إيطاليـا من الحـروب فى أوريا وبدأت ترسل التعزيزات إلى طراباس؟

والإجابة في رأينا بالإيجاب لسبب بسيط وهو: إن العتاد العسكري كان متوفرًا لديهم مما حصلوه من المعارك التى انتصروا فيها في أعقاب الثورة المسلحة التى انطلقت من القبلة والجنوب ووصلت حتى القرضابية ، بالإضافة إلى ما تركه الأتراك من عتاد عسكري والذي

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، مصدر سابق ، ص: 349.

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكري ، مرجع سابق ، ص: 195 .

كانت تأتى به الغواصات الألمانية، ولكى يكون تقييمنا موضوعيًا ، فإنه من الواجب ذكر أحد السبيات التى تؤثر على الموقف الليبي، وهى أنه على الساحة العالمية لم تعترف بالجمهورية الطرابلسية أي دولة من الدول الأوربية، هذه واحدة، والثانية هى: أن المنطقة الشرقية، قد استسامت بعد هزيمة السنوسيين أمام الإنجليز في الصحراء المصرية ودخول إدريس في صلح معهم ومع الإيطاليين (صلح عكرمة) والثالثة: أن جارتي ليبيا من الشرق والغرب (مصر وتونس) كانتا محتلين وليس هناك إمكانية مشاركتهما في مقاومة الإيطاليين.

ورغم هذا فإن شجاعة الليبيين وصمودهم قد ألجأت الإيطاليين لطلب الصلح تهدئة للموقف السياسي: لحين الانتهاء تمامًا من تصفية حسابات الحرب العالمية الأولى مع الدول الحلفاء والدول المحاربة لها ، ويعترف "جراتسياني" بالمارك التي أشعلها الجانب الإيطالي للضغط على الليبيين أثناء المفاوضات حتى يقبلوا شروطهم : وفي يوم 17 مارس صدر الأمر بالقيام بعمليات الزحف على "سواني بن آدم" التي تكررت عدة مرات، ثم أوققت بسبب المفاوضات التي كان المكتب السياسي يقوم بها مع زعماء الثورة للوصول إلى صلح سلمي (1).

### إيطاليا تسعى للتفاوض والصلح مع حكومة الجمهورية الطرابلسية،

كان الوفد الإيطالي قد طمع فى تنازلات أكثر بعد تلقيه عرض الجمهورية بتكوين إمارة يرأسها أمير مسلم خاضعة للنفوذ الإيطالي ، فعاد الوفد الليبي للمطالبة بالاعتراف بالجمهورية ، ولقد فعل ذلك إزاء تعنت الجانب الإيطالي، وكان<sup>(2)</sup> الجانب العربى يرى فى هذا الحل عدم تعريض هيبة الدولة الإيطالية للامتهان وإن كان هذا فى الواقع يعنى الانسحاب من جانب الطرفين ، وفى يوم 17 أبريل 1919 ، التأمت المفاوضات مرة ثانية فى منطقة أسوانى بن آدم أغرب طرابلس ، بحوالى 17 كلم .

ولم تطل المفاوضات في هذه الجولة . فلقد تم الاتفاق في يوم 12 أبريل 1919 على المعارضات في هذه الجولة . فلقد تم الاتفاق في يوم 12 أبريل 1919 على المعارف وكان هذا يعتبر انتصارًا كبيرًا للمجاهدين ، وثعثًا غالبًا لجهاد طويل استمر سبع سنوات متواصلة، وأجبر المدو الإيطالي على أن يصدر ما سمي "بالقانون الأساسي لطرابلس" أو الدستور الطرابلسي ، والذي أعطى حقوقًا سياسية وحريات دينية، وحكم عن طريق مجلس نيابي وحكومة يطلق عليها طرابلس الغرب ، ولم يحدد القانون الأساسي جنسية الحاكم الذي يرأس هذه الحكومة، وشعر المواطن الليبي أنه لايقل عن الإيطالي من ناحية

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 44.

<sup>(2)</sup> زعيمة الباروني ، المصدر السابق ، ص: 325.

<sup>-</sup> وأيضًا محمد فؤاد شكري ، ص: 243.

المساواة أمام هذا القانون(1).

وقام مجلس رئاسة الجمهورية الأربعة بالتوقيع على صيغة القانون الأساسى الطرابلسى والذى اشتملت مواده على مايزيد عن أربعين فصلاً فى غرة شهر يونيو 1919 ، ووقع عليه من الجانب الإيطالي رئيس الداترة العسكرية الجنرال ً تارديتى ورئيس هيئة الأركان باسكانوا كما تم التصديق النهائي عليه من قبل ملك إيطاليا ،

وتشكلت وقتًا للقانون الخاص بطراباس حكومة عرفت باسم "حكومة القطر الطراباسى" مكومة القطر الطراباسى" مكونة من عشرة اعضاء: ثمانية من العرب، واثنان من الإيطاليين. وتم حل مجلس رئاسة الجمهورية بموجب هذا التشكيل الجديد آملاً في تحقيق مكاسب جديدة عن طريق الحكومة التي حلت مكان الجمهورية التي اعتقد أنها قد أدت الغرض الذي أنشئت من أجله: وهو تنظيم مقاومة العدو الإيطالي وبعد أن نظمت أمور الجهاد ، جلس الماوض الليبي على مائدة المافوضات يعرض مطالب شعبه انطلاقاً من العمليات العسكرية البطولية التي أدارتها قيادة الجمهورية وقد وصف "جراتسياني" هذا الإتفاق بأنه حل سياسي مشين للإيطاليين بصفتهم شعبًا كبيرًا خرج من الحرب العالمة منتصرًا (2).

ثم يتحسر "جراتسياني" على ما كان من المكن أن تقوم به قواتهم قبل إبرامهم هذا الإتفاق، ويقول: "بينما كانت القيادات والجيوش في ليلة 17 من أبريل مستعدة للزحف إلى الأمام للحصول على الانتصار العسكرى المأمول والذي كانوا يتلهفون عليه، وكان شأنه الانتقام لكل الهوان والإذلال الذي تحملوه من 1915 وما بعدها . أذيع خبر الصلح المقود مع الثوار . وتوقفت الأعمال الحربية نتيجة لذلك " ويستطرد : ".... ويتلاشي نهائيًّا كل ظل لسيادتنا الفعلية على طرابلس الغرب، وأصبح السبيل معهدًا للطمات جديدة شديدة تتلقاها . وذلك بفضل سياسة التي اتبعت في إيطاليا 1919 ، فقد كان ذلك الصياسة التي اتبعت في إيطاليا 1919 ، فقد كان ذلك الصاح من جانبنا تسليمًا حقيقيًا "(3).

#### نتائج الصلح مع الإيطاليين في القطر الطرابلسي :

بعد عقد صلح بنى آدم بين الجمهورية الطرابلسية والإيطاليين، وإعلن القانون الأساسى (الدستور) في 9 يونيو 1919 ونال الأمالي في طرابلس حقوقًا لم يكونوا ينعمون بها من قبل (منذ بدء الإحتلال الإيطالي في ليبيا) تم الإتفاق على إنشاء مراكز اتصال أعلن عنها في كل مكان : في الزاوية النربية ، وفي (العزيزية، وجنزور ـ ومصراتة، وسرت. وترهونة، وغريان .

<sup>(1)</sup> محمد سعيد فشيكة ، مرجع سابق ، وبه القانون الأساسي الطرابلس الخاص ببرقة ، ص: 207.(2) جراتسياني ، مرجع سابق ، ص: 43.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، نفس المرجع السابق ، ص: 45.

والريابية، وتالوت، وبنى وليد)، وتقرر عدم دخول الإيطاليين هذه المراكز، ويكتفى بعمثل لهم بربتة ضابط يقوم بمهمة الاتصال بين العرب وحكومة الولاية ومعه بعض الجنود لحراسته. كما قرر الجانبان تبادل الأسرى، وكان من بين الأسرى العرب لدى الإيطاليين إخوة رمضان السويحلى، أحمد ومحمد وسعدون وكذلك "التهامى قليصة وغيرهم كما أطلق ومضان الأسرى الإيطاليين الذين كانوا لديه . كما كان من بين مزايا القانون الأساسى حق العرب في تجنيد عدد من الوطنيين للخدمة العسكرية، ودخول الزعماء الليبيين لطرابلس وبمناسبة ما تجنيد عدد من الوطنيين للخدمة العسكرية، ودخول الزعماء الليبيين لطرابلس وبمناسبة ما اجتمع رأي الزعماء على دخول طابور من الثوار يضم 1500 فارس من الجاهدين المنطين اجتمع رأي الزعماء على دخول طابور من الثوار يضم 1500 فارس من الجاهدين المنطين جميعهم خيولهم العربية الأصيلة، وفي مقدمتهم رمضان السويحلي والزعماء الأخرون . وكان رمضان وهو ممتطيئا جواده يخشى غدر أعدائه الإيطاليين؛ ولذلك فإنه لم يشارك في هذا المرض إلا بعد أن أخذ الإيطاليون يضغطون عليه؛ وهم يرددون أمام الجميع أنه لابد من الإحتفال بتعيين أعضاء الحكومة الوطنية الجديدة وأنه لابد من حضور جميع الأعضاء المؤمن على الدستور وكان بالطبع رمضان من بينهم (أ).

ويصف كل من 'الشيخ الطاهر الزاوى و'محمد مسعود فشيكة هذا اليوم بانه كان يوم الفرحة الكبرى فى تاريخ طرابلس الجهادى طوال أيام الاحتلال الإيطالي، حيث يظهر جمهور الطرابلسيين فى آبهى حللهم ، فى الوقت الذى غصت فيه شرفات المنازل وأسطح نوافذها بالنسوة والفتيات العربيات وهن يزغردن ويهتقن:

#### (ينصر جيش الجمهورية اللي خلى الطليان رعيـة)

ولقد استقبل الوالى الإيطالي الجنرال تارديتي بمكتبه بالسراي الحمراء الزعماء الطرابلسيين الذين كان يقدمهم له "رمضان السويحلى ثم اجتمع بهم، وفي أعقاب الاجتماع صدر بلاغ من مكتب الوالى الإيطالي تضمن أسماء الأعضاء الشمانية المينين من بين قادة طرابلس الوطنيين بناء على ما ورد بالقانون الأساسى لطرابلس (الدستور)، وذكر آنه قد حصل الإتفاق بين الطرفين على تشكيل الحكومة الوطنية، وتم تدبيل البلاغ بالآتى: إن الذوات الآتى أسماؤهم قد صار تميينهم اعضاء لجلس حكومة القطر الطرابلسى وهم: عمر بك أبو دبوس وأحمد بك الشنيوي، وعلى بك الشنطة، وأحمد بك الفساطوي، ومحمد بك الصويمي والحاج محمد فكيني، ومختار بك كبيار، ومحمد بك بن الفقيه حسن "م ذكر" وسيتم تعين مخصصاتهم بأم آخر" وتحرر في طر ـ استمبر عام 1919 والتوقيع الوالى تارديتي "<sup>(2)</sup>.

.379

 <sup>(1)</sup> أمين سعيد ، مرجع سابق ، ص: 387 . 2- الطاهر عرائي
 - وأيضًا : محمد مسعود فشيكة ، مرجع سابق ، ص: 211.

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكرى ، مرجع سابق ، ص: 249.

#### الخداع الإيطاليء

ولم يكن هذا البلاغ سوى حبر على ورق، وتبين أنه كان خداعًا للوطنيين يظهر أن إيطاليا ترغب فى منح الحكم الذاتى للوطنيين بطرابلس، ويظهر ميل الإيطاليين إلى عقد اتفاق معهم ينهى حالة الخلاف، ويبيد السيوف إلى أغمادها بنفس الأسلوب الذى تم به الاتفاق مع برقة ومنحت فيه قانون أساسى كطرابلس .

ولقد ثبت أيضًا أن هذا الاتفاق مع الوطنيين كان يقصد به خداع الحزب الإشتراكى بروما والذى يمارض السياسة الاستعمارية للحكومة الإيطالية ، وحتى يمكن للحكومة أن تحصل على الموافقة على الاعتمادات الكبيرة المطلوبة لولاية طرابلس، والتى قبل أنها من أجل إضفاء السلام على الولاية ، وإصلاح ما أفقدته الحروب وتعمير الأراضى وإقامة المبانى ، بينما كان الهدف الحقيقي هو الدعم المسكري للولاية لإعادة إحتلال طرابلس والذي أطلق عليه الإيطاليون اسم الاسترداد Reconquista . (1)

وكان الزعماء الطرابلسيون قد طلبوا أن تكون إقامتهم بطرابلس واتخد "الهادى كعبار" بالفعل مكتبا له فى القلمة ، كما ظل سليمان البارونى وأحمد المريض وعبدى النبى بالخير فى طرابلس ، بينما رفض "رمضان السويحلى" البقاء فى طرابلس وخرج وبصحبته رجاله المسلحون النظاميون والضابط المغامر الشهير "عبدالله تمسكت" ونصب خيامه فى "سوانى المشاشطة" التى تقع قرب جنزور (من ضواحى طرابلس ناحية الغرب) كما اتخذ "رمضان السويحلى" مركز قيادته فى نفس الموقع ، ويقال: إنه كان يخفى أكياس الذخيرة وسط أكياس

وبدأت المؤامرات الإيطالية حول معسكر رمضان محاولة إغرائه بضم جيشه إلى جيش الإيطالين بطرابلس زاعمين أن القانون الأساسى قد وحد بين الجانبين العربى والإيطالي فى كل الأمور ، وهدفهم من ذلك أن ينفض عن "رمضان أ كل من حوله من الناس أو المجاهدين حتى يمكن القبض عليه وقت الضرورة أو فى الوقت المناسب لمحاسبته عن خيانته لهم يوم أ القرضابية أو حينما لاحت لرمضان خيوط المؤامرة أخذ يحذر رجاله من العاقبة السيئة للانقياد للإيطالين والاستماع لدعاياتهم المغرضة (2).

وإزاء ذلك قرر رمضان " منادرة الموقع والانتقال إلى "مسالاتة " حيث يتوفر الأمان في منطقته وبين آهله. وبنيدًا عن تواجد الإيطالين وأخذ يغرى رجال المسكر بأن من يصحبه إلى

<sup>(1)</sup> لوثروب ستودارد وشكيب أرسلان ، المرجع السابق ، م2 ، ج4 ، ص: 378.

<sup>-</sup> الطاهر الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 387.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي . المرجع السابق . ص: 387.

مسلاتة سوف يكون رمضان مسئولاً عن تموينه وملابسه وذخيرته وسلاحه ، واقتنع أناس كثيرون بذلك وتركوا الموقع وانصرفوا بميداً عن قيادة الإيطاليين بطرابلس فذهب فريق منهم مع ً رمضان وفريق آخر مع عبدالله تمسكت الذي جعل معسكره في أغريان أوفريق آخر رحل إلى ترهونة حيث زعمائهم هناك.

وكان رمضان يقوم بالاتصال بالزعماء الآخرين في مناطقهم: لكي ينبههم إلى مؤامرات الإيطاليين ويحذرهم من غدرهم، ومن أمثلة ذلك: اتصاله "بخليفة بن عسكر" في الجبل الغربي، وعندما علم منه بقيام الإيطاليين باعتقال بعض رجال الجبل الغربي، قام رمضان باعتقال الإيطاليين الموجودين بمحطة اللاسلكي في مصراتة، واستولى على ما معهم من سلاح بذخيرة،

ولم تمض أيام قليلة على حفل تتصيب الزعماء الطرابلسيين كأعضاء للحكومة الوطنية الجديدة، حتى بدأت بوادر تشير إلى عزم الإيطالين على نقض الإتفاق الذى وردت نصوصه بالقانون الأساسي، وكانت الدلائل تشير إلى ذلك ، وتمثلت في التصرفات الآتية :

- ا- التسويف فى الاستجابة لمطلب القادة الطرابلسيين بتخصيص مقر للحكومة الجديدة.
   ومقر آخر للمجلس النيابى الذى نص على إنشائه فى القانون الأساسى لطرابلس وبرقة.
- إصرار الوالى الإيطالي على ألا تأخذ توصيات أعضاء مجلس النواب والذي لم يتم في الواقع تشكيله في طرابلس شكل قرارات، بل تظل مجرد آراء إستشارية مخالفًا بذلك المادة (15 من القانون الاساسى)، والأدهى من ذلك أنه حينما استقال أربعة من النواب احتجاجًا على عدم تتفيذ هذه المادة، قبلت استقالتهم ببساطة شديدة ، كما أقال الإيطاليون في نفس الوقت أربعة من أعضاء مجلس الحكومة الطرابلسية آخرين. رغم أنهم وافقوا على أن نظل التوصيات استشارية ورغم أنهم لم يقدموا استقالات.

وكان الزعماء قبل آن يغادر رمضان طرابلس إلى مسلاتة قد عقدوا اجتماعًا وشكلوا حزيًا أطلق عليه " حـزب الإمسلاح الوطنى " وكانت الأهداف التى نص عليها تشكيل الحـزب فى 30سبتمبر 1919 هى :

- الدفاع عن المكاسب الوطنية التي نص عليها القانون الأساسي والعمل على إيقاظ.
   وعى الحماهير السياسي .
- 2- خلق قاعدة تنميي أحمل على استمرار الثورة وتكون نواة لحزب وطنى سياسى يدافع عن القضية الوطنية سي راعاً. بناء اقتصادها، وعلى نشر التعليم فيها، هذا وقد أسندت الرئاسة الفعلية لهذا الحرب إلى آحمد المريض والرئاسة

الشرفية إلى رمضان السويحلي (1) .

ولقد أصدر حزب الإصلاح جريدة تكون لسان حال الحزب الجديد، وسميت جريدة اللواء الطرابلسي وأشرف على تحريرها أحد أعيان المدينة هو عثمان القيزاني ولقد أحدثت الطرابلسي وأشرف على تحريرها أحد أحدثت ردودًا سياسية ذات أثار بليغة والتف الناس حولها لدرجة أن الإيطاليين تورطوا في القبض على رئيس تحريرها عثمان القيزاني (<sup>12</sup> وفي أعقاب ذلك كتب آحمد المريض بصفته رئيس الحزب الذي يصدر هذه الجريدة إلى المتصرف الإيطالي يطلب الإفراج عن رئيس تحرير جريدة اللواء الطرابلسي<sup>(3)</sup>.

ولقد تم العدور على تقرير عن الأثير الذي أحدثته هذه الجريدة في كسب الرأي العام الإيطالي إلى جانب قضية الليبين، وحقهم في مقاومة العدو الجاثم على أرضهم ، وفي إقامة الحجة على الحكومة الإيطالية في عدم تطبيقها للقانون الأساسي، ومنتقدة تصرفاتها مع عبدالرحمن عزام ووقفتها من المستيرين من حزب "الإصلاح الوطني" وجريدته، كما يتضح من التقرير الذي وقع عليه وكتبه "عثمان القيزاني" نفسه أن مقالات الجريدة كانت تترجم إلى الإيطالية وتنشر إلى جانب النص العربي، ويذكر التقرير أن الهدف من صدور الجريدة باللغتين هو تقوية العلائق بين الشعبين الإيطالي والعربي. وهذا النشاط بالطبع يندرج تحت بند الكياح السياسي.

### مؤتمر غريان (نوفمبر 1920) ومشاكل حكومة هيئة الإصلاح المركزية،

ولقد ضم هذا المؤتمر نخبة من زعماء الوطن تبادلوا فيه الرأي حول كيفية إنقاذ البلاد من

<sup>( )</sup> توجد صور لكاتب كثيرة بتوقيع أحمد المريض ، ورمضان السويعلي، ضمن رسائل الحزب، ووثائقه الوجودة بعلف أحمد المريض بمركز بعوث الجهاد اللهبي، ضم الوثائق العربية .

<sup>(2)</sup> وثيقة رقم (16) ملف أحمد الريض ، مركز بعوث الجهاد الليبي ، قسم الوثائق العربية.

<sup>(3)</sup> وثيقة رقم (36) ملف أحمد المريض، مركز بحوث الجهاد الليبي ، قسم الوثائق العربية . (4) وثيقة رقم (19) ملف أحمد المريض ، مركز بحوث الجهاد الليبي ، قسم الوثائق العربية .

<sup>(5)</sup> شكيب أرسلان ، مرجع سابق . ص: 378 .

الفتنة والفوضى والحروب الداخلية . وبعد مداولات استمرت خمسة عشر يوما. أصدروا البيان التالي: إن الحالة التى ألت إليها البلاد لايمكن أن تتحسن إلا بإقامة حكومة قادرة ومؤسسة على ما يحتمه الشرع الإسلامى من الأصول تحت زعامة رجل مسلم منتخب من الأمةلايمزل إلا بحجة شرعية وإقرار مجلس نواب ، تكون له السلطة الدينية والمدنية والمسكرية بأكملها بموجب دستور تقرّه الأمة بواسطة نوابها ، وأن يشمل حكمه جميع البلاد بحدودها المعروفة (1).

كما انتخب المؤتمر حكومة وطنية أطلق عليها اسم " هيئة الإصلاح" وكان قد سبق عقد مؤتر غريان مؤتمر تحضيرى عقد فى العزيزية فى أكتوبر 1920، حضره أعضاء من مصراتة والزاوية وزليطن، وغيرها ولم ينفض المؤتمر إلابعد أسبوع كامل أصدر بعده القرارات التالية:

- انتخاب وفد أوكل إليه مهمة الإصلاح بين الزنتان وخصومهم من سكان جادو ونالوت وغيرهم ، وأطلق عليه \* وفد الإصلاح \*
  - 2- الشروع في انتخاب أعضاء لمؤتمر غريان .
- 3- تقسيم البـالاد إلى مناطق، وتحديد أعضاء كل منطقة لضـمان تمثيل كل المناطق فى المؤتمر .
- إرسال الدعوة إلى جميع من تم اختياره من جميع المناطق للاشتراك في مؤتمر غريان
   أو في وفد الإصلاح الذين تم اختيارهم.

وكان قد تم اختيار وفد الإصلاح من : الشيخ الطاهر الزاوى وعدد آخر من العلماء والشائخ، وكان كل واحد من هؤلاء يمثل منطقته والمناطق المجاورة لها إذا لم يوجد فيها ممثل مناسب، وكان قد تم تمثيل المناطق الساحلية بأسرها بينما تعنز ذلك بالنسبة لزوارة والجبل الغربي بسبب حالة الحرب المستمرة آنداك بين الزنتان والرجبان من جهة وزجال خليفة بن عسكر من جهة ثانية ، كما أن الوفد الذي تشكل تعذر عليه الاتصال بهما<sup>(2)</sup>.

وكان اعضاء وفد الإصلاح قد قاموا بزيارة المناطق المختلفة بالجبل الغربى ووجدوا منهم استجابة للصلح ، بينما تعذر الحصول على موافقة بالصلح من الزنتان والرجبان ، وبذلك عاد الوفد دون إتمام مهمته .

#### قرارات مؤتمر غريان نوفمبر 1920؛

بعد اختيار المؤتمر "أحمد المريض" رئيسًا له وعدد كبير معه أعضاء للمؤتمر وعبدالرحمن

<sup>(1)</sup> نقولا زيادة ، المرجع السابق ، ص: 138.

<sup>(2)</sup> الطاهر الزاوي ، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ، مرجع سابق ، ص: 418.

عزام مستتدارًا سياسيًا له . اجتمع المؤتمر في ربيع الأول من سنة 1339 هـ الموافق نوضمير 1920 م، ودامت اجتماعاته خمسة عشر يومًا، والأعضاء يتناقشون في مصلحة الوطن ويعملون من آجل ترسيخ الوحدة الوطنية ، ويبحثون سويًا عن الأسلوب الذي يواجهون به مؤامرات العدو الإيطالي وإرغامه على تنفيذ مواد القانون الأساسي بعد أن بدأ يتراجع عن تنفيذه.

وكان قد تخلف عن حضور اجتماع المؤتمر زعيمان من الزعماء : أولهما: عبدالنبي بالخير والذي كان تخلفه بسبب انشغاله بالآثار المترتبة على الحرب بينه وبين رمضان السويحلى والتى قتل فيها رمضان ، والثانى: أسليمان الباروني الذي كان مشغولاً بالحرب القائمة بالجيل الغربي – موطنه الأصلى – علمًا بأن أحمد المريض كان قد أرسل للشيخ سليمان الباروني يعلن له تنازله له عن رئاسة المؤتمر ويطلب منه الحضور.

ومن المعروف أيضًا أن شخصية " أحمد المريض<sup>(1)</sup> كانت الشخصية التي يمكنها أن تملأ الفراغ الذي خلقه في طرابلس "رمضان السويحلي" بعد موته، وكان من بين قرارات المؤتمر إرسال وقد إلى روما للمطالبة بتنفيذ قرارات مؤتمر غريان.

كما قام المؤتمر قبل أن ينقضى بإنتخاب حكومة وطنية أطلق عليها اسم "هيئة الإصلاح المركزية" بناء على قرار من المؤتمر، وكانت الحكومة تضم أثنى عشر عضوًا من كبار الشخصيات الوطنية : من بينهم "بشير السعداوى" وعثمان القيزاني، ومحمد فكيني، ومحمد فرحات الزاوى والصويعي الخيتوني... وغيرهم (2). كما قرر المؤتمر توحيد الجهاد بين برفة وطرابلس، وشكّل وفد طرابلس المؤتمر سرت لهذا الغرض .

#### وفدمؤنمر غريان إلى روما ونتائج مساعيه هناك،

بعد أن شكل الوفد من "محمد فرحات الزاوى" رئيسًا، ومحمد نورى السعداوى، والصادق بن الحاج وخالد القرقني، أعضاء، أرسل المؤتمر عن طريق مستشاره كتابًا يبلغ فيه الحاكم الإيطالي (مركتيلي) قرارات المؤتمر لكي يبلغها إلى حكومته في روما، وانقضى المؤتمر وذهب كل عضو من المؤتمر إلى منطقته: لكي يعلم الأهالي بقرارات المؤتمر ويباشر هناك مهام عمله الوطني الذي أوصى به المؤتمر.

وتوجه أعضاء الوفد المُكلف بالسفر إلى روما لمقابلة الحاكم الإيطالي لطرابلس ليستأذنه في السفر إلى روما، فما كان من (ماركتيلي) إلا أن اعترض بشدة وأغلظ في القول. وأرسل

<sup>(1)</sup> ضمن الوثائق المرفقة بالرسالة ، تقرير مفصل عن حياة أحمد المريض.

<sup>(2)</sup> أمين سعيد . مرجع سابق ، ج3 ، ص : 347.

<sup>–</sup> جاك بيشون . مرجع سابق . ص: 173 .

الى روما يهدد بالاستقالة إذا هي قبلت التفاوض مع هذا الوفد، وبعد جدال طويل وأمام اصرار أعضاء الوفد رخص لهم بالسفر، وكان قد وضع في طريقهم عراقيل شتى وكل ما يعوق رون تادية مهمتهم حتى ايتسرب اليأس إلى نفوسهم، وفي ديسمبر 1920 وصل الوفد إلى روما، وبمجرد الوصول بدأ اتصالاته برجال الحكومة الإيطالية ولكنه فشل في الوصول إليهم. وأمام غلق الأبواب الخاصة بالسئولين في وجوههم ترك أعضاء الوفد العاصمة، وبدأوا يتجهون إلى المن الأخرى ويحاولون الاتصال برؤساء الأحزاب ومحرري الصحف، وتمكنوا بالفعل من الإعلان عن مطالبهم، ومطالب وطنهم في بعض الصحف. كما تمكنوا بعد جهد كبير من مقابلة المسؤولين بالحزب الاشتراكي المعارض والذي عرف عنه من السابق المناداة بسياسة الملاينة ومعارضته الشدة مع الشعب الليبي . ولكن أعضاء الوفد هذه المرة صدموا حينما وحدوا الحزب الاشتراكي يتنكر لمبادئه السابقة مدعيًا أنه يخاف غضبة الشعب الإيطالي منه إن هو ساعد الوفد القادم من طراباس بسبب أن الأسرى الإيطاليين مازالوا في حوزة المحاهدين الليبيين، وسعى الوفد على الفور بالاتصال بالحكومة الوطنية في طراباس يطلب منهم إطلاق سراح الأسرى الإيطاليين كتعبير عن حسن نوايا الليبيين ، ولكن اتضح أن الوفد تسرع في هذا التصرف ، إذ أن الاشتراكيين لم يقدروا هذه الخطوة وأخلفوا وعودهم التي قطعوها على أنفسهم. ولم يستجيبوا لأي مطلب من مطالب الوفد الموفد من قبل هيئة الإصلاح المركزية ومن مؤتمر غريان الوطني. بل أن الوفد الوطني قد وجد في روما وفدًا آخر شكله الحاكم الإيطالي في طرابلس من شخصيات غير وطنية وغير مخلصة للقضية الوطنية لكي يتكلم باسم الشعب وهم الايعبرون عنه ولاعن رغباته، وهم: "حسن باشا القرمانلي" و مصطفى بن قدارة و محمود عزيز وحميدة الزمرلي وعلى بن شعبان . وأخذ هذا الوفد يناوئ الوفد المرسل من قبل الزعماء الوطنيين، ويصرحون علنًا أنهم لا يوافقون على القرارات التي اتخذها مؤتمر غريان في مطالبته بالاستقلال عن إيطاليا وادعوا بأن هذا المطلب ليس مطلب الشعب، وادعوا لأنفسهم وحدهم حق التعبير عن مطالب الشعب .

ومضى وقد مؤتمر غريان الوطنى بقاوم هذا التيار الرخيص والخيانى ويطالب بصرية الوطن واستقلاله . ويعان فى كل مكان أن الأمة لايصلح من شأنها إلا تنفيذ قرارات مؤتمر غريان الذى يمثل كل جهاد طراباس خير تمثيل ، وأنه لايمكن الاتفاق مع الإيطاليين إلا على أساس هذه القرارات وكان الوقد المزور يعلن رفضه لكل ذلك ويعارض أمام الرأي العام الإيطالي كل ما يعلنه الوفد الوطنى .

واضطر الوفد الوطنى إزاء ذلك إلى العودة إلى طرابلس محطم النفس، وتحرج الموقف بعد عودة الوفد. وبدأ المسكريون الإيطاليون في طرابلس يظهرون نشاطًا معاديًا من أجل قمح

الحركة الوطنية. وبدأت حركة اعتقالات واسعة لكل من يؤيد أو ينتمى إلى حزب 'الإصلاح الوطنى' وكان من بين المعتقاين كما سبق وذكرنا ' عثمان القيزانى ' رئيس تحرير جريدة اللواء الطرابلسي لسان حال الحزب <sup>(1)</sup>.

### مؤتمرسرت(يناير 1922)

قبل الإفاضة في الكلام عن هذا المؤتمر الذي عقد تنفيذًا لقرار الوحدة بين برقة وطرابلس الذي صدر عن مؤتمر غريان، يهمنا أولاً استمراض تاريخ العلاقات بين القطرين منذ الفتتة التي كانت قد حدثت عام 1916 بين طرابلس وبرقة بسبب الخلاف الذي كان قد تفجر بين التي كانت قد حدثت عام 1916 بين طرابلس وبرقة بسبب الخلاف الذي كان قد تفجر بين منطقة سرت، وكان الخلاف قد حدث في أعقاب معركة القرضابية بسبب الخلاف على توزيع الفنائم، وقامت بين الطرفين اشتباكات، انتهت بخروج صفى الدين بجيوشه من سرت، واحتلال رمضان السويعلي لها، وكان رمضان قد قام بإعدام أ أحمد التواتى أ بعد محاكمته بدعوي أنه تسبب في الفتنة التي آدت إلى الحرب بين الطرفين، وكان أحمد التواتى أنائبًا لصفى الدين (2) وحين تسلم إدريس السنوسي السلطة على برقة خلفًا لابن عمه أ أحمد الشريف أ أرسل فرقة من السنوسيين لاحتلال سرت وطرد مندوب مصراتة منها، ولكن سليمان الباروني الذي كان قد عاد إلى طرابلس بفرمان من قبل السلطان العثماني ليصير حاكمًا عليها ، توسط في الأمد واستجاب له إدريس وسحب فرقته من سرت التي عادت إلى الإنضواء تحت سيطرة رمضان مرة ثانية .

ومنذ ذلك الوقت والقطيعة قائمة بين طرابلس وبرقة إلى أن قرر مؤتمر غريان فى نوفمبر 1920 توحيد العمل بين القطرين ، وشكل وفدا للتفاوض مع البرقاويين الذين شكلوا هم أيضًا وفدًا ، واتفق الوفدان على أن يلتقيا فى " سرت" .

وكان قد سبق هذا الإجراء في الحقيقة ، أن كثيرًا من المجاهدين المخلصين في كل من طرابلس وبرقة قدأدركوا أن استمرار القطيعة بين القطرين لايزيد العدو إلا الإمعان في التنكيل بالبلاد ، وأن فرقتهم سوف ان تؤدى إلا إلى مزيد من الخسائر، وأن كفاحهم سوف يضعف العدو ويرغمه على احترام تمهداته لهم، وكان قد هالهم ما يقوم به العدو من نقض إتفاقاته وعهوده مع الليبين، وأن أسلوب العدو في اتفاقاته التي عقدها مع إدريس قد كبلته بالمعاهدات التي تعمدوا أن يجعلوها تخص برقة بفضودها وكأنها دولة أخرى لاعلاقة بينها

<sup>(1)</sup> وثيقة بعلف ´ آحمد الريض ` يطلب فيها رئيس هيئة الإصلاح المركزية بالإفراج عن "عثمان القيزاني". (2) الطاهر الزاوي ، عمر المختار ، مؤسمة الفرجاني ، طرايلس ، طل2 سنة 1970 ، ص: 57 – 61.

وبين طرابلس وكانه لايضمها تراب وطن واحد ، وخاصة بعد أن أختاره الإيطاليون أميرًا على جزء من برقة التى قسموها إلى قسمين . قسم ساحلى خصب لهم وقسم صحراوى للأمير السنوسى .

وكان أن بدأ الوطنيون التشاور فيما بينهم واكتشفوا أن هناك ميلاً لدى الطرفين للإنتاق، ولذلك فإنه حينما تشكل الوفدان، أسرع كل منهما إلى الاجتماع في 'سرت' وكان ذلك في جمادي الأولى 1340 هـ الموافق يناير 1922 م . وبعد أن بحثوا أسباب الخلاف بينهما اتفقوا على توحيد الكلمة <sup>(1)</sup>، وصدرت قرارات مؤتمرهم على النحو التالي :

- ا- يجب أن نوحد كلمتنا ضد العدو الغاصب لبلادنا .
  - 2- يجب أن يكون عدونا واحدًا وصديقنا واحدًا.
- 3- إن كافة ما وقع بين الطرفين من التجاوزات لايطالب به أحد الآخر . إلى أن تستقر حالة الوطن وتتعين وضعية البلاد العمومية . ومع ذلك يجب أن يسعى الطرفان في السامحة بين العربان ، ومن يتعدى بعد الآن فعلى الحكومة التابع لها أن تعاقبه بما يستحق .
- لكل من يخالف الجماعة ويدس الدسائس لأخيه، على الحكومة المنسوب إليها إعدامه ومصادرة أمواله حسب الشريعة الإسلامية.
- آ- يرى الطرفان أن مصلحة الوطن وضرورة الدفاع ضد العدو المشترك تقضى بتوحيد
   الزعامة فى البلاد، ولذلك يجعلان غايتهما انتخاب أمير مسلم تكون له السلطة
   الدينية، والمدنية داخل دستور ترضاه الأمة<sup>(2)</sup>.
- يتخذ الطرفان الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الغاية المذكورة فى المادة الخامسة، وأن تتم
   توليته كامير بإرادة الأمة .
- 7- ومتى تحققت الغاية المذكورة فى المادة الخامسة ، يجب انتخاب مجلس تأسيسى من الفريقين لوضع القانون الأساسى والنظم اللازمة الإدارة البلاد، وقبل ذلك وتمهيدًا لهذه الأعمال يجب على الفريقين أن يرسل كل منهما مندوبًا للبلد الآخر لأجل أن يشتركا في سياسة الملاد والتدايير المقتضاة للدهاع عن الوطن .
- 8- يتمهد الطرفان بالا يعترفوا للعدو بسلطة، وأن يمنعوه من بسط نفوذه خارج الأماكن المتحصن فيها الآن، وفى حالة وقوع حرب يتضافر الفريقان على حرب العدو، وألا يعقد صلح أو هدنة إلا بموافقة الفريقين.

أمين سعيد ، المرجع السابق ، ج3 ، ص: 346.

<sup>(2)</sup> النص الكامل لاتقاق سرت في كتاب : ن إ . بروشين . مرجع سابق . ص: 182 -183 .

- 9- إذا خرج العدو من حصونه مهاجمًا جهة من الجهات ، وجب على الجهة الأخرى أن تمد الهاجم بالهمات الحربية والمال وأن تتذر العدو بالكف عن التجاوز ، وإذا لم يكف تهاجمه هى بدورها .
- 10- تجتمع هيئة منتخبة من أهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة في شهرى الحرم ورجب للنظر في مصالح البلاد ،
- 11- يشترط أن توافق على هذه المعاهدة كل من حكومة برقة والهيئة المركزية فى جهة طرابلس.
- 12- تكون مهمة الهيئة المذكورة فى المادة العاشرة تأييد العلائق الودية بين الطرفين، وتأييد تتفيذ هذه الإنفاقية (1<sup>1)</sup> .

قصر سرت، يوم السبت 22 من جمادي الأولى 1340 هـ الموافق 21 يناير 1922 .

- التوقيعات -

عن طرابلس عن برقة أحمد السويحلي صالح الأطيوش

وتبع هذين التوقيمين توقيمات بقية أعضاء المؤتمر من الطرفين وكان بينهم عبدالرحمن عزام

ويقول الطاهر الزاوى الذى شهد هذه الفترة: إنه بينما كان الوفدان مجتمعين فى "سرت" نزل الجيش الإيطالي فى ميناء قصر أحمد بمصراتة ، واستؤنفت الحرب، ووقعت معارك من أشد ما حدث فى مصراتة من معارك سابقة ، ولم تتفذ برقة شيئًا من مقررات سرت سوى إرسال ممثلها كما نصت المادة السابقة، وهو الشيخ "عبدالعزيز العيساوى".

وقى جمادى الآخرة من هذه السنة حصلت هدنة بين الإيطاليين والطرابلسيين وشرعوا في مماوضات للوصول إلى إتفاق لوقف القتال ، وفي هذه الأثماء اجتمعت هيئة الاصلاح المركزية برئاسة أحمد المريض وقررت أن تضع إيطاليا أمام الأمر الواقع بتتفيذها قرارات مؤتمر غريان، ومؤتمر سرت والخاص منها بتعيين أمير مسلم يقود الأمة الواحدة من أقصى حدودها في الشرق إلى أقصى حدودها في الشرق إلى أقصى حدودها في الشرق إلى أقصى حدودها في النوب. ولما لم يكن من المكن إذ ذاك أن تفكر الأمة في اختيار غير "إدريس السنوسي" نظرًا لكون أهل برقة لايخضعون لغير السنوسيين . ولأن إيطاليا كانت قد هيأته لذلك بتصيبه أميرًا على جزء من برقة بموجب اتفاقية الرجمة 1020/10/25 ولذلك فإن طرابلس لم تجد بدأ من اختيار إدريس السنوسي أميرًا في هذه الطروف الصعبة التي اشتدت فيها وطأة العدو عليها ، وحين أبلغ المفاوض الإيطالي بذلك

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي،جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، ط2 . 1973 ، ص.430 –433.

رفض بالطبع، وأصرّ الطرابلسيون على تنفيذ قرارهم وأصرّ الطليان على الرفض ، وتعطلت المُفاوضات بين الطرابلسيين والإيطاليين واستؤنفت الحرب بينهما يوم الجمعة من أواخر شعبان 1810هـ لعام 1922م (1).

وأرسل الطرابلسيون وهذا من ثلاثة أعضاء ، كان من بينهم الشيخ الطاهر الزاوى إلى الريس في إجدابيا يطلبون قدومه ليبايعه أهل طرابلس بالإمارة، ووصل الوقد في شوال من نفس العام وتقابل مع إدريس وأبلغه دعوة الأمة الطرابلسية لمبايئته، فاعتذر عن الذهاب معهم لأن صحته عليله، وأخر إجابة الدعوة إلى الخريف حتى يعتدل الجو ، ثم أرسلوا إليه وقدا آخر في شهر صضر من السنة التالية 1841 هـ ، وكان الوقد يحمل كتاب البيعة فوصل إجدابيا في ربيع الأول وقدم البيعة لإدريس فقبلها في يوم 922/7/28 وقطع على نفسه المهد أن يقف حياته على خدمة الوطن 1.2

ولقد حمل إدريس الوفد ردًا على كتاب البيعة جاء فيه: ... إنه رأي إقرار الأمورعلى ماهى عليه حتى تجتمع هيئة وطنية لوضع نظام البلاد . وأنه لذلك يكلف الهيئة المركزية أن تستمع على إدارة البلاد الطرابلسية، لما أبدت من الحمية والعدل والدراية أ. وأبدى إدريس الثقة العظيمة آهى حكمة رئيس الهيئة المركزية أحمد بك المريض ورفاقه الكرام <sup>35</sup>. وسافر إدريس بعد ذلك إلى مصعر عن طريق الجغبوب بالجمال، تاركًا وراءه أبناء الوطن يتعرضون لقصف الطائرات الإيطالية بالنطقة الغربية.

وكان فى رأينا أن هذا الحل هو الوحيد الذى يمكن لإدريس أن ينفذه : أن يوافق على البيعة لكى لايحدث بينه وبين قادة وأمالي طرابلس أي نفور أو إقلال من ثقتهم فيه إذا ما رفض مبدأ الوحدة بين القطرين ، وفى الوقت نفسه فهو لم يكن راغبًا فى خصومة سافرة مع الإيطاليين الذين كانوا حتى وفتها يهادنونه .

ويفسر ' إينفاذز بريتشارد " ومحمد الأخضر العيصاوى " تردد إدريس فى الإستجابة للدعوة والسفر إلى طرابلس للمبايعة على الفور أنه لم يكن قد عرض الأمر بعد على أهالي إجدابيا وشيوخ البدو هناك والذين يرجع لهم فى كل الأمور، بدليل أنه بعد ذلك دعى إلى إجتماع كبير فى " جردس العبيد " فى أكتوبر 1922 م ، وبعدها قبل البيعة والدعوة بعد أن آلح عليه مستشاروه ، فلقد كان يتوقع أن تشن إيطاليا الحرب عليه بعد موافقته على البيعة .

ويدافع "العيساوي" عن إدريس في عدم تنفيذ البيعة والسفر إلى طرابلس بحجة المرض.

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي ، عمر المختار ، مرجع سابق ، ص: 63.

<sup>–</sup> وأيضاً محمد فؤاد شكري ، المرجع السابق ، ص: 219. (2) الطاهر الزاوي ، المصدر السابق ، ص : 65 ، وبه نص كتاب البيعة. محمد فوّاد شكري ، ص: 221. (3) محمد فؤاد شكري ، المصدر السابق ، ص : 222.

ويقول آنه كان مريضًا بالفعل، وفي حاجة إلى السفر للعلاج في مصر<sup>(1)</sup>.

والحقيقة التى لاتخفى على أحد أن إدريس السنوسى قد سافر إلى مصر في اليوم الثانى من شهر جمادى الأولى 1341 هـ ووصل إليها يوم 8 من جمادى الأخرة ، وذهب إليه هناك عمر المختار "يستفسر منه إذا كان سيعود إلى برقة لتتفيذ البيعة بالسفر إلى طرابلس حتى يكون أمبرًا على القطرين وتمت هذه الزيارة في مارس 1923 م أم أنه لاينوى العودة. وعلى يكون أمبرًا على القطرين وتمت هذه الزيارة في مارس 1923 م أم أنه لاينوى المودة. وعلى شافيًا على هذا الاستفسار أو أنه لم يحسم الأمر أمام عمر المختار ، فعاد إلى برقة ليتشاور مع إخوانه من قادة الجهاد وشيوخ الزوايا(<sup>22</sup>ونظموا المقاومة ضد العدو الإيطالي الذي كان قد بدأ حريه من جديد لاستعادة البلاد ، وكان إدريس قد أناب عنه " الرضا السنوسى" في إدارة في مقره في " جالو " لإدارة شئون الحرب ، كما أناب عنه " صفى الدين السنوسي" في إدارة شؤون البلاد البرقاوية (<sup>8</sup>).

وكانت إيطاليا، بعد أن علمت بخروج إدريس سراً من برقة متوجهًا إلى مصر، وقبوله بيعة الطرابلسيين ، قد تريثت قليلاً، ثم عزمت أمرها على إزالة كل آثر لهذا الأمير السنوسى الذي نصبوه على صحراء إجدابيا، ففي مارس 1923 قامت إيطاليا بالاستيلاء على الأدوار المختلطة وعلى الدور السنوسي في خولان ومراكز إدارة إدريس في إجدابيا وقامت بأسر الكثير من السنوسيين وتم ذلك دون إعلان مسبق أو إنذار .

وكان حزب الفاشست بزعامة " موسولينى " قد استولى على السلطة فى روما فى اكتوبر 1922 وبذلك تهيأ لللإيطاليين إعادة احتلال ليبيا تطبيقاً لمبادئ الحزب الفاشى التى تنص على استخدام العنف والشدة مع المستعمرات الإيطالية وعدم الإيمان بالديمقراطية وسياسة السلم والتفاوض والتنازلات .

وعليه أعلن الوالى الجديد فى برقة "بونجفانى" فى أبريل 1923 " أن جميع الاتفاقيات التى عقدتها الحكومة مع السنوسيين باطلة وملفاة".

#### عودة الخلافات القبلية وآذارها على مسار الجهاد ،

رغم المُكاسب التي حصل عليها المجاهدون في صلح "بني آدم" في طرابلس والدستور الذي منح طراباس مــــزات مدنيـــة إدارية كــثــــرة، ورغم النشــاط الســــاســي الذي تمثل في حــزب

<sup>(1)</sup> إيفائز بريتشارد ، سنسيو برقة ، مرجع سابق ، ص: 264.

<sup>-</sup> وأيضًا محمد الأخضر العيساوي ، كَشف الستار عمافي كتاب عمر المختار ، مرجع سابق ، ص: 45.

<sup>(2)</sup> محمد الطيب الأشهب ، كتاب عمرً المختار ، القاهرة مرجع سابق ، ص: 57. 63 ، وتوجد به رسالتان إحداهما لأحمد الشريف يشكو له ترك إدريس الجهاد والأخرى رد أحمد الشريف الذي يعده فيه بالمودة.

<sup>(3)</sup> آمين سعيد ، المرجع السابق ، ص: 278.

الإصلاح الوطنى الذى أنشأته طرابلس، والنشاط الدعائى الصحفى والمستير لجريدة اللواء لسان حال الحزب ، والتى قامت بدورها فى توعية الرأي العام التمسك بالألفة والتعدير من التنازع الذى يؤدى إلى الفرقة ، ويقضى على الصمود أمام العدو المتريص بالبلاد ، رغم كل هذا فقد عادت الخلافات القبلية والعصبية ، وعاد التناحر بين الزعماء بتأثير الدسائس الإيطالية. وكان العدو قد لجأ إلى سلاح الفتلة القتاك بعد أن فشل فى استعمال سلاح الحرب العسكرية المساحة الله .

فقد تحرك بعض الحاقدين على الزعماء الذين نجحوا نجاحًا باهرًا من الناحيتين السياسية والعسكرية ، وكان تحرك هؤلاء الحاقدين بتدبير من الإيطاليين أنفسهم مستغلين ما حصل من أحداث، كعدم ظهور اسمى الزعمين الكبيرين (سليمان الباروني وعبدالنبي بالخير) بين الزعماء الثمانية الذين تشكلت منهم الحكومة الوطنية التى انبعثت عن صلح بني آدم.

فيخصوص سليمان البارونى: قام هؤلاء العملاء بتسريب أنباء لأعيان الجبل الغربى تقول: 
إن البارونى قد أبعد عن الحكومة الوطنية بمكاثد ونفوذ الزعماء الآخرين المجاورين لهم ممن 
هم هى مجلس شورى الجمهورية بسبب الضغائن السابقة وصدامات 1916 التى سبق الحديث 
عنها، وكان "جراتسيانى" قد تحدث عنها وذكر أسبابها حينما قال: إنها كانت تعيينات جهوية 
فى إحدى المناصب الإدارية للحكومة الوطنية"، بينما هؤلاء الزعماء أنفسهم اتهموا "البارونى" 
برفضه الإشتراك معهم فى عضوية الحكومة الوطنية: لأنه كان يسعى خفية مع الإيطاليين 
ليقيموا له حكمًا مستقلاً فى الجبل الغربي يكون أميرًا عليه، ولم يكن ذلك بالطبع سوى فرية 
بثها العدو وإشاعة روج لها: بغرض إحداث الفتتة فى الجبل الغربي وفي طرابلس الغرب 
بتسرها جريًا على أسلوب الاستعمار" فرق تسد".

والحقيقة أن الشيخ سليمان البارونى . كان قد اعتزل العمل السياسى بعد توقيع القانون الأساسى . اعتقادًا من الأساسى . اعتقادًا من أن مهمته قد انتهت بعقد الصلح وحلول عصر من الوفاق والسلام وغادر طرابلس إلى الأستانة ليتقلد منصب العضوية في مجلس المبعوثان العثماني الذي كان فنه قبل أن بأتي المجهاد (<sup>2)</sup>.

وكان قد نتج عن هذه الظنون والفتن التى روح لها العدو ، حزازات فى النفوس، وعدوات بين أهل الوطن الواحد، مما تسبب فى تفتيت الوحدة الوطنية، وكان ذلك أهم العوامل التى مهدت أمام الإيطاليين سبل إعادة احتلال جميع نواحى طرابلس وفـزان فى العملية التى أطلقها علمها " الاسترداد " .

<sup>(1)</sup> جراتسیانی ، نحو فزان ، مرجع سابق ، ص: 62.

<sup>(2)</sup> أبو القاسم إبراهيم الباروني ، حياة سليمان باشا ، مرجع سابق ، ص: 105 .

وأما بالنسبة لعبد النبى بالخير والسبب فى عدم ظهور اسمه هو الآخر بين أسماء الثمانية النين تم اختيارهم أعضاء فى الحكومة الوطنية وعدم حضوره الحفل الذى أقيم فى السرايا لتولية هؤلاء الأعضاء بمقر الوالى الإيطالي ، فإنه كان بسبب ذهابه إلى بنى وليد لتحضير مجاهدين من أورظة أو إرسالهم إلى جهة طراباس أسوة بالزعماء الذين قصدوا جهاتهم وبلدائهم لهذا الغرض استعدادًا لمحاربة الإيطالين الذين رفضوا بلاغ الجمهورية وهددوا وتوعدوا كما سبق وذكرنا .

وكان هؤلاء قد اضطروا إلى التوقيع باسم عبدالنبى بالخير "حينما لم تجد معه وسائل الإلحاح للعضور معهم : لأنه كان من اعضاء مجلس الجمهورية الذين تم التفاوض باسمهم ، وكان ادعاءًا من عبدالنبي شبه بالادعاء الذي أبداه لعدم حضور معركة القرضابية، وإن كانت المصادر العربية تجمع على أن عبدالنبي حينما سئل عن عدم الحضور قال : إنني أخشى أن يغتالني رمضان السويحلي ويعقبون بأن عبدالنبي بالخير لم يذكر السبب الذي دعاء لمثل القول.

ولكن نحن نتساءل: لماذا يقول 'عبدالنبي بالخير' هذا القول؟ وقد كان المذكوران صديقين منذ تعارفا بواسطة شخص ثالث عرف باسم (التومى أكسوم). ثم اشترك القائدان سويًا في الجهاد منذ وطئت أقدام المستعمرين أرض الوطن، ولكي نتعرف على الأسباب التي آدت إلى تحول هذه الصداقة بينهما إلى عداوة، يجب أن نعرف أولاً شخصية 'عبدالنبي بالخير'

لقد كان عبدالنبى من الفريق الذى بميل إلى سياسة الملاينة مع الإبطاليين والتفاوض من آجل الاستقلال الذى منحهم إياه الحكم العثمانى حينما تصالح مع إيطاليا فى (صلح أوشى لوزان)، ولم يكن "عبدالنبى" بختلف عن الفريق من الزعماء الذين نهيجوا هذا النهج الاستسلامى مثل الشيخ عبدالزراق البشتى" ومصطفى بن قدارة "ومحمد فرحات الزاوى وسلطان بن شعبان" وحسونة القرمانلي والشيخ أحمد الفساطوى وعمر المنتصر" وسلطان بن شعبان" عضوائم في والشيخ أحمد الفساطوى وعمر المنتصر والهادى كعبار"، غيران هؤلاء لم يوغلوا في الاختلاط مع الطليان والعمل معهم مثلما فيل عبدالنبى بالخير" إلا أن عبدالنبى لم يجاهر برأيه كنيره، وإنما تظاهر بالانضمام إلى الفريق الذى يؤيد الحرب ضد العدو وهذا الفريق – كما سبق وذكرنا – كان يرأسه سليمان الباروني.

وحينما انتهت تجربتهم فى حرب العدو بالهزيمة فى معركة (جندوبة) "بالأصابعة" بالجبل الغربى ، هداه تفكيره (عبد النبى بالخير) الفطرى إلى الاستفادة من الموقف إلى أبعد الحدود

<sup>(1)</sup> محمد مسعود فشيكة . مصدر سابق . ص. 230.

بعد أن استقرت الأحوال فأيقن أن طرابلس سوف تخضع بعد الصلح للطليان وأنه وفقًا للمبدأ الميكافيللي القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة ، قرر "عبدالنبي بالخير" الانضواء في خدمة الطليان فصار مستشارًا لهم في شؤون طرابلس السياسية والاجتماعية ، وقد أوضح جراتسياني ذلك حينما قال :" كان عبدالنبي مكارًا وحاذقًا عندما أعلن ارتباطه وإخلاصه للحكومة الإيطالية (1) .

ولقد وصل الأمر بعبد النبى بالخير بعد ذلك أن صحب حملة الإيطاليين لاحتلال "فزان" سنة 1913 كخبير في جميع آحوالها الساسية والاجتماعية وتوسط للإيطاليين لدى " أحمد سيف النصر بالضغط عليه حتى لايتعرض للحملة ويقاوم تقدمها مقابل تعيينه من قبل الإيطاليين متصرفا على " الجفرة " ثم عاد " عبدالنبى " للتواطؤ مع الإيطاليين حتى تولى هو منصب المتصرف على الجفرة ويطالبهم بنفى " أحمد سيف النصر " وأولاده الخمسة إلى أروارة (2).

وبعد أن قضى الطليان مصالحهم وآهدافهم فى احتلال فزان استبقوه معهم كمستشار لهم فى طرابلس حيث شارك معهم فى التخطيط للحملة التى آعدت لعركة ألقرضابية وعرفهم على شخصية رمضان السويحلى، وإن كان البعض يرى أن الذى عرفهم برمضان هو المدعو احمد المنتصر وليس عبدالنبى بالخير .

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص؛ 236.

<sup>(2)</sup> الطاهر أخرَّاوي ، جهاد الأبطال ، مرجع سابق ، 181.

#### الفصل الخامس معارك إعادة احتلال المناطق الغربية من ليبيا 1922 - 1924

- (\*) أسباب تجدد حركة المقاومة في 1922 م
  - (\*) مؤتمر فندق الشريف 1922 م .
- (\*) احتلال الزاوية والعزيزية والجبل الغربي 1922م
  - (\*) احتلال سرت 1924 م .
- (\*) معارك: المشيرك (4 ميليو 1923) والكراريم والطابونية ومـزدة وبئر
   الحشائية (18 نوفمبر 1924م).

تعرف المرحلة الثانية من تاريخ حركة الجهاد في ليبيا بين سنتى 1922 – 1931م باسم حرب إعادة الاحتلال، وهى الفترة التى تمكنت فيهـا القوات الإيطالية الغازية من استعادة فرض الهيمنة الاستعمارية على الأراضى الليبية بعد أن كانت قد أُجبرت على الانسحاب من معظم المناطق السـاحلية والجنوبية في اعقاب الهـزائم الساحقة التى لحقت بأفرادها في معارك القاهرة بسبها سنة 1914م، والقرضابية سنة1950م.

#### أسباب تجدد حركة المقاومة في سنة 1922 م:

- من أهم الأسباب التي كانت وراء اندلاع معارك الجهاد في ليبيا سنة 1922م ما يلي:
- استعادة القرات الإيطالية لتنظيم صفوفها في أعقاب إشتراكها في الحرب العالمية
   الأولى إلى جانب دول الحاشاء الذين كانوا قد خرجوا منتصرين فيها بالرغم من
   الخسائر المادية التى لحقت بها فى الأرواح والمعدات .
- 2- معرفة إيطاليا بقدرات المجاهدين المختلفة بعد أن كانت قد جلست عن قرب مع زعماتهم آشاء المفاوضات السلمية التى عقدت في الزويتينة سنة 1916، وعكرمة سنة 1917 ، وسوائى بني آدم سنة 1919 ، والرجـمـة ، سنة 1920 ، وأبو مدريم سنة 1921 ، وفندق الشريف سنة 1922 م.
- قهور الخلافات الحادة بين بعض زعماء حركة الجهاد: مما أدى إلى مصرع البعض منهم في وقت كان فيه الوطن بأشد الحاجة إلى كل قطرة دم تسيل من أجل تحريره.
- 4- تردى الوضع السياسي في إيطاليا على إثر وقوع الأزمة الوزارية، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة السنيور فاكتا الذي أسند وزارة المستعمرات إلى السنيور آمندولا ` في سنة 1922 م في الوقت الذي آخذ فيه الرأى العام الإيطالي يتطلع إلى وصول حزب الفاشست إلى كرسي رئاسة الوزارة في روما .
- آ- انشغال دول العالم الكبرى بتسوية الأوضاع السياسية التى نتجت عن انتهاء الحرب العالمية الأولى في سنة 1918م ، وفرض الانتداب على الدول التى كانت تخضع لألمانيا. والدولة العثمانية الأمر الذى أعطى الفرصة لإيطانيا كى تعجل باحتىال الأراضي الليبية في أعقاب حرمانها من الحصول على أية أراض كانت تخضع لدول الوفاق في محاولة منها لكسب الرأى العام الإيطالي الذى آخذ يحسُ بمدى الإهانة إلى وجهت إلى

حكومته من طرف بريطانيا وفرنسا اللتين انفردتا بمعظم الأراضى التي وضعت تحت الانتداب .

#### معركة قصر أحمد بمصراتة في 26 من يناير 1922 م:

وعلى إثر علم إيطاليا باجتماع زعماء المجاهدين بمنطقة سرت بهدف توحيد جهودهم من أجل تحرير تراب الوطن قرر الوالي "قولبى" أن تشن القوات الإيطالية هجومًا لمفاجأة زعماء المجاهدين دون أن يتمكنوا من التصدى له بإعداد حملة سرية تنطلق من مدينة طرابلس باتجاه ميناء قصر أحمد بمصراتة الذي كان يربط بين مواقع المجاهدين داخل الأراضى الليبية والخارج حيث كانت المساعدات الخارجية تصل عن طريقه .

وضمت قوات الحملة العسكرية الإيطالية المتجهة إلى مصراتة الأصناف التالية:

- (i) كتيبتين من الجنود الأريتريين.
- (ب) فرقة من رجال المدافع الرشاشة.
  - (ج) بطارية للمدافع الجبلية.
- (د) فرقة مختلطة من فرق المندسين.
  - (هـ) فرقة وحدة صحية.
  - (و) فرقة من رجال الضبطية.

وقد بلغت أعداد قطع الأسلحة حوالي 1500 بندقية ، وأربعة مدافع جبلية من عيار 65 بالإضافة إلى 34 مدفئًا من المدافع الرشاشة المعروفة باسم المتراليوز.

ووضعت القيادة الإيطالية تحت تصرف رجال الحملة:

- (i) الباخرة " برازيل " والباخرة " أمالفي ".
- (ب) المدمرة " لاتشييري " والمدمرة " أورفيو ".
- (ج) حاملة المدافع " أباسترو وحاملة للمدافع الأخرى المسماة "دى لوتى".
  - (د) زورقین من طراز " ماس ".

بالإضافة إلى وسائل النزول إلى البر كان عددها عشر قطع منها سنة قوارب مزودة بمجاديف تابعة للباخرة "برازيل" <sup>(1)</sup>.

وحرصًا من القيادة الإيطالية على عدم تسرب أخبار الحملة إلى مصراتة قامت بإغلاق جميع مخارج مدينة طراباس ليلة 42 - 25 من يناير 1922م ، في الوقت الذى صدرت فيه الأوامر للجنود ورجال الخدمات بركوب السفن خلال الساعات الأولى من صباح يوم 25 من

(1) رودلفو جراتسياني ` . نحو فزان ، ترجمة طه فوزي ، مكتبة الصايغ ، القاهرة ، مصر ، 1976م. ، ص: 54 –55.

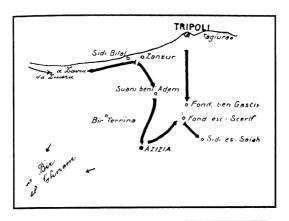



خريطة بيانية لمراحل إعادة احتلال برقة (1922-1931)

بيانية للراحل إعادة احتلال احتلال طرابلس 1922)

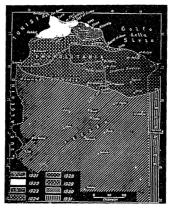



يناير حيث أخذ أفراد الحملة في مغادرة ميناء مدينة طرابلس بعد الظهر.

وكانت الباخرة "برازيل" آخر سفينة تحركت في تمام الساعة السابعة مساء. وعلى ظهرها قائد الحملة والوالي الإيطالي رفقة اركان حريه الذين وصلوا في فجر اليوم التالى أمام شاطئ مصراتة بالشكل الذي تتطلبه عملية الرسو التي بدأت في الساعة السابعة إلا ربياً حينما أنزلت أول وحدة من رجال الحرس الملكي "الكارينييري" ، ورجال الضبطية ونحو عشرة من الجنود الأرتريين رفقة مدفع رشاش والذين تمكنوا من رفع العلم الإيطالي على حصن صفير كان مواجهًا للساحل(ا)،

ثم أعقب نزول المجموعة المذكورة إلى البر نزول فصيلة أخرى من جنود الكاربنييرى, ونصف الفرقة الأريترية من السفينة "باسترو" ونزول فرقتين كاملتين إلى البر في الوقت الذي بدأ فيه البحر يضطرب مما جعل عملية الإنزال فيها متعسرة حتى الساعة الثالثة والنصف مساء عندما اكتملت فيه عملية النزول إلى البر وسط إطلاق نار غزيرة من المجاهدين الذين كانوا قد وفدوا إلى أرض المعركة بكل سرعة فور علمهم بنزول القوات الإيطالية في قصر أحمد حيث تسابق الجند والمجاهدون وفي مقدمتهم سعدون السويحلى إلى أرض المعركة التي أرش المعركة التي أشتد إطلاق الرصاص فيها عند الساعة العاشرة وهو ما أكده الوالي "الكونت قوليي" بقوله :

بدأ البحر يضطرب وبينما كانت أعمال النزول إلى البر تزداد صعوبة ساعة بعد آخرى. إبتدأ نشاط المجاهدين حوالي الساعة العاشرة، حيث أطلقوا نيرانًا حامية من بنادقهم انهالت بشدة حتى على المنطقة التي كان ينزل فيها جنودنا من سفنهم <sup>(2)</sup>.

وبالرغم من سيطرة القوات الإيطالية على حصن "بايستروكي" وعلى الخنادق القديمة التى حضرت في سنة 1912 منذ الساعات الأولى من بداية النزول إلى شاطئ قصر أحمد فإن شدة نيران المجاهدين ، واضطراب البحر الذى ساعد على عرقلة عملية النزول بشكل مباشر مما أدى إلى غرق عوامات مشحونة بالمهمات، مع تعرض المدمرات والزوارق للخطر على إثر هبوب العواصف الهوجاء قرب الساحل؛ والتى أدت إلى إدخال الذعر الشديد. في نفوس الضباط والجنود الإيطاليين؛ الأمر الذى دعا قائد الحملة إلى أن يطلب النجدة المستعجلة من الشيادة الإيطالية في طرابلس التى أرسلت على وجه السرعة في يومى 29 – 31 من يناير الشيادة الإسلامية عشرة الأريترية

<sup>(1)</sup> للرجع نفسه ، ص :55 : محمد إمحمد الطوير \* ممركة قصر أحمد بمصراتة من 20 يناير الى 11 فبراير . 1922 م \* مجلة الشعب المسلح ، ليبيا ، العدد 81 ، لسنة 1986 ، ص : 62.

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، للرجع السابق ، ص 57 : الطاهر أحمد الزَّاوي ، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ، دارالفتح ، بيروت، لننان ، 1973 ، 43 - 44.

المختلطة، وفرقة من المشاة ، وفصيلة ليبية جبلية ، وقسم من بطارية المدافع الثقيلة (1).

وصلت قوات النجدة إلى مياه ميناء قصر آحمد والتي تضم 2725 جندياً، والبارجة عما نوبل الثالث بالإضافة إلى بعض السفن الحربية التي آخذت في قصف مواقع المجاهدين الذين قدرت أعدادهم بنحو 2000 مجاهد قدموا من مناطق مصراتة ، وزليطن ، والخمس ، وسرت ، والزاوية ، حيث كان المجاهد عبدالعاطي الجرم مقيمًا بالزاوية والتي منها انتقل مع المجاهدين إلى مصراتة على إثر علمه بنشوب معركة قصر أحمد (2).

وتصدى المجاهدون للقوات الإيطالية منذ الأيام الأولى بحضر الخنادق لتهديد مواصلات العدو، وشن هجمات مركزة على المواقع الإيطالية مستخدمين مدفعين رشاشين ، وبعض مدافع الميدان ، والقنابل ، والبنادق ، بالإضافة إلى مدفع من عيار 37مم ، وثلاثة مدافع من عيار 70-75-87 مم .

وأدى موقف المجاهدين البطولى إلى فشل جزء كبير من خطة القيادة الإيطالية الرامية لاحتلال الميناء المنكور مما دفع بالإيطالية إلى القيام بشن هجوم كبير على مواقع المجاهدين يوم الرابع من فبراير 1922 بواسطة فصيلتين إريتريتين انطلقتا في أشاء الليل في صمت تام لأجل مفاجأة المجاهدين الذين تمكنوا من استعادة مواقعهم الأولى التي كانوا قد انسحبوا منها بغمل القصف الشديد الذي تعرضوا له من قبل المدفعية الإيطالية مستخدمين مختلف الأسلحة حتى أجبروا القوات الإيطالية على الانسحاب من مواقعها المتقدمة بالرغم من سقوط 23 شهيدًا من من منوفهم (3).

وعزلت قوات المجاهدين موقع أبى شعيفة عن ميناء قصر أحمد حيث ظلت المحركة دائرة بين الكر والفر ، حتى يوم السبت 11 فبراير 1922 ، حينما نشبت المركة الكبرى بمنطقة قصر آحمد استخدمت فيها القوات الإيطالية البوارج الحربية ، والسيارات المصفحة ، والمدافع الرشاشة ، والجنود المشاة .

وقد أشتبك المجاهدون مع القوات الإيطالية في معركة حامية الوطيس ظلت مشتدة من المسباح إلى المساء حينما تراجعت قوات العدو إلى أماكن إنطلاقها بعد أن مُنيت بأقدح المساتر في الأرواح والمعدات وزادت أعداد الشهداء في معركة قصر أحمد عن 500 مجاهد بالإضافة إلى أكثر من 300 جريح بينما كانت خسائر القوات الإيطالية 142 قتيلاً و328 جريحًا

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 58.

<sup>(2)</sup> مقابلة مع الشيباني مبروك دراق . بتاريخ 5 أغسطس 1982 م . شريط 30/2 مكتبة مركز الجهاد الليبي الصوتية . الذي كان قد رافق الشيخ عبد العاطي الجرم من الزاوية الى مصراتة .

<sup>(3)</sup> مسلاح الدين السوري ، وأخرون ، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي ، الجزء الثاني، مركز دراسة جهاد الليبيين ، 1984 ، ص. ي 220.

كان من بين القتلى الكولونيل مارياني (1).

ومن نتائج معارك قصر آحمد بمصراتة انسحاب المجاهدين من منطقة الميناء إلى منطقة زاوية الشيخ آحمد زروق التى تم دفن معظم الشهداء بمقبرتها مثل: الشيخ عبد العاطى الجرم حيث تجمعت في هذه المحركة روح البطولة والفداء من سائر أبناء ليبيا الذين شاركوا بكل قرة في مقارنة القوات الإيطالية دون أن يخشوا مما كان لدى قوات العدو من قوات برية ويحرية وجوية رهيبة، كانت تقوم بقصف المنطقة دون هوادة تحت إشراف الوالي مباشرة "الكونت

وكانت لممارك قصىر أحمد الصدى الكبير في نفوس سكان المناطق الأخرى الذين قاموا بقطع السكك الحديدية في الزاوية ، وجنزور ، والعزيزية ، ومحاصرة هذه الأماكن كرد فعل منهم على غزو القوات الإيطالية بمصراتة خلافًا لبنود صلح بنى آدم سنة 1919 <sup>(2)</sup>.

#### مؤتمر فتدق الشريف 1922 م:

واضطر الوالي "فولبى" إلى دعوة المجاهدين لوقف إطلاق النار بمنطقة قصير أحمد بمصراتة ، والزاوية والعزيزية ، حيث قام المجاهدون صباح يوم 19 مارس 1922 م بالاستيلاء على الزاوية من أيدى القوات الإيطالية تحت قيادة الشيخ محمد فرحات الزاوى ، وعزل الحامية الإيطالية الموجودة داخل بلدة العزيزية في الوقت الذي كانت فيه تجمعات المجاهدين قد بلغت نحو 4300 مصلح موزعين بين: زوارة 700 مجاهد ، ومنطقة سواني بني آدم وجنزور 1700 مجاهد ، والعزيزية 400 مجاهد ، والعزيزية 400 مجاهد ، ووبنطقة بتر زينة وورشفانة 300 مجاهد .)

وطالب الوالي المذكور بوقف القتال وبعقد هدنة بين الطرفين وقد وافقه على طلبه أحمد المريض رئيس هيئة الإمملاح المركزية ، بإعلان الهدنة المؤقتة بداية من يوم 28 فبراير ولمدة 40 يومًا.

وتم تحديد منطقة النواحى الأربع لتكون مكانًا للاجتماع وهو فندق الشريف القـريب من سوانى بن آدم التى شهدت عقد صلح سنة1919م لقرب هذا المكان من مدينة طرابلس

وفي الوقت الذي حضر فيه من الجانب الإيطالي وفد صغير المستوى يضم السنيور "بيلا"

 <sup>(1)</sup> كان المجاهد عبد العاطي الجرم من أبرز الزعماء الذين نالوا الشهادة في المحركة ، أنظر : محمد إمحمد الطوير المجاد الطوير عبد العاطي الجرم من أعلام الجهاد الليبي مجلة الإخاء ، طرابلس – ليبيا ، 1991م . ص: 40 –55.

<sup>(2)</sup> صلاح الدين السوري وآخرون . المرجع السابق ، ص: 226 - 227.

<sup>(3)</sup> الطاهر الـزاوي ، جهاد الأبطال ، ص: 438 ، رفعت عبد العزيز سيد أحمد ، الجهاد الليبي في عشر سنوات من 1922 ن. رسالة دكتورة ، غير منشورة ، جامعة الزقازيق ، مصر ، 1986م.

ممثلاً عن الوالي والسنيور "رابكس" الذي كان يتقن اللغة العربية؛ وليقوم بأعمال الترجمة بينما كان الوفد الوطنى قد ضم معظم أعضاء هيئة الإصلاح المركزية برئاسة احمد المريض إلى جانب الشيخ محمد فرحات الزاوى، والصادق بن الحاج، وعبدالرحمن عزام، وعثمان القيزاني، وخالد القرقني، والصويعي الخيتوني، وحسين بن جابر، وعمر بودبوس، ومحمد بن عمر، وعبد السلام الجدايمي، وسالم البحباح وغيرهم من الأعيان الذين ظلوا يتداولون الرآي فيما كان يعرضه الإيطاليون من حلول التي اتسمت بالمراوغة : وعدم الموافقة على تنفيذ بنود صلح بني آدم (1).

ولذا اعترض زعماء المجاهدين على دعوة إيطاليا بطلب فك الحصار على أفراد قواتها المحاصرة على أفراد قواتها المحاصرة دون قيامها أولاً بسحب القوات المرابطة في قصر أحمد، والقبول بتنفيذ قرارات مؤتمر غريان، ومؤتمر سرت بإقامة حكومة وطنية تحت رئاسة رجل مسلم وهو ما أعلنت إيطاليا عن رفضه: مما أدى إلى فشل مؤتمر فندق الشريف، وقيام كل طرف بالاستمداد لاستثناف الحرب حيث سارعت إيطاليا بحشد قوة تزيد عن 6000 جندى مزودة بالأسلحة الحيثة، ومدعمة بالمجندين الليبين، إلى صفوف القوات الإيطالية والأرترية (2).

وكانت القوات الإيطالية قُد أستكملت استعداداتها للهجوم على منطقة الزاوية، والعزيزية، لاستكمال احتلال النطقة الغربية بعدما كانت عملية الاحتلال الإيطالي مقتصرة على مدينة طرابلس ، وزوارة ، والخمس ، وميناء قصر أحمد بمصراتة سنة 1922م .

#### احتلال الزاوية في 25 من أبريل 1922 م:

شكلت الزاوية موقعًا إستراتيجيًا هامًا لوقوعها بين مدينة طرابلس والحدود التونسية والبحر المتوسط والجبل الغربى بالإضافة إلى وفرة الإنتاج الزراعى والحيواني، وكثرة السكان الأمر الذي يجعل عملية الاستيلاء عليها مفيدة لأي طرف، وخاصة خلال الفترة الحاسمة في تاريخ حركة الجهاد الواقعة بين 1914 و1918م والتي أتخذها المجاهدون مركزًا لقيادتهم بللنطقة الغربية لأجل مهاجمة المواقع الإيطالية بمنطقة جنزور وزوارة (<sup>(3)</sup>.

وقام المجاهدون بمهاجمة المواقع الإيطالية في عدة مواقع إستراتيجية مثل: قطع السكة الحديدية بين طرايلس والعزيزية في التاسم من أبريل 2921م لعزل الحامية الموجودة بالأخيرة

<sup>(1)</sup> الطاهر الزاوي . المرجع السابق ، ص: 440 -441.

<sup>(2)</sup> انظر حول مفاوضات مؤتمر فندق الشريف : محمد إمحمد الطوير ، "مؤثمر فندق الشريف سنة 1922م مجلة الشعب السلح ، العدد رقم 81 اسنة 1986 م ، ص: 44 -50 : محمد سعيد القشاط ، معارك الدفاع عن الجبل النربى ، دار الجماهيرية للنشر ، طرابلس – ليبيا ، ص: 75 – 89 .

<sup>(3)</sup> صلاحًا الدين السوري ، وآخرون ، المُرجع السابق ، ص: 163 – 195 حيث خاش المجاهدون الكثير من المعارك في صياد العجيلات ، والجميل والزاوية ، الواقعة في غرب مدينة طرابلس.

والتى بلغ عددها 775 جنديًا في الوقت الذى كان فيه قد تم قطع خط السكة الحديدية قرب سوانى بنى آدم يوم الثامن من فبراير 1922، والهجوم على القطار المصفح وقتل بعض حراسه في اليوم التالى. كما تعرض هذا القطار إلى هجوم آخر عنيف يوم العاشر من فبراير على بعد أربعة كيلو مترات من سوانى بن آدم الأمر الذى أدى إلى نشوب معركة قصيرة بين المجاهدين وحراس القطار مما أضطر القيادة الإيطالية إلى استخدام الطائرات في نقل المعدات . والأفراد ، والتموين إلى الحامية المحاصرة في العزيزية (أ).

كما قامت مجموعات آخرى من المجاهدين بمهاجمة مركزشرطة جنزور في العاشر من فيراير 1922م وأسر أفراد المركز الذين تم نقلهم إلى ترهونة.

ثم تواصلت هجمات المجاهدين على المواقع الإيطالية في صياد والماية وسيدى عبد الجليل والزاوية التى تم قطع خط السكة الحديدية التى يمر بها، ويربط بين طرابلس وزوارة، واحتلال الزاوية في 19 من مارس 1922 تحت فيادة محمد فرحات الزاوى بفترة قصيـرة من الزمن بالرغم من وجود ألف جندى إيطالى تمكنوا من الهرب تحت جنح الليل .

وعلى إثر تجدد حركة المقاومة بانحاء المنطقة الغربية من البلاد في أعقاب معركة قصر أحمد بمصراتة قبلت إيطاليا بوقف إطلاق النار بمصواتة والخمس والزاوية إعتبارًا من أول مارس ولدة 40 يومًا <sup>(2)</sup>.

وجرت بمنطقة فندق الشريف مفاوضات مباشرة بين الإيطاليين والمجاهدين أيام 25 و28 و20 من مارس 1922م واليوم الخامس من أبريل الذي شهد الجلسة الختامية والتي شارك فيها المجاهدون : أحمد المريض، و أحمد السويحلي، ومحمد فرحات الزاوي، وعثمان القيزاني، وعبدالرحمن عزام وغيرهم في الوقت الذي شارك فيه من الجانب الإيطالي السنيور "بللي" و رابكس أحد موظفي ديوان الوالي والذي كان يقوم بدور المترجم دون مشاركة الوالي مباشرة في المفاوضات التي آرادت في المفاوضات مما أثار عدم الثقة في النوايا الإيطالية ، وأدى قطع المفاوضات التي آرادت إيطاليا أن تبث بواسطتها في نفوس المجاهدين روح الياس عن طريق استعراض القوة التي تمتلكها من طائرات ، ومدفعية ، ودبابات، وقنابل حارقة وكثرة في الجنود ، والسفن الحربية، بالإضافة إلى استخدام إيطاليا أسلوب التهديد بالقضاء على زعماء المجاهدين والاستيلاء على أموالهم ، ومعتلكاتهم ، وإعلان الأحكام العسكرية (3.

ولما تأكد الزعماء المجاهدون من سوء نية القيادة الإيطالية التي تعمل على خداعهم بإظهار

<sup>(1)</sup> حراتسيائي ، المرجع السابق ، ص 63.

<sup>(2)</sup> وفت عبد الغزير ، للرجع السابق ، ص 78. (3) محمد سيد القشاط، ممارك الدفاع عن الجبل الغزيي ، دار الجماهيرية ، طرايلس، ليبيا ، 1983 ، ص : 57 ، 89 . – رفعت عبد العزيز ، للرجع السابق ، ص : 80 .

حسن النية الزائف ومطالبتها للمجاهدين بالإسراع في فك الحصار المضروب على المواقع الإيطالية: طالب المجاهدون وبكل إصرار على قيامهم بتوحيد برفة وطرابلس تحت قيادة سياسية وعسكرية واحدة بناء على مؤتمري غريان سنة1920م وسرت 1922م .

لذا أنقضت مدة الهدنة في العاشرمن أبريل 1922م وانتهت مفاوضات فندق الشريف دون التوصل إلى نتيجة تذكر، وبدأ كل طرف يستعد لخوض المعارك من جديد فبينما قدرت القيادة الإيطالية أعداد المجاهدين بنحو 4300 مجاهد موزعين في جنوب زوارة ، وسوائي بني آدم وجنزور، وبن غشير، والعزيزية، وترهونة والزاوية وبثر ترينة، فإن أعداد القوات الإيطالية كانت تقدر بحوالي 6000 جندى مزودة بمختلف الأسلحة الحديثة، بالإضافة إلى المجندين "البائدة" من الليبيين والتي من بينها أربع عشرة كتيبة، وخمسين فرقة من الفرسان، وثلاث بطاريات مرفعية، وثماني سيارات مزودة بالمدافع الرشاشة (أ).

ويادر المجاهدون بشن الهجوم تحت قيادة الشيخ محمد فرحات الزاوى ومساعدة عبدالله تمسكت الذى كان من الضباط الأتراك العثمانيين الذين ظلوا يواصلون مقاومة الغزو الإيطالي فوق الأراضي لمساندة أبناء منطقة الزاوية من الضباط والمشاتخ والأعيان حيث قام هؤلاء بشن هجوم على القوات الإيطالية المتمركزة في قصر الزاوية ، ومحطة القطار ، وحصن الرأس الأحمر بالرغم من قصف المدمرة روما لتجمعات المجاهدين الذين نجحوا في تحرير مدينة الزاوية في اعقاب الهجوم الذي قاموا بشنه يوم 14 أبريل 1922م .

وقامت القيادة الإيطالية بوضع خطة تقوم على فك الحصار المضروب على الحامية الإيطالية بالعزيزية وإرغام المجاهدين على الانسحاب من الزاوية، ثم الانتقال منها إلى احتلال المجال الغربي، وترهونة، ومصراتة وورفلة (<sup>2</sup>).

وتحركت القوات باتجاه الزاوية من طرابلس تحت قيادة الكلونيل "كاتور"، ومن زوارة تحت قيادة الكولونيل "جراتسياني" كما قامت قوات إيطالية أخرى بمهاجمة الزاوية من جهة البحر بالنزول من المدمرة روما لإسناد القوات الأخرى.

وتعرضت القوات الإيطالية القادمة من طرابلس إلى تصدى المجاهدين في قرقوزة الواقعة في مشارف الزاوية، كما تعرضت القوات التى نزلت إلى شاطئ البحر لهجمات المجاهدين الذين خاضوا معها معركة سيدى بن نصر بن ربوح، في الوقت الذى خاض فيه المجاهدون معركة القبى بالمنطقة الغربية من الزاوية التى شهدت معركة فاصلة دافع فيها المجاهدون بكل شدة حتى نفذت الذخيرة التى في حوزتهم أمام قوات جراتسيانى؛ مما أدى إلى استشهاد نحو

<sup>(1)</sup> حراتسياني ، للرجع السابق ، ص: 44 –65 ، الطاهر الزاوي ، للرجع السابق ، ص. 438 – 439 ، محمد إمحمد الطوير، من معارك الزاوية ،1917 –1922 ، مركز جهاد اللهيبين ، طرابلس – ليبيا ، 1988 ، ص 37 –40 (2) حقيقة منحمد التاليسي ، ما بعد القرضائية ، المرجع السابق ، ص: 61.

مائة مجاهد سيطر على إثرها الإيطاليون على الزاوية يوم 25 من أبريل 1922 وارتكبوا فيها أبشع الجرائم مثل تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة في بعض زعماء الجهاد وصدور الأحكام المؤيدة ولمدة طويلة مع مصادرة الأراضي والأموال وغيرها من الأعمال الانتقامية الأخرى (أ).

وكان استخدام سلاح الطيران ، والمدمرة روما ، وسلاح الفرسان ضد المجاهدين بمدينة الزاوية من الأسباب التي ساعدت القوات الإيطالية على الإسراع باحتلال الزاوية ، حيث قامت الطائرات مع القطع البحرية بخمسين غارة بالقنابل وباثتين وخمسين عملية استطلاعية ، وبواحد وعشرين رحلة جوية لإلقاء المنشورات على الأهالي ، وبثلاث غارات بالمدافع الرشاشة بالإضافة إلى عمليات النقل والاتصال خلال الفترة من 10-28 من أبريل 1922 (2).

#### احتلال العزيزية في 30 من أبريل 1922 م:

اتجهت انظار القيادة الإيطالية إلى فك الحصار على الحامية الإيطالية الموجودة في العزوية المقالية الموجودة في العزوية الواقعة إلى المنازعة والمستون كيلو متراً ، وهى ذات المؤولة الاستراتيجي بين مدينتي غريان وطرابلس وكانت تمثل المحطة النهائية لخط سكة الحديد الذي يربط مدينة طرابلس باتجاه الجبل الغربي ، وتكونت الحملة الإيطالية المتجهة إلى العزيزية من الآتى :

أولاً: قوات الكلونيل "جراتسيباني" التي تضم عدد 1250 جندي و80 حصانًا، وأربع قطع مدفعية.

ثانيًا؛ قوات الكولونيل كوتور" وتضم 200 جندى من المشاة و80 فارسًا ، وأربع قطع مدفعية. ثالثًا: قـوات الكولونيل "جـالينا" وتضم 1400 جندى من المشـاة ، و100 فـارس ، و250 من الهجانة الجمالة" وأربع قطع مدفعية .

رابعًا: قوات الرائد «أمودا» التي تضم 300 فارس(3).

وأمام تقدم زحف الفرق العسكرية الأربعة على منطقة العزيزية: تم تراجع المجاهدين إلى الشرق من العزيزية باتجاه بتُر عبازة، وسيدى السائح، وبتر المرغنى، الأمر الذي سهل على قوات الحملة الإيطالية احتلال العزيزية يوم 30 من أبريل استكمالاً لاحتلال منطقة الزاوية(4).

<sup>(1)</sup> محمد المحمد الطوير ، المرجع السابق ، ص: 85 -98 ، والذي يصف طبيعة الأحكام: الطاهر الزاوي ، المرجع السابق، ص: 458 -450 والذي كان شاهد عيان عن المارك.

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد في ليبيا ، 1911 –1931 ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا – تونس . 1980م، ص 254 – 225.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 71 ، رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 239 .

<sup>(4)</sup> خليفة محمد التليسي . معجم معارك الحهاد ، المرجع السابق ، ص 358 ، 360.

#### احتلال منطقة بئرالغنم والجوش:

وبعد أن نجحت القوات الإيطالية في احتلال العزيزية الواقعة عى الطريق الذى يربط بين بتـر الغنم وغـريان وترهونة ، وطرابلس اعـدت القـيـادة الإيطاليـة قـوة مماثلة تصـدى لهـا المجاهدون في معارك طاحنة خلال الفترة من 13 إلى 19 مايو 1922 كانت فيـها خسـائر المجاهدين 470 شخصًا بين شهيد وجريح بينما كانت خسائر القوات الإيطالية 72 هتيلاً و192 حربحًا و15 مفقودًا.

وتعرف معركة بئر الغنم باسم معركة رآس القفة لدى سكان النطقة الذين أقاموا نصبًا تذكاريًا لها لإحياء ذكرى الشهداء.

واشتبكت القوات الإيطالية المتمركزة في سيدى السائح ويثر المرغنى ، ويثر عبازة مع القوات الإيطالية في معارك ضارية استخدمت فيها الطائرات لقصف مواقع المجاهدين الذين أجبروا على الانسـحـاب باتجـاء ترهونة في الوقت الذي اصطدمت فيه قـوات الكولونيل بيللى مع مجموعة من المجاهدين في عدة مناطق مثل معركة بتر كوكة يوم 30 من مايو 1922، ومعركة فندق الشيباني في الأول من شهر يونيو 1922م استعدادًا لاحتلال غريان؛ ولتنطية وشغل قوات المجاهدين عن القوة الإيطالية الكبيرة الزاحفة من زوارة تحت قيادة الكولونيل جراتسياني باتجاه الجبل النريى لأجل توسيع رفعة الاحتلال الإيطالي، وتأمين مواقعهم الساحلية، والتمهيد. للتوغل في المناطق الجزيية اللهبية، ولإبعاد الخطر عن المناطق الجزيية من طرابلس(1).

وقام الكولونيل "جراتسياني" الذي أسندت إليه قيادة الحملة الكبرى على الجبل الغربي بتركيز قواته في الوطية الواقعة إلى الغرب من زوارة بداية من 29 مايو 1922 في الوقت الذي قام فيه الجنرال "بادوليو" المكلف بمراجعة الخطط العسكرية لهذه الحملة الكبرى بزيارة تقتيشية للمواقع الأمامية في العسة والوطية لضمان النتائج الإيجابية المترتبة عن حركة الزحف الإيطالي على الجبل الغربي الذي سبقته تحركات عسكرية إيطالية على الشفوح الشمالية بمنطقة بتر الغنم وبثر كوكة، والوديان الواقعة إلى جنوب غرب، غريان، والعزيزية<sup>(2)</sup>،

وفي الشانى من يونيو 1922 وصلت قوات الحصفة الإيطالية تحت قيدادة الكولونيل جراتسيانى إلى آبار الحمراء الواقعة قرب وادي الوخيم فاكتشف فيام المجاهدين بردمها لحرمان العدو من الاستفادة بمياهها هواصلت القوات الإيطالية الزحف نحو سوانى الكردى التى كانت قليلة المياء ومحاطة برمال واسعة فاندفعت منها إلى آبار الوخيم التى وصلتها ليلة الثالث من يونيو 1922 حيث كان المجاهدون بانتظارها فهجموا عليها بكل قوة ، وظلت المحركة

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي . بعد القرضابية ، المرجع السابق ، ص: 73 -74.

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا، المرحع السابق ، ص:177-242.

مستمرة حتى مساء اليوم التالى استخدم الإيطاليون فيها سلاح الطيران لقصف المجاهدين الذين أرغموا القوات الإيطالية على الانسحاب إلى سوانى الكردى بعد أن فقدت بعض التتلى والجرحى والأسرى من جنودها<sup>[1]</sup>.

وتراجع المجاهدون من وادى الوخيم نصو الجوش والسلامات، وشكشوك استعداداً لاستئناف المعارك التى اندلعت من جديد يوم 12 يونيو بهجوم القوات الإيطالية على بلدة الجوش تصدى لها المجاهدون في معركة طاحنة استمرت من الصباح إلى الظهر انسحب على إثرها المجاهدون باتجاه الجبل الغربي<sup>(2)</sup>.

#### احتلال الجبل الغربىء

وبعد أن تمكنت قوات جراتسياتي من احتلال الجوش تحركت لاحتلال السلامات، وهي قرية صغيرة تقع في بداية سفح الجبل ، وأراد المجاهدون منع وصول قوات العدو منها إلى الجبل الغربي خاصة في اعقاب وصول قوات الكولونيل كورو (إلى جادو ونالوت عن طريق بشول وتيجي وكاباو التي تقع إلى الغرب من الجوش دون مقاومة مستغلة الظروف الصعبة التي كانت تمر بها حركة الجهاد خاصة قدوم معظم مجاهدي الجبل؛ ليشاركوا في معارك وادى الوخيم والجوش لمنع تقدم قوات العدو إلى الجبل الغربي (3) ولكن الإيطاليين فرضوا على الأمالي عدم التحرك وحجزوهم في مناطق حددوها لهم بما يشبه المعتقلات؛ لكي يمنعوهم من المشاركة في المعارك الدائرة.

وبدأت معركة السلامات من صباح يوم 18 من يونيو 1922 م وظلت مستمرة حتى الساعة الرابعة مساء من أجل السيطرة على المنفذ الهام لأجل تأمين زحف القوات الإيطالية إلى الجبل الغربى تكبد فيها الطرفان خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات<sup>(4)</sup>.

#### معركة صفيت واحتلال يفرن:

توقفت العمليات العسكرية في أعقاب معركة السلامات ووصول القوات الإيطالية إلى نالوت بعد أن فقد الإيطاليون الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات وقدرت المسادر الإيطالية خسائر اللجاهدين في معارك الوخيم، والجوش ، والسلامات بنحو 580 شهيدًا.

وقد انتهز السفاح "جراتسياني" وصوله إلى الجانب الغربي من الجبل بمطالبة القيادة

<sup>(</sup>l) المرجع نفسه ، ص: 525.

التي تحمت باعراد قوانه بمعرف المجوس فواد المجود (3) (3) رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 249.

<sup>(4)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، ص: 280.

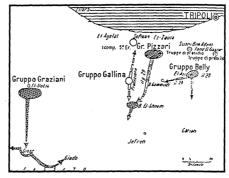

عملية إعادة احتلال الجوش ونالوت وجادو (92-30 مايو 1992) وقد انطلقت فيها قوات غراتسياني من الوطية نحو الجوش ونالوت وجادو كما انطلقت فيها قوات بتسارى من جنوبى الزاوية نحو بثر الفنم وقوات بيللى من العزيزية . وشكلت قوات غالينا الحماية والإسناد.

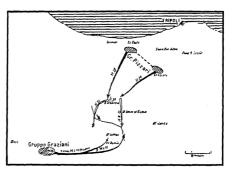

عملية إعادة احتلال يفرن (31/28 أكتوبر 1922) وقد انطلقت قوات غراتسياني من جادو كما تحركت قوات بتسارى من الزاوية والعزيزية لقطع خط الرجعة على المجاهدين .

الإيطالية إلى الإسراع باحتلال يفرن وغريان بالإضافة إلى غدامس ومزدة وترهونة بالزحف نحو الشرق خاصة بعد أن أصدر الوالي "قولبي" مرسومًا رقم 622 المؤرخ في 17 يوليو 1922 . والمتعلق بإسناد مهمة قيادة القوات الإيطالية المتمركزة فوق الجبل إلى "جراتسياني" الذي كان يطالب باستمرار الزحف على يفرن وغريان <sup>(1)</sup> كما قام الوالي "قولبي" بإصدار مرسوم مؤرخ في 17 يوليو 1922م يتعلق بالأحكام العرفية و تطبيق قانون العقوبات العسكرية في كل مناطق طرابلس الغرب كالزاوية، التى شهدت فيام محكمة خاصة ضمنت اختصاصات استثنائية والحكم بمصادرة ممتلكات المجاهدين (2).

ونجح جراتسيانى في العمل على بث روح الفرقة بين سكان يفرن وغريان والناطق المحيطة بها باستمالة بعض القبائل وانحيازها إليه تحت التهديد تجنبًا للإبادة الجماعية كما سبق للسكان القاطنين داخل المناطق التى سبق استعادة احتلالها في سنة 1922 كالزاوية والعزيزية ويثر الغنم والجوش حيث تركزت جهود الكولونيل جراتسيانى في القيام باعمال إرهابية واسعة النطاق من أجل نشر الخوف بين الناس ، والتشكيك في قدرة المقاومة على حماية المواطنين بسلب ونهب كل مـا تصل إليه أيدى القوات الإيطالية من ثروة مـادية ، وخلق روح اليـآس وملاحقة رجال المقاومة، والقضاء عليها وتجريد أفراد القبائل من الأسلحة<sup>(3)</sup>.

وبينما كانت القوات الإيطالية المتصركزة فوق الجبل الغربى تمارس الأعمال الإجرامية لإضعاف قدرة الصمود لدى المجاهدين الذين كانوا مازالوا متمركزين بمنطقة يفرن وخاصة حول صفيت، وام الجرسان والقلعة استعدادًا لمواجهة قوات الكولونيل "جراتسياني" التى أخذت تقوم بتحركات بين مدن وقرى المنطقة الغربية من الجبل بنقل قسم من أفرادها إلى الموينية وهى بلدة تقم إلى الغرب من يفرن من أجل التشبث بالبقاء في الجبل والزحف منه على المناطق الأخرى.

وفي يوم 28 من آكتوبر 1922 م بدأت قوات الكولونيل `جراتسيانی' التحرك من جادو إلى الريانية باتجاء يفرن بعد أن ضمنت الحماية لجناحها الأيسر مع زوارة، في الوقت الذي كانت فيه قوات إيطالية أخرى تتحرك من قواعدها في جنوب الزاوية ، والعزيزية في اتجاه بشر النام، وبشر أم الجوابى وتضم 2200 جندى من المشاة و300 من الجنود الفرسان مع مدفعين تحت فيادة الكولونيل "بيتساري".

وتصدى المجاهدون للقوات الإيطالية في معارك عنيضة مثل: بتُـر الغنم، وبتُـر مداكم من الشمال، وأم الجرسان، وصفيت من جنوب يفرن، وتمكنت القوات الإيطالية من إجبار المجاهدين

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 100 - 101 ، محمد إمحمد الطوير ، اعلام الجهاد الليبي ، خالد القرقني ` مجلة الإخاء ، العدد الخامس عشراسنة 1877 م، ص:76–96.

<sup>(2)</sup> المرجع نُصب ، ص: 97 -98 ، والذي يؤكد صدور آحكام بأعدام عدة اشخاص من الجاهدين بالزاوية ، مثل محمد زكي معتبق ، وإمحمد الدريدي ، وعبيدة زكري.

<sup>(3)</sup> محمّد إمحمد الطوير ، مدارك الزاويـة ، الْمرجع السابـق ، ص: 80 -84 : خليفـة التليسي ، المرجع السابـق، ص: 116 -117 .

على الانسحاب باتجاه ككلة، والأصابعة وغريان دون انتظام بعد أن فقدوا نحو 230 شهيدًا (1).

#### معركة قصر القواليش في الأول من نوهمبر 1922 م:

يقح قصـر القـواليش إلى الشـرق من بلدة ككلة وبالقـرب من وادى زارت، وبـئـر كـردمين، وبطومـة الشيخ ومسجـد وشـان، وهـى من المناطق المشـهورة بالأحـداث التاريخيـة منذ القـرن التاسع عشر الميلادى فى أنتاء الحكم العثماني<sup>(2</sup>).

كما كانت منطقة القصرالتى تقع وسط منطقة وعرة من الصخور والوديان قد شهدت معركة حاسمة بين القوات الإيطالية والمجاهدين في الرابع من يونيو1915م أرغمت فيها القوات الإيطالية على الانسحاب نهائيًا من الجبل الغربي في أعقاب معركة القرضابية 1915 <sup>(3)</sup>.

ونظرًا لقبول أهالي ككلة المجاورة لقصر القواليش بالصلح في أعقاب معارك يفرن بوساطة من خليفة خالد الذي كان ضابطًا مع المجاهدين ثم تحول في سنة 1913 إلى جانب الإيطاليين وأحد أبناء ككلة، فإن القوات الإيطالية اجتازت يوم 31 من أكتوبر بلدة ككلة دون معارك باتجاه قصر القواليش الذي يمثل نقطة الدفاع الأولى للقبيلة "القواليش" والتي كانت تستخدم هذا المبنى الحصين مخزنًا لمنتوجاتها من الشعير وغيره .

وتصدى المجاهدون للقوات الإيطالية المكونة من نحو 500 هارس، كانت زاحضة نحو منطقة القصر في معركة طاحنة ظلت مستمرة بكل ضراوة من الصباح إلى المساء، قاتل فيها أبناء القواليش بكل شجاعة حتى نفذت الذخيرة الحربية من أغلبهم، ونال الشهادة العديد منهم <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> حليفة محمد التليسي ، بعد القرضايية ، المرجع السابق ، ص: 120 ، محمد إمحمد الطوير معركة صفيت مجلة الشعب السلج العدد 65، لسنة 1894 ، ص , 23 – 26

<sup>(2)</sup> أنظر محمد إمحمد الطوير ، ثورة الشيخ غومة المحمودي ، ضد الحكم العثماني في ليبيا (1835 - 1858) . مستورات الفرجاني ، الطبعة الثانية ، 1995 ، ص: 1977 ، 200.

<sup>(3)</sup> ما زالت قبور الجامدين الذين نالوا الشهادة في هذه المركة موجودة بجوار النصب التذكاري الخاص يدكري المركة

وهم : الشيخ أبو القاسم بن فرج والشيخ رمضان بن حسن ومحمد بن صالح ، ومحمد الحقوق ، وعلي ين سعيد . (4) مقابلة مع على شويكات بموقع العركة بتاريخ 29مز أبريل 1991م رفقة طلبة قسم التاريخ بكلية التربية بجامعة السابع

من أبريل بالزاوية ، اثناء زيارتهم لقصر القواليش ، وشاهدوا عن قرب بقايا عظام بعض الشهداء بقصر القواليش الذي صار مهجوراً منذ تاريخ المركة، ومن المجاهدين الذين نالوا الشهادة هم : أ- على الغويل .

<sup>2-</sup> إمحمد محمد شويكات الذي ما زالت عظامه موجودة بالكان الذي استشهد فيه وهو يدافع عن القصر كما آكد لي ذلك اننه الحاج على شويكات.

<sup>3-</sup> أبو القاسم : : . . 4- خسر ، د د د

<sup>4-</sup> خمیس بن ابراهیم. 5- علی بن عامر عمق.

ومازالت عظام على الفويل وامحمد محمد شوين: لمة الدفن على إثر هجرة اقاربهما . وسيطرة الإيطاليين على المنطقة ( محمد سعيد القضاط ، المرجع السابق ، ١٩٦٦ - 151 ، جراتسياتي ، المرجع السابق. ص: 109 : خليفة التايسى ، بعد القرضايية ، ص: 119).

#### احتلال غريان في 17 نوفمبر 1922 م:

سارعت القيادة الإيطالية في أعقاب احتىالال يفرن يوما ذمن أكتوبر 1922م بزيادة الاستندادات العسكرية لاحتلال غريان التى تقع إلى الشرق من يفرن، وتمثل أكبر مدن الجبل الفريى منتهزة حدوث الانقسام الكبير في صفوف الزعامات الوطنية على إثر قبول بعض المشائخ من الأعيان من أهالي غريان بالصلح مع إيطاليا، وعدم الدخول في المارك ضد أفراد فواتها القادمة من يفرن حيث تزعم الهادى كعبار الجانب المؤيد لسياسة الاستسلام دون الحرب بحجة عدم قدرة سكان غريان على التصدى لقوات الغزو الإيطالي المكونة من المجموعات الآنية:

- ا- قوات 'جراتسياني' المكونة من 3500 جندى مشاة و350 فارسًا وأربعة قطع مدفعية.
  - 2- قوات "بيتساري" 2300 جندي مشاة مع 300 جندي من الفرسان، ومدفعين.
    - 3- قوات "بيللي" المكونة من 600 جندي مشاة و100 فارس، ومدفعين.
  - 4- القوات الإيطالية القادمة من العزيزية باتجاه غريان وتضم 450 جنديًا من المشاة.

وتقوم الخطة الإيطالية بزحف قوات "جراتسيانى" على غريان من الجنوب والغرب لقطع الطريق إلى الجنوب "القبلة" ولنع وصول الإمدادات القادمة من المجاهدين، بينما تقوم قوات بيتسارى بشن الهجمات عن غريان من الناحية الشمالية "الجفارة : عن طريق الوديان المؤدية إليها من الشمال في حين تقوم قوات بيللى باحتلال بوغيلان، وهى الموقع الذى يتحكم في الصعود إلى الجبل الغربي عن طريق العزيزية في الوقت الذى تقوم فيه القوات الإيطالية القادمة من العزيزية باتجاء غريان بتوجيه ضريات شديدة لمواقع المجاهدين الأمامية في ترهونة بمنطقة سيدى السائح لنعهم من نجدة المجاهدين في غريان. وطالب الهادى كعبار من الإيطاليين في مقابل السلام أن يعترفوا لأهالى غريان ببعض المطالب وهى:

- العفو الشامل عن جميع أهالى غريان.
- 2- تطبيق القانون الأساسي المتفق عليه في صلح بني آدم 1919م.
  - 3- عدم إعلان أية حالة حصار في غريان.
  - 4- الاعتراف بجميع الموظفين وتثبيتهم في وظائفهم.
    - 5- عدم تسليم الأسلحة في المدة القريبة القادمة.
      - 6- دفع الرتبات المتأخرة لجميع موظفى غريان.
      - 7- إيجاد النظام الإداري الأنسب لمنطقة غريان.
  - 8- إصلاح خط السكة الحديدية بين غريان والعزيزية.
  - 9- منح أوسع قسط من حرية التجارة بين غريان وطرابلس.

#### for 1. Sen baseir



عملية إعادة احتلال غريان (15-1922/11/17) وقد انطلقت قوات غراتسيانى من يفرن، وقوات بتسارى من بئر الغنم، وقوات بيللى من العزيزية.





10- الغاء الحراسة على الأملاك الخاصة في غريان(1).

ورأت القيادة الإيطالية في مطالب أهالي غريـان تحـت فيـادة الهـادى كعبـار تهديـدًا لهـا. وأعتبـرت ذلـك وقـاحـة يجـب الوقـوف عندها بعدم فيول الشـروط أو التفاوض الأمـر الـذى دفـع بالهادى كعبار إلى أن يبعث رسالة إلى جراتسيانى الوجود في يفرن أكد له فيها حرصه على عدم مقاومة القوات الإيطالية بل أنه سوف يحارب معها بمجرد بدء الزحف على غريان<sup>(2)</sup>

ونجحت سياسة الترهيب والترغيب التى اتبعتها القيادة الإيطالية في مواجهة تصدى أهالي غريان بتطبيق شعار ' فرق تسد' الذى جنب القوات الإيطالية خوص المارك الطاحنة وسط المناطق الجيلية، والظروف الاجتماعية الصعبة التى عادت بالفائدة على إيطاليا، وخاصة منها الخلافات القبلية، والجهوية التى ساعدت الكولونيل جراتسيانى على تقسيم الصف الأمر الذي ساعده على احتلال غريان يوم 17 نوفمبر سنة 1922 مون ممارك بالاتفاق مع أهلها الذين تعرضوا للانتقام بما في ذلك الهادى كعبار وابنه، حيث تم أعدامهما بمصراتة بعد مصاكمة جائرة في شهر يناير 1923 التى نقلاً إليها من غريان ثم الخمس لردع بقية الزعماء (أن، في الوقت الذي قدم فيه مجاهدو منطقة «الجفارة» 608 شهيداً (أله) هى ملحمة وطنية واحدة هي محركة «رأس غرال» يوم 18/1/1921 ومن قبيلة واحدة هي «قماطة» من لحمات الخلفات والجربات والعرفات وأولاد سلطان وغيرها.

#### احتلال ترهونة يوم6 فبراير 1923 م،

وبعد أن سيطرت القوات الإيطالية على مدينة غريان دون معارك عدا الاشتباك الذي وقع بمنطقة الكليبة وأُلحقت فيه بعض الخسائر بالطرفين سواء في الأرواح أو المدات . اصطدم المجاهدون بالقوات الإيطالية بمنطقة الكور في جنوب غريان فى أثناء زحف الإيطايين إلى ترهونة يوم الثانى من فبراير 1922م .

ونظرًا لأهمية موقع ترهونة كمركز لقيادة هيئة الإصلاح المركزية، في أعقاب احتلال المناطق الغربية والجبلية من الأراضى الليبية، فإن القيادة الإيطالية أعدت خطة كبيرة لتطويق

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق، ص: 140 – 148 ، رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 252 –256 . – الطاهر أحمد الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 462 -463.

 <sup>(2)</sup> انظر تماصيل المراسلات التي تمت بين الهادي كعبار والكولونيل جراتسيائي في كتاب : بحو فزان ، المرجع السابق ،
 من 148- 148 : الطاهر أحمد الزاوى : المرجع السابق ، ص: 463.

<sup>(3)</sup> جراتسياتي ، الدرج السابق ، من 151 : وقمت عبد المريز ، البرجع السابق ، من 244 -255 : محمد المحمد الطوير ، الشيخ محمد فرحات الزاوي احد فلدة الجهاد الليبي ضد الفزو الإيطالي ، دار الجمافيرية ، 1993 ، من 128 – 129 ، حيث كان جراتسيائي قد اكد الهادي كبيار ضمان حياته ولكنه غضر به فور احتلال فزان.

<sup>120 – 129 ،</sup> حيث كان جراتسياني قد اكد للهادي ثعبار ضمان حياته ولكنه عدر به قور احتلال قزان. (4) جراتسياني، نحو فزان، مرجع سابق ص133 .

<sup>-</sup> التليسي، معجم معارك الجهاد، مرجع سابق ص398.

المجاهدين المتمركزين بمنطقة ترهونة على النحو التالى:

ا− قوات "جراتسياني" التي تضم 3700 جندي من المشاة، و350 فارسًا، وأربعة مدافع.

2- قوات "بيتمباري" تخرج من تاجوراء لاحتلال مسلاتة الواقعة إلى الشمال من ترهونة وتضم هذه القوات 3100 جندي من المشاة و300 فارس، وأربعة مدافع.

3- قوات أبيللي وتضم 1400 جندى من المشأة و200 فأرس تخرج من المزيزية باتجاه ترهونة مرورًا بسيدى أبى عرقوب في الوقت الذي تخرج فيه قوات جراتسياني من غريان باتجاه ترهونة عن طريق وادى ويض<sup>(1)</sup>.

واشتبك المجاهدون مع قوات العدو في معركة وادى ويف، ومعركة وادى الكور لنعها من الوصول إلى ترهونة عن طريق غريان، ثم دارت معركة ثالثة في وادى ملغة على مشارف ترهونة تكبد فيها الطرفان خسائر فادحة<sup>(2)</sup>.

وتشير المصادر الإيطالية إلى أربع عشرة معركة شملت: المناطق الساحلية، ومسلاتة والعزيزية وجنوب غريان التى خاضها المجاهدون في إطار الدفاع عن منطقة ترهونة مثل معارك: سيدى أبو عرقوب، وسيدى الوليد، ووادى ملغة، وسيدى الجيلانى، والمسفين، ومقلب الماء ، وقصصر الحجرة، ووادى الرمل، وقصصر القره بوللى ، وفندق العلوص، وفندق النقازة. وسيدى الخمرى ، ومعركة مسلاتة "القصبات" ، ومعركة جبل مسد ، وقصر الداوون في يوم 6 فبراير 1923م وهو اليوم الذي تمكنت فيه القوات الإيطالية من احتلال ترهونة ولكن بعد خسائر فادحة في الأرواح والعدات زاد فيها عدد الشهداء عن400 شهيد<sup>(3)</sup>.

وباحتلال ترهونة تكون القوات الإيطالية قد سيطرت على منطقة الجبل الغربى، والمنطقة الساحلية الواقعة إلى الغرب من الخمس ، وانسحاب قيادة المجاهدين باتجاه زليطن ثم مصراتة ومنها إلى السدادة للإشراف على استمرار المقاومة من جديد .

وتقدر خسائر المجاهدين والإيطاليين خلال الفترة من 29 يناير إلى السادس من فبراير 1923م بعدد 1500 شخص في أربع عشرة معركة دارت وسط آراضى وعرة مثل: ممرات ملغا والكور ، ووادى ويف والأكوام ، والداوون وبوغيلان ، التى كانت قد شهدت زحف القوات الإيطالية على ترهونة من مختلف المناطق (4).

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 139 ، صلاح الدين السوري وآخرون المرجع السابق ، ص: 235.

<sup>(2)</sup> محمد سعيد القشاط ، الرجع السابق ، ص: 166 ، والذي أشار الى مصرع بعض الجاهدين مثل الفقيه أحمد بن أحمد اشيمن ، وخليفة بن إمبارك ، وصالح بن إمبارك والشريف بن سليم عبد الله ، وسالم كريتي ، ومحمد السليني. وعامر بن عامر بالإضافة إلى عشرة أشخاص من مجاهدي الجعافرة.

<sup>(3)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، المرجع السابق ، ص: 192 ، 193 م، جراتسياني ، المرجع السابق ، ص:164.

<sup>(4)</sup> رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 258 ، 260.

#### احتلال زليطن في 23 فبراير، 1923 م،

وعلى إثر احتلال ترهونة في السادس من هبراير تحت قيادة الكولونيل "جراتسيانى" ومساندة الكولونيل "بيتسارى" ، والكولونيل "بيللى" بادرت القوات الإيطالية باستغلال حالة المجاهدين المنهكة بمواصلة الزحف باتجاه زليطن ، ومصراتة لاستكمال احتلال المنطقة الغربية من الأراضى الليبية ، ومنع المجاهدين من استعادة تنظيم صفوفهم .

وتحركت لهذا الغرض قوة من الخمس تحت قيادة الكولونيل "بيتساري" وتتألف من 3000 جندى مشاة و300 فارس ، وأربع قطع مدفعية في الوقت الذي تخرج فيه قوة إيطالية أخرى تحت قيادة الكولونيل "جراتسياني" من ترهونة وتضم 3500 جندى مشاة و350 فارس ، وأربع قطع مدفعية لمواجهة المجاهدين في جنوب زليطن.

وتصدى المجاهدون لقوات الكلونيل "بيتسارى" هي معركة طاحنة برأس الحمَّام، ومعركة رأس القطَّار ومعركة كعام، ومعركة سيدى صالح هي حين تعرضت قوات الكولونيل "جراتسياني" إلى هجوم المجاهدين في وادى ماجر وألحقوا بها بعض الخسائر في الأرواح والمدات.

وأمام كثرة أفراد قوات العدو المكونة من نحو 8000 جندى أمام 800 مجاهد بالإضافة إلى مساندة الطيران للقوات الإيطالية إلى جانب السفن الحربية تمكنت هذه القوات من دخول زليطن يوم 23 فبراير 1922م التى كان قد انسحب منها المجاهدون باتجاه مصراتة<sup>(1)</sup>.

#### احتلال مصراتة في 26 فبراير 1923 م:

اتخذت القوات الإيطالية من زليطن فاعدة متقدمة للزحف على مصراتة في الوقت الذي قررت فيه قيادة المجاهدين الإسراع بالانسحاب من مصراتة وعدم التصدى لقوات العدو داخلها لصعوبة الدفاع عنها في أعماب احتلال المناطق الساحلية التي تقع إلى الغرب من مصراتة في يد العدو.

ونجحت قيادة المجاهدين في نقل الأمتعة والأسلحة، والذخيرة من مخازن المجاهدين بمصراتة إلى منطقة السدادة في جنوب البلاد، كما سمحت حكومة مصراتة المحلية للأهالي بالانسحاب من المدينة تجنبًا للمخاطر خاصة وأن العدو هذه المرة سوف يحاصر مصراتة من البر والبحر.

وبينما توقفت قوات جراتسياني في جنوب زليطن أولاً فإن قوات "بيتساري"، واصلت زحضها نحو الشرق بمحاذاة الطريق الساحلية باتجاه مصراتة والمُكونة من الجنود المُشاة

203

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، ص: 265 ، 266.

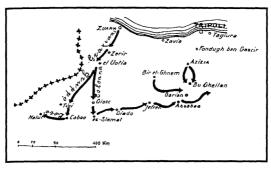

العملية الحربية لإعادة احتلال الجبل الغربي (يونيو - نوفمبر 1922)

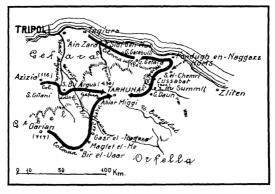

العملية الحربية لإعادة احتلال ترهونة (9ايناير - 6 فبراير 1923)

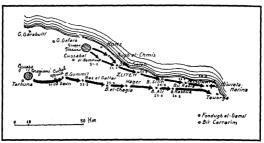

العملية الحربية لإعادة احتلال زليطن ومصراتة (21-26 فبراير 1923)

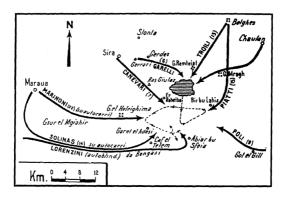

هجوم العدو على معسكر (دور) الحاسة والعبيدات بالجبل الأخضر (1927)

والفرسان والبحرية والطيران من أجل تضييق الخناق على المجاهدين وإجبارهم على الإسراع بالانسحاب قبل أن يتم تطويق المنطقة وتعرض الأهالي إلى الإبادة الجماعية الأوتولى الكولونيل بيتسارى عملية اقتحام مصراتة هذه المرة دون الكولونيل "جراتسياني" عن قصد من القيادة الإيطالية نظرًا لأن الكولونيل "بيتسارى" كان قد وقع آسيرًا لدى مجاهدى مصراتة من قبل وظل لفترة من الزمن مسجونًا من طرف رمضان السويحلى حتى تم إطلاق سراحه في أثناء وجود هيئة الإصلاح المركزية بروما برئاسة الشيخ محمد فرحات الزاوى في سنة 1921

وقام الكولونيل "بيتسارى" ، بتقسيم قواته المتجهة إلى مصراتة على ثلاث وحدات أسند قيادة وحددين خفيفتين منها إلى الكولونيل روجيرى" والكولونيل "جالينا"، وتولى الكولونيل "بيتسارى" قيادة القوة الثالثة الرئيسية التى واجهت مقاومة محدودة ومتقطعة الأمر الذى ساعد قوات الحملة الإيطالية على دخول مصراتة يوم 26 فبراير 1923م من جهة الغيران تحت قيادة الكولونيل "روجيرى" في الوقت الذى كانت فيه قوات الكولونيل "جراتسيانى" قد توقفت عن الزحف باتجاه مصراتة عند سيدى أبى روية ثم العودة إلى ترهونة بعد أن أطمأنت إلى خلو مصراتة من رجال حركة المقاومة الذين انسحبوا باتجاه الجنوب" (3). وكانت القيادة لإيطالية التى كانت قد ذاقت الكثير من الهزائم على أيدى المجاهدين بمصراتة وخاصة في يوم 26 من يناير 1922 بمعركة قصر أحمد؛ فإن هذه القيادة قد أسندت عملية احتلال مصراتة إلى الكولونيل "بيتسارى" الذى كان قد ذاق مرارة الهزيمة والأسر على أيدى المجاهدين بعد أن ظل حلم سيطرة لإطاليا على مصراتة يراود القيادة العسكرية منذ انسحابها منها في سنة 1915 م، وصارت مصراتة براود القيادة العسكرية منذ انسحابها منها في سنة 1915 م، وصارت

وتمت ترقية الكولونيل "جراتسياني" ، والكولونيل "بيتساري" إلى رتبة جنرال تقديرًا للجهود التي بذلاها في تحقيق الاحتلال ، والسيطرة على المناطق الغربية من ليبيا وفي إطار الاحتقال باحتلال مصراتة أبرق الوالي "فولبي" إلى وزير المستعمرات الجديد في روما السنيور "فدرزوني" يشعره بانسحاب المجاهدين من أمام القوات الإيطالية بمصراتة إحدى مراكز حركة المقامة منذ عدة سندات .

وأكد الوزير "فدرزوني" وزير المستعمرات الفاشستي، أن احتلال مصراتة يعبر عن مدى قوة إيطاليا التي لاتقهر<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 165.

<sup>(2)</sup> الرجع نفسه ، ص: 166 ،

<sup>(3)</sup> الطالمر أحمد الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 472 - 474 ؛ خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، 601–167. (4) رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 404 ، 265 ؛ خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص: 169.

#### معركة المشرك في الرابع من مايو 1923 م،

ونتيجة لوقوع مصراتة في آيدى القوات الإيطالية وانسحاب المجاهدين من مواقعهم الدغاعية بمنطقة قصر أحمد والمكونة من خنادق صغيرة وكبيرة وممرات خفية. وخطوط الإقامة المدفعية والرشاشات ومواقع دفاعية أمامية، حيث أضطرت فيادة المجاهدين إلى الانسحاب عن هذه المواقع الحصينة خوفًا من تطويق قوات العدو لها من كافة الجهات، و كان الانسحاب أمرًا ضروريًا والذي تم تتفيذه بكل دقة ونظام (11).

وشعر المجاهدون بمدى خطورة وصول القوات الإيطالية إلى مصراتة: لذلك قاموا بإعادة تنظيم صنوفهم لمنع قوات العدو من الخروج إلى جنوب مصراتة مركز تجمع المجاهدين والأسر الأخرى، وتولى محمد سعدون السويعلى قيادة المجاهدين الذين قدرت أعدادهم بنعو الف شخص من المشاة و300 من الفرسان اتخذوا من منطقة سوانى المشرك والتى تعرف باسم تاجموت مركزًا للتصدى أمام القوات الإيطالية القادمة من مصراتة تحت قيادة الكولونيل روجيني والمكونة من 1300 جندى من المشاة و200 فارس ومدفعين(2).

وخرجت الحملة الإيطالية باتجاه سوانى المشرك في اليوم الأول من مايو تحت قيادة الكولونيل (روجينى) قائد منطقة مصراتة رفقة 1300 جندى من المشاة و200 فارس ومدفعين.

وتحركت القوات الإيطالية في شكل مجموعتين اتجهت الأولى إلى فندق الجمل. والثانية: إلى بشر جيمى – القدرية مما سهل على هذه القوات سرعة الحركة ووصول الكولونيل (روجينى) إلى تاورغاء دون مصاعب تذكر، ثم اتجه منها إلى سوانى المشرك حيث كان يتمركز المجاهدون الذين دخلوا في معركة ضارية ضد القوات الإيطالية القادمة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك السلاح الأبيض كالحراب.

وظلت معركة المشرك دائرة من الصباح إلى مساء يوم الرابع من مايو 1922 م وسط منطقة خالية من الكثبان الرملية والتلال مما سهل على الشوات الإيطالية تضييق الخناق على المجاهدين وأسفرت المعركة عن سقوط نحو 150 شهيدًا كان محمد سعدون السويحلى قائد المعركة على رأسهم إلى جانب بعض الضباط والجنود والمتطوعين الآخرين<sup>(3)</sup>

وهي أعقاب معركة المشرك اتجه المجاهدون إلى السدادة التي تقع بمنطقة ورفلة حاملين معهم حثث بعض الشهداء، مثل: محمد سعدون الذين مازالت قبورهم موجودة بمنطقة السدادة

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه . ص: 170 –171 .

<sup>(2)</sup> الطاهر احمد الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 474 ، حيث يؤكد أن قائد المجاهدين محمد سعدون كان قد بقي في اسيوطة بعد خروجه من مصراتة ، لم انتقل من اسيوطة الى ام العرفيج ، سواني الشرك التي شهدت اندلاع المركة الكبري .

<sup>(3)</sup> خليفة التليسي ، بعد القرضايية ، ص: 133 : الطاهر الزاوي ، المرجع ، والذي كان قد عاصر أحداث المركة فوسف الكثير من جوانبها مثل أسماء الشهداء والجرحى،

وسط الصحراء.

وآدى موت المجاهد محمد سعدون إلى ضعف قوة المجاهدين المنوية والمادية مما: أدى إلى سوء آحرالي إبراهيم بن الموالهم، وشاعة أدى الموالهم، وشاعة أدى الموالهم بن المسابعة عشرة: مما تسبب في انتقادات بعض المجاهدين الوجود من هو آكبر منه سنًا وآدرى بشؤون الحرب والقيادة، ولكن القائد الصنهير إبراهيم السويحلى ظل في وظيفته مسترشدًا ببعض الأراء تحت إشراف عمه آحمد السويحلى الذي كان يتمتع بمركز قيادى واجتماعي (أ).

وبالرغم من المصاعب التى تعرضت لها حركة الجهاد على إثر وقوع معركة المشرك في الرابع من مايو 1923 فإن قيادة المجاهدين المتمثلة في هيئة الإصلاح المركزية قد استطاعت بعد سقوط ترهونة وزليطن ومصراتة أن تقوم باستعادة تنظيم صفوف المجاهدين المتواجدين بمنطقة السدادة بعيدًا عن مرمى المدفعية الإيطالية؛ ولذا فهى صالحة لتكون ملتقى لتجمعات المجاهدين ، والانطلاق الشن الهجمات على المواقع الإيطالية بمناطق مصراتة، وزليطن، وترهونة بفضل بقية الأمل التى ظلت تدعو المجاهدين إلى توحيد حركة المقاومة، ومعاودة المجاد ضد الإيطاليين من أجل تحرير المناطق المحتلة، وعزل الحاميات الإيطالية الموجودة في ترهونة، ومسلاتة، وزليطن ، ومصراتة والخمس ثم التوغل إلى داخل المناطق الجبلية .

وانتهزت قيادة المجاهدين وجود عدد كبير من المجاهدين بمنطقة السدادة. وقامت بالإسراع هي إعداد قوة من الفرسان والمشاة أسندت لها مهمة زعزعة وضع الاحتلال وتهديده في شكل معارك طاحنة امتدت إلى سفوح غريان والعزيزية وترهونة، ومسلاتة، وزليطن. ومصراتة. بتهديد مواصلات العدو وعزل حامياته ليسهل الانفراد بها، وتوجيه الضربات إليها<sup>(2)</sup>.

وقامت قيادة المجاهدين قبل الشروع في المقاومة بإجراء اتصالات واسعة مع العناصر القيادية لجمع الشمل، وإقناع بعض الزعماء بالخروج عن الحياد والانضمام إلى المقاومة. وتقويت الفرصة على القوات الإيطالية لكي لاتقوم بالهجوم من المناطق الشرقية على المناطق الوسطى والغربية من الأراضي الليبية، ولنع تكوين كماشة ضد حركة الجهاد في المنطقة الوسطى بتحريك القوات الإيطالية من بنغازى وسرت في وقت كانت فيه المعارك قد اندامت بين المجاهدين والإيطاليين على إثر العمليات المسكرية التى كانت تجرى بمنطقة اجدابيا مركز حركة الجهاد بالنطقة الشرقية(ق).

 <sup>(1)</sup> للرجع نفسه ، ص: 478 : محمد إمحمد الطوير ، 'إبراهيم السويحلي أصغر فأدة حركة الجهاد الليبي مجلة الأخاء .
 العدد الثامن عشراسنة 1889 ، صر: 25 –65.

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 177 ، 178 .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص: 178 . 179.

ويعترف الكولونيل "ميتزتى" الذى تولى قيادة بعض العمليات الحربية في صيف سنة .1923 إذا تواب الجنرال "جراتسيانى" في روما مع قائد الجيش الإيطالي الجنرال "ترانتو" والوالي "فولبى" أن خطة المجاهدين كانت بارعة، وتهدف إلى إعادة الوضع الذى واجه الحمايات الإيطالية في سنة 1915 وعرضها للإبادة أحيانًا وللأسر والتشرد أحيانًا أخرى(أأ.

وقامت القيادة الإيطالية بوضع خطة عسكرية لمواجهة تصاعد حركة المقاومة من جديد تقضى بأن تقوم القوات الإيطالية الموجودة في غريان بالتحرك باتجاه ترهونة، ومسلاتة، وزليطن ، ومصراتة التى كانت تشهد زحف رجال حركة المقاومة عليها في الوقت الذى اعتمدت فيه القوات الإيطالية على المجندين الليبين "البائدة" في حامية نالوت ومزدة والمناطق الواقعة بينهما: حيث تحركت القوات الإيطالية تحت فيادة الكولونيل "ميتزتي" من غريان في اليوم التاسع من سبتمبر 1923 باتجاه ترهونة بمساعدة قوات "مرجينوتي" وقوات "جالينا" فضلاً عن قوات "جراتسياني" فيما بعد.

ومن ترهونة استأنفت قوات "ميترتى" الزحف يوم 13 سبتمبر باتجاه الشرق ولكن المجاهدين تصدوا لها على مقربة من بئرالفرجانى الذي يقع إلى الشرق من ترهونة بمسافة قصيرة لمنع تقدم هذه القوات.

وقد دارت معركة عنيفة أجبرت القوات الإيطالية على وقف تحركاتها باتجاه قصر الداوون ومسلاتة حتى ظهر 14 سبتمبر حينما وصلت قوات "ميتزتى" إلى مسلاتة بعد أن تعرضت إلى بعض الخسائر في الأرواح والمعدات خاصة فوق جبل مسد<sup>(2)</sup>.

ودخلت القوات الإيطالية تحت فيادة 'مرجينوتى' في معركة 'بمنطقة القطار. كما شاركت قوات "ميتزتى 'يوم 15 من سبتمبر قوات مرجينوتى في مقاومة المجاهدين المتمركزين بمنطقة القطار ثم العودة إلى زليطن يوم 18 من الشهر نفسه.

وشاركت قوات "جالينا" في التصدى للمجاهدين داخل المناطق الواسعة بالقرب من جبل القطّار. ووادى قصر الجفارة، ووادى سليمان لإجبار المجاهدين على عدم العودة إلى ترهونة وزليطن.

وقامت قوات 'ميتزتى' يوم 21- من سبتمبر بمهاجمة المجاهدين المتمركزين في منطقة بئر الفلاجة بجنوب مصراتة<sup>(3)</sup>.

ونظرًا لاشتداد الهجمات من طرف المجاهدين في صيف 1923م قامت القيادات الإيطالية بوضع خطة جديدة لإجبار المجاهدين على التراجع، واستدعت لذلك أكبر القادة حيث وصل جراتسيانى من روما وهو يعمل رتبة جنرال لواء" هذه المرة مع وظيفة قائد منطقة الجبل الغريى.

<sup>(1)</sup> جراتسياتي ، المرجع السابق ، ص: 190 -191.

<sup>(2)</sup> الطاهر احمد الزاوي. المرجع السابق ، ص: 495 : جراتسياني ، المرجع السابق، ص: 191 – 192 .

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 192 ~ 193 .

وتحركت قوات <sup>\*</sup>جراتسياني<sup>\*</sup> من ترهونة يوم الرابع من اكتوبر باتجاه وادى ويف الذى منه دخلت هذه القوات في ممركة حامية ببثر الواعر<sup>(1)</sup>، عادت بعدها قوات <sup>\*</sup>جراتسياني<sup>\*</sup> إلى غريان يوم السابع من اكتوبر 1923 م.

وتمكنت القيادة الإيطالية من المحافظة على منطقة الجبل الغربى دون حدوث تغيير كبير يذكر بوقف مهاجمة المجاهدين ، واستمرار مرور وسائل المواصلات بين غريان والعزيزية . واسترجاع خمسة آلاف رأس من الماشية كان المجاهدون قد استولوا عليها من أهالي غريان<sup>(2)</sup> ويؤكد الجنرال جراتسيانى حدوث مصادمات دامية بين المجاهدين، والقوات الإيطالية بين يومى 6 –11 أكتوبر (1923 خاصة تلك المصادمات التى وقعت على المرتفعات الواقعة جنوب جبل مسد يوم 6 من أكتوبر ، ويوم 7 من أكتوبر الذى دارت فيه معركة في جنوب قصر العقوبية. ثم معركة سيدى "زلى في جنوب زليطن<sup>(3)</sup>.

وقد أدت هذه التحركات الإيطالية الموجهة ضد ازدياد حركة المقاومة إلى التقاء القوات القدادمة من الجفارة وزليطن في الخمس مع تشديد الخناق على منطقتي زليطن وترهونة من مهاجمة المجاهدين . وتقدمت القوات الإيطالية تحت قيادة الكولونيل "جالينا" إلى مرتفعات رأس الأجرد الواقعة إلى الجنوب من زليطن بحوالي 30 كيلو مترًا بعد أن أجبرت المجاهدين على الانسحاب من بئر سيدى سرور في يوم 14 اكتوبر والوصول إلى وادى ماجر .

#### معركة الكراريم في 13 أكتوبر 1923 م:

وفي إطار اتساع دائرة المارك تمكن المجاهدون من الاقتراب من غريان، وترهونة وزليطن، ومصراتة ومهاجمة المواقع الإيطالية بكل شجاعة كما حدث في يوم 27 من سبتمبر 1923م حينما قاموا بمهاجمة سيارة إيطالية في فوليجة كانت متجهة من العزيزية إلى غريان، وقاموا بقتل جندى إيطالي وأسر اثنين أرسلا إلى قصر حكومة المجاهدين في نفذ، ولكن قوات المجاهدين التأبية إلى عبدالنبي بالخير اعترضت طريقهما وأبقاهما عنده في ورظة.

كما تمكنت مجموعات من المجاهدين من الاقتراب من مدينة مصراتة في شكل ثلاث مجموعات، ووصلت زاوية المحجوب الواقعة إلى الغرب من مصراتة بحوالي عشرة كيلومترات فقط ، بينما وصلت المجموعة الثانية إلى سيدى عبدالرؤوف، والمجموعة الثالثة إلى رأس فندق الجمل والكراريم. وتعترف الوثائق الإيطالية بأن المجاهدين أظهروا خلال فصل الصيف من سنة 1923م مقاومة عنيفة وقيادة منظمة تتميز بالكر والفر، واستغلال كل الظروف المتاحة

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص: 193 .

<sup>(2)</sup> صلاح الدين السوري وآخرون ، المرجع السابق ، ص: 236 ؛ جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 194 .

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 194 .

كنياب المسئولين الإيطاليين من العسكريين والمدنيين عن الأراضي الليبية، والاستفادة من حلول فصل الصيف الذي يؤثر على حركة القوات الإيطالية ، بالإضافة إلى حاجة هذه القوات الإيطالية ، بالإضافة إلى حاجة هذه القوات إلى الراحة بعد الإعياء الذي لحق بها من جراء العمليات السابقة: الأمر الذي ساعد المجاهدين على تجميع نحو 1200 مجاهد تمكنوا من الوصول إلى تاورغاء والمرابطة بها بعدد 500 مجاهد، وسيدى عبد الرؤوف ومرابطة 500 مجاهد بها ، وفندق الجمل ، وبتر الزروق والكراريم التي تقع إلى الشرق من مصراتة بحوالي 50 كياو متر، ولاتزيد المسافة التي تقع بين فندى الجمل والكراريم عن خمسة كيلومترات وسط منطقة منبسطة من الأراضي ، وقدرت أعداد المجاهدين الذين وصلوا إلى هذه المناطق بنحو 700 مجاهد من المشأة و200 مجاهد من الفراشي، ومدهدين ورشاشين (1).

وتمكنت مجموعة من المجاهدين أن تصل إلى زاوية المحجوب إحدى ضواحى مصراتة من ناحية الغرب لأجل محاصرة المنطقة، ولنع وصول المدد إليها من طرابلس. وبعد يومين من محاصرة زاوية المحجوب التى كانت تتمركز بها قوة إيطالية وعددًا من المجندين الليبيين برئاسة على الكريتلى الذى تم القبض عليه مع عدد من المجندين معه ، وأرسلوا إلى قيادة المجاهدين في نفذ حيث تمت محاكمة على الكريتلى وإعدامه بتهمة الخيانة العظمي<sup>(2)</sup>.

وغنم المجاهدون بعض قطع الأسلحة والذخيـرة وألحقـوا بالقـوة الإيطاليـة الكثـيـر من الخسائر في أفرادها<sup>(3</sup>).

وجاء في وصف أحد شهود العيان الذى رافق إبراهيم رمضان السويعلى، وعون سوف المحمودى في الهجوم على زاوية المحجوب أن قوات المجاهدين بعد أن أخذت استراحة لمدة شهرين في نفذ عادوا إلى وادى ميمون، ونزلوا على تاجموت، وقاموا بإرسال دورية إلى بثر دوفان، وأخرى: إلى بثر ساسو، وثالثة: إلى تاورغاء ، ولماعلموا بوجود معسكر لقوات العدو في سوانى العوكلى بالقرب من رأس جديد قاموا بشن هجوم قبيل الفجر تمكنوا فيه من قتل وأسر معظم أفراد القوة الإيطالية ، ثم زحف المجاهدون على أسوار مصراتة "الكردون" ولم تنقطع مدافع العدو بيدة المدى والتمركزة في قوز التيك من قذهها لقنابلها طيلة مدة الحصار التى جرح طبها أحد أقراد المجاهدين بجروح طفيهة (4).

<sup>(1)</sup> الطاهر احمد الزاوي . المرجع السابق ، ص: 496 : خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 201 الذي يشير إلى الضابط الطاهر شلابي قائد المجاهدين وإلي ركاب السيارة الإيطالية وهم القبطان بيتزي ، والقبطان لولو ولللازم تابورا ولللازم تاجي مع جندي ايطالي وآخر أريتري.

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، ما بعد القرضابية ، ص: 204.

<sup>(3)</sup> محمد الطوير، الجاهد ابراهيم السويعلي أصغر قادة الجهاد الليبي تمجلة الإخاء ، المرجع السابق ، ص: 5-6-50 . (4) للرجع نفسه ، والصفحات : حسن علي خشيم ، صفحات من جهادنا الوطني ، طرابلس-ليبيا،1974، ص.93-55 : الطاهر الزاوي، جهاد الأبطال ، ص. 959.

أما ممركة الكراريم التى كانت تمثل أكبر المعارك التى جرت في أعقاب معركة المشرك فقد شارك في قيادتها إبراهيم السويحلى ، وعون سوف المحمودى بالإضافة إلى بعض القيادات الأخرى من الضباط والمشائخ والأعيان والتى كانت خطة المجاهدين فيها تتلخص في إقامة خط الدفاع الأول عند فندق الجمل الواقع إلى الغرب من بشر الكراريم على بعد خمسة كيلومترات بينما كان خط الدفاع الثانى بارض بثر الكراريم .

وكانت القيادة الإيطالية فور تأكدها من وجود المجاهدين بالمناطق المذكورة أرسلت حملة عسكرية تحت قيادة الكولونيل "ميتزتى" قائد منطقة مصراتة تضم عدة كتائب مسلحة مزودة بالطائرات والمدضية، والرشاشات للعمل على تطويق المجاهدين وإجبارهم على الاستسلام.

ولكن المجاهدين دخلوا مع قوات "ميتزيني" في معركة بمنطقة بئر الكراريم التى اشتعلت نيرانها منذ الظهر ، وظلت متواصلة حتى مساء اليوم نفسه 13 اكتوبر 1923م تصدى فيها المجاهدون بكل قوة لزحف القوات الإيطالية المزودة بالمنفية والطائرات.

وآمام ازدياد شن الهجمات على خط الدفاع الأول في فندق الجمل انسحب المجاهدون إلى خط الدفاع الثانى للمجاهدين في بثرالكراريم مما زاد من شدة المركة لأجل تحقيق الانتصار أو الاستشهاد .

وقام العدو بمهاجمة مواقع المجاهدين بمساعدة قصف الطائرات في الوقت الذى يعمل فيه فرسانه على تطويق المجاهدين من الخلف لمنع انسحابهم إلى تاورغاء: مما أدى إلى انسحاب المجاهدين من أرض المعركة تحت حماية الفرسان باتجاه ميمون حاملين معهم الجرحى والمدفع الذى كان معهم تحت قيادة عبدالله الشركسى تاركين نحو 373 شهيدًا بأرض المعركة بينما كات خسائر العدو فادحة وجسيمة (1).

وكانت معركة الكراريم تمثل خاتمة المارك الكبيرة التى جرت بمنطقة مصراتة وأصيب فيها الجاهدون بخسائر كبيرة بسبب استخدام قوات "ميتزتى" لسلاح الطيران على نطاق واسع والذى أدى إلى حسم المعركة لصالح القوات الإيطالية وجرح عون سوف المحمودى وابراهيم السويحلى .

وفي نفس الوقت الذي كان فيه المجاهدون ينسحبون من الكراريم بمنطقة مصراتة كان فيه قسم آخر من المجاهدين يخوضون في معركة طاحنة يوم 14 من آكتوبر 1923م ضد قوات الكولونيل "جالينا" بمناطق جنوب زليطن قرب وادى ماجر عند سيدى سرور والتى وصل منها إلى قصور الضرائر ، ووادى المدر بمنطقة ترهونة<sup>(25</sup>).

<sup>(1)</sup> الطاهر الزّاري ، المرجع السابق ، ص: 478 : جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 196 : حسن على خشيم ، المرجع السابق ، ص: 94 –95.

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 206 –207.

وخلال اندلاع المعارك بمنطقتي زليطن ومصراتة شهدت منطقة الجبل الغربي. شن بعض الهجمات التى قام بها المجاهدون يوم 27 من آكتوبر على منطقة الزنتان وألحقوا بالقوات الإيطالية الكثير من الخسائر .

كما شهدت منطقة نالوت مهاجمة المجاهدين تحت قيادة أمود آحد قادة الطوارق يوم 17 من نوفمبر 1923 بمهاجمة القوات الإيطالية المتمركزة في أولاد محمود والحاق أفدح الخسائر بها ، في حين قام إبراهيم بن آمود المذكور بصفته نائب والده بمحاولة مهاجمة القوات الإيطالية داخل نالوت عن طريق وادى الثلث، ولكن اكتشف أمره من قبل الحامية الإيطالية: مما أدى إلى قيام معركة طاحنة تعرض فيها المجاهدون لخسارة كبيرة (1)

وعليه تمكنت القوات الإيطالية في نهاية شهر نوفمبر 1923 من إبعاد قوة الجاهدين عن المناطق الساحلية الغربية والجبلية بالرغم من عودة المجاهدين إليها في صيف 1923 م وخاضوا الكثير من المعارك الطاحنة كالمعارك التى دارت بمناطق نالوت والزنتان ، وغريان ، والعزيزية وترهونة ، وزليطن ، ومصراته والتى نتج عنها زعرعة مباشرة للقوات الإيطالية التى أخذت تشعر بالقلق والخوف من مغبة عودة الوضع العسكرى والسياسي إلى ماكان عليه في سنة 1915 حينما أجبرت هذه القوات على الانسحاب من قواعدها الداخلية إلى المناطق الساحلية.

#### احتلال ورفلة في 27 ديسمبر 1923 م

وبالرغم من عدم مشاركة مجاهدى ورظة في التصدى للقوات الإيطالية منذ استئناف حركة الجهاد في سنة 1922 على إثر الخلاف الذى نشب بين عبدالنبى بالخير من أعيان ورظة، ورمضان السويحلى من زعماء مصراتة في سنة1920م فإن إيطاليا كانت قد قررت التخلص من مجاهدى ورظة تحت قيادة عبدالنبى بالخير خاصة على إثر وصول آلاف من الأهالي النازحين القادمين من المناطق الساحلية والجبلية وفضلوا الإقامة في وديان ميمون ، وسوف الجين والسدادة ، ونفذ بمنطقة ورظة حيث نجحت هيئة الإصلاح المركزية في توجيه مجموعات مسلحة من هؤلاء المهاجرين لشن هجمات على سكان المناطق المحتلة لأجل نشر الخوف بينهم، ولفقد الثقة في الحكومة الإيطالية.

كما كانت إيطاليا تهدف من احتلال ورفلة إلى توسيع دائرة احتلالها، وإجبار السكان النازحين نطى العودة الى مناطقهم أو الهجرة إلى فلب الصحراء رفقة زعمائهم<sup>(2)</sup>.

وحتى تتمكن القياد، ﴿ ﴿ احتلال ورفلة ذات الموقع الاستراتيجي العام، وملتقى

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص: 207 : جراتسياني المرجع السابق ، 196 . . . . (2) المرجع نفسه ، ص: 202 ، 203.

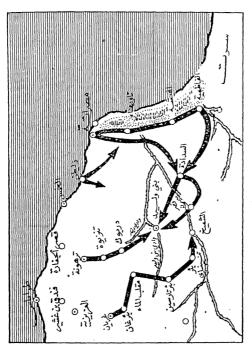

احتلال ورفله

لطرق القوافل فإن الخطة العسكرية التى وضعت في الخصوص تقوم على إرسال وحدتير من القوافل فإن الخطة العسكرية التى وضعت في الخصوص تقوم على إرسال وحدتير من القوات الإيطالية نتحرك من مصراتة باتجاه وادى نفذ ثم ينعطف على بنى وليد على الطريق الجنوبي الشرقى بينما يتجه المحورالثانى: من غريان باتجاه مرزة ثم وادى سوف الجين ومنه إلى بنى وليد عن طريق ترهونة من أجل عزل المناطق الشمالية من ورفلة واحتلالها ولكن القيادة الإيطالية ادخلت تعديلاً هاماً على الخطة المذكورة بالعدول عن الزحف على مرزة من غريان وأن تكون ترهونة مركزاً لتجمع القوات باتجاه بنى وليد لأجل تجنب حدوث الخوف لدى قبائل

وضمت الحملة الإيطالية بصفة عامة 9900 جندى من المسأة و1333 فارسًا ، واستخدام 5700 حيوان لنقل المعدات والجنود، وعشرة مدافع بالإضافة إلى قوة إحتياطية من الفرسان وبعض الطائرات ، وقام بمساعدة الجنرال "جراتسياني" العديد من كبار الضباط مثل: الكولونيل " مريوتي " و"مالتا"، و قولبي"، و"جالينا "2.

وبدأت هذه القوات بالزحف على نفذ يوم 22 من ديسمبر1923، ثم على السدادة مركز تجمع المجاهدين يوم 23 من الشهر نفسه، وفي 24 من الشهر المذكور وصلت القوات الإيطالية القادمة من مصراتة إلى قصر ميمون.

ويعترف الجنرال "جراتسياني" بأن تجميع هذه الأعداد الكبيرة من أفراد القوات الإيطالية ساعد على شل حركة مقاومة المجاهدين النين تعرضوا للمباغتة في السدادة من طرف قوات "ميزتي" ، ولذلك تخلوا عن أرض المعركة تاركين وراءهم عدة آلاف من رؤوس الماشية ، ومخزن صنير من التموين ، والمهمات الأخرى على إثر إدراك زعماء المجاهدين لاستحالة المقاومة بعدد ضئيل يعمل العدو على تطويقه ، وأسره ، وتوجه المجاهدون إلى سرت من السدادة التي اجتموا بها لدراسة الخريطة العسكرية للبلاد(<sup>3</sup>).

وكانت معركة السدادة تمثل الضرية الخاطفة التي وجهت إلى المجاهدين في هذه المرحلة

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 203 – 204.

<sup>(2)</sup> للرجع نفسه ، ص: 205 –211 الذي يشير الى اسماء الوحدات الإيطالية واماكن انطلاقها واسماء قادتها ، واماكن تجمعها مما يدل على أمعية ورطلة مثل : فصيلة "فرقة" الماليشيا الفلستية السرينية ومعها قسم المدفية وفرقة طلائت تناسة مدريتيا ، وفرقة مونتي فيليت ، والكتيبة الليبية الأولى والثانية والثالثة ، والخامسة والساسمة والثامة والثامة عشر . والتاسمة ، والكر. " بترية الثانية ، والساسمة ، والكتيبة المختلطة العمائية عشر والثامة عشر والتأسمة عشر . والمشرون ، وطابور السواوي الفرسان الأول والثانية والثالثة ، وغيرها من الفرق الأخزى.

<sup>(3)</sup> محمد العلوير ` إبراهيم السويحلي اصغر قادة حركة الجهد بيا البابق، ص: 58 حيث كان من بين زعماء الجهاد الذين اتجهوا من السدادة إلى سرت كل من: الشيغ محمد فرحات الزاوي . ومحمد سوف المحمودي - وأحمد للريض ، وعمر أبو دبوس ، والمبرك للنتصر ، والمختار كمبار .

التى فقدوا فيها معظم مالديهم من أسلحة وذخيرة وماشية والتى من بينها أربعة مدافع وقاذفة قنابل . وخمسة رشاشات، و550 صندوقًا من ذخيرة المدافع والبنادق <sup>(1)</sup>.

وتحركت قوات ميتزئى من السدادة في اتجاه بنى وليد سالكة مناطق القطار ووادى ميمون. ووادى تمسلة وطريق الضمرية باتجاه قصر ميمون وسط مقاومة محدودة من المجاهدين التابعين لبقايا للحلات التى كانت قد هاجرت إلى هذه المنطقة في الوقت الذى كانت فيه جماعات من سكان ورفلة ترفع الراية البيضاء مؤكدة عدم نية عبدالنبى بالخير في التصدى لقوات ميتزئى (2) وهى مناورة بارعة كان الهدف منها إحداث المفاجأة أمام القوات الإيطالية بإطلاق النار عليها والحاق الهزيمة بها كما حدث في القرضايية سنة 1915 ، ولكن القيادة الإيطالية كانت تنبهت إلى نوايا عبدالنبى بالخير الذى كان قد تميز بمواقفه الحذرة كانسحابه من حملة الكولونيل ميانى المتجهة إلى سرت، ثم الموقف الذى اتخذه من الحامية الإيطالية في أعقاب معركة القرضابية سنة 1915 بالإضافة إلى ما تميز به من مراوغة في مؤتمر صلح بنى آدم في عام 1919 (3).

وبانتهاء معركة السدادة التى كانت في شكل هجوم فجائى للمجاهدين تحول معظمهم إلى سرت بينما تحولت وجهة القوات الإيطالية تحت قيادة الكولونيل ميتزتى باتجاه ورفلة ، ولم نتحرض هذه القوات إلا لبعض المساعب المحدودة كالحصول على الماء: مما أصاب أفراد الجيش بالإنهاك منذ يوم 25 من أكتوبر 1923م ، وكانت معركة "وادى غبين" من أول المارك التى جرت حول بنى وليد من الشرق ، والتى تمكنت فيها القوات الإيطالية من إجبار المجاهدين على الانسحاب ، والتقدم باتجاه بنى وليد(<sup>4</sup>).

آما قوات الجنرال جراتسيانی فقد تحرکت من قصر غلبون فجر يوم 27 من ديسمبر بعد أن فشل في دعوة عبدالنبي بالخير إلى إعلان استسلام ورفلة للقوات الإيطالية.

ودارت معركة عنيفة بوادى دينار تصدى فيها المجاهدون تحت قيادة عبدالنبى بالخير إلى قوات جرائسيانى بكل ضراوة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا عندما أخذ المجاهدون فى الانسحاب باتجاء الجنوب على إثر قيام القوات الإيطالية فى

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، عد القرضابية ، ص: 221.

<sup>(2)</sup> الرجع نفسه ، ص: 221.

<sup>(3)</sup> جرائسيائي ، للرجع السابق ، ص: 172 -219 : خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 213 والذي يشير إلى محاولة الجاهدين في القبام بمحاولات القتريب بين عبد النبي بالخير واحمد السويحل ، ووسف السنيور "يومييو جرارتي الذي كان أسرلدى الجاهدين في المدادة إن عبد النبي كان يمثل لدى الزعماء الجاهدين سرًا يسعب النفاذ إليه وكشفه , ولم تقام معه مهارة عبد الرحمن عزام ، للرجع نفسه ، ص: 182.

 <sup>(4)</sup> وفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 283 ، حيث كانت المركة قد دارت تحت قيادة الهادي بن بونس الذي أسر في
 هذه العركة بعد أن جرح بها ، ونال الشهادة من المجاهدين : محمد عبد الرحيم إجديبة ، وعبد الحميد عبدالرحيم.

بالسيطرة على أرض المعركة والوصول إلى القصر ورفع العلم عليه (1).

وانسحب عبدالنبى بالخير مع بقية المجاهدين إلى الشميخ في جنوب بنى وليد ولكن القوات الإيطالية وصلت إلى المنطقة تحت قيادة الكلونيل " مالتا " يوم26 من ديسمبر 1923 لأجل قطع خط الرجمة على المجاهدين في أعقاب معارك ورظة والتى ادت إلى احتلال بنى وليد يوم 27 من ديسمبر، والشميخ في يوم 28 من الشهر نفسه.

وكانت خسائر القوات الإيطالية حوالي ثلاثين قتيلاً، و108 من الجرحى ، و25 جنديًا مفقودًا في حين قُدرت فيه خسائر الجاهدين بمائة شهيد وشهيدة، و29 من الجرحى، واستيلاء الإيطاليين عن ثلاثة مدافع وخمس رشاشات وكميات من البنادق والذخيرة، وأباح الجنرال جراتسيانى مدينة بنى وليد لجنوده لمدة ثلاثة ايام، تم حرق المنازل ونهب الأرزاق والاعتداء على الحرمات(2).

#### احتلال غدامس:

وحتى تتمكن القــوات الإيطاليــة من فــرض الاحتــالال المِـاشـر على كـامـل المنطقــة الغربيــة والجبل الغـربى؛ فــإن هـــذه القــيادة العسكرية وجهت قــوة كبيــرة من نالوت يــوم 4 فبرايــر 1924 باتجــاه سيناون التى استولت عليها في 7 فبرايــر، ثم استولت على غدامس في 15 من الشهر نفسه بعد معركة وادى الوطية يوم 12 فيراير1924 (3).

وكان أهالي غدامس قد عقدوا اجتماعًا قرروا فيه عدم المقاومة لقلة عند الرجال والسلاح واستحالة وصول المدد إلى غدامس لبعدها عن العمران، واحتلال المناطق الشمالية بأيدى الإيطاليين مع قربها من الحدود التونسية والجزائرية التى ترابط بهما قوات الجيش الفرنسى المتواطن مع الإيطاليين<sup>(4)</sup>.

#### معركة الطابونية 9 مارس، 1924م

وبعد أن أطمأنت القوات الإيطالية على تثبيت أقدامها بمناطق غدامس، والجبل الغربى اتجهت أنظارها لاحتلال القبلة وهى المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الجبل الغربي والتي

(1) عمر محمد إزبيدة ، احتلال منطقة تجمع المجاهدين ببني وليد وما حولها 1923 ، مركز دراسة جهاد الليبيين ، 1988 . ص: 190 – 110 .

(2) محمد المرزوقي ، عبد النبي بالخير، داهية السياسية وفارس الجهاد، الدار العربية للكتاب، ليبيا–تونس ، 1978، ص:169.

(3) جراتسياني ، نحو فزان ، ص: 255 ، الذي يشير إلى القوة الإيطالية التي احتلت غدامس تحت فيادة النقيب فولييتي مع كتيبة أريترية وفرقة من الهجانة وأخرى غير نظامية.

(4) يشير قاسم بوشع ، غدامس ، ملامح وصور ، دار لبنان ، بيروت ، لبنان، 1973 م، ص: 113 والذي يؤكد أن سيدي بن قاسم بن عمر آثر المتاومة والإستشهاد ولم يوافق على الاستسلام ، الذي عارضه بشدة.



أكبر العمليات العسكرية في منطقة (القرية - الطابونية)

تحولت إلى مركز كبيـر لتجمع الأهالي التازحين من الزنتـان والرجبـان وبعض سكان المناطق الأخرى.

وتولى الراثد "أيتورى فاليبائي" فيبادة هذه الحملة المؤلفة من 900 جندى من المشاة و170 فارسًا وبطارية مدفعية حيث أتجهت القوة الإيطالية من جادو بالجبل الغربي في الأول من مارس1924 ووصلت إلى موقع المجاهدين ببئر ناصرة والطابونية في التاسع من مارس1924م. وتصدى المجاهدون لهذه القوة في معركة طاحنة استمرت حتى الساء، حينما شن المجاهدون هجومًا عنيفًا نتج عنه مقتل عند من الإيطاليين والمجندين معهم مثل: أحمد العياط،

ولمستدى ، مجومًا عنيفًا نتج عنه مقتل عدد من الإيطاليين والمجندين معهم مثل: أحمد العياط. الذي كان مقتله يمثل خسارة كبيرة للقوات الإيطالية كما خسر المجاهدون في هذه المركة 90 شهيدًا واستيلاء القوات الإيطالية على نحو "10000"عشرة آلاف رأس من الماشية <sup>[1]</sup>.

وتصف المصادر الإيطالية، مقتل آحمد العياط بأنه كان يمثل خسارة كبيرة لإيطاليا، ولو قدر له البقاء على قيد الحياة لقدم لها أكبر المساعدات في احتلال منطقة القبلة<sup>(2)</sup>.

لقد كان أحمد العياط يقاتل وهو على صهوة جواده ضد المجاهدين إلى جانب القوات الإيطالية حينما شاهد جماعة على رأس تل صغير وظن – العياط – أنها فرصة ثمينة: لتحقيق حلمه في الانتقام من أعداء إيطاليا فأندهع صوبهم في تهور ولكن ما أن تعرف عليه المجاهدون حتى أمطروه بوابل من نيران بنادقهم؛ فأردوه فتيلاً، وكان فاتله قد تعرضت من قبل قبينته للقتل من طرف أحمد العياط حتى أنه كاد أن يبيدها<sup>(3)</sup>.

وتجدرالإشارة إلى أن القوات الإيطالية قد نجحت في زرع الفتن والخلافات بين صفوف المجاهدين بواسطة بعض الأشخاص مثل: أحمد العياط الذى انضم إليهم بداية من سنة 1921م بعدما كان يقاتل قبل ذلك في صفوف المجاهدين ومقربًا من رمضان السويحلى الذى عينه في سنة 1919م قائمقام في فزان بينما كان خليفة الزاوى متصرفًا هناك ، واستخدم أحمد العياط الحيلة ضد خليفة الزاوى بادعائه الذهاب إلى مصراتة لأجل أن يتباحث مع رمضان السويحلى، ولكنه توجه إلى طرابلس وأعلن عن ولاثه للإيطاليين مدعيًا لهم بوجود سلطته ونفوذه على سكان فزان دون خليفة الزاوى الذى يعتبره خصمًا عنيدًا له(4).

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، ص: 343.

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، نفس المرجع السابق ، ص: 263.

<sup>(3)</sup> يبلارديني، القيلة، بحوث ودراسات استعمارية، الطبعة الحجرية، 1935، ترجمة عبد الرحمن سالم المجيلي، مخطوط، مركز دراسة جهاد اللهيين، 195، رفعت عبد العزيز، المرجع السابق, من: 304 تخليفة محمد التلهسي، معجم المطرك، من 342.

<sup>(4)</sup> يبلارديني ، المرجع السابق ، ص: 196 – 197 : رفمت عبد المزيز ، المرجع السابق ، ص: 304-305 والذي يشير إلى انضمام آحمد الميامد إلى الإيطاليين الذين عينوه متصرفًا على فزان، ومنافضًا لخليفة الزاوي ولكنه لم يستطم ذلك وحاريه خليفة الزاوي في الشويرف وطرده من فزان.

#### معركة ودي الخيل في 12 مارس 1924 م:

تقع منطقة ودي الخيل بين بئر الطابونية والمنطقة الجبلية غربان وجادو، فبعد أن أمضى الجيش الإيطالي ليلته في موقع الطابونية توجه نحو ودي الخيل لتأمين الحصول على المياه واستيفاء المعلومات عن الأماكن التى التجآ إليها المجاهدون بعد معركة الطابونية، ولكن المجاهدين قاموا بهجوم مفاجئ على القوات الإيطالية أشترك فيه نحو 350 مجاهدًا تحت قيادة سالم بن عبدالنبي الزنتاني.

وتمكن المجاهدون من إجبار القوات الإيطالية على الانسحاب باتجاه الطابونية بعد أن لحقت بها الكثير من الخسائر بالرغم من استخدام الطائرات في قصف مواقع المجاهدين واستشهد 60 مجاهدًا بفعل القنابل السامة، وقصف الطائرات على مواقع المجاهدين الذين لحقت بهم الخسائر الجسيمة في الأرواح والماشية والمؤن والمتاد<sup>(1)</sup>.

#### معركة مزدة في 10 مايو 1924م:

وبعد معركتى الطابونية ووادي الخيل تمكن المجاهدون من إعادة تنظيم صدفوفهم من جديد بمنطقة مزدة مما أثار خوف القيادة الإيطالية التى رأت إرسال قوة تضم 300 جندى غير نظامى تحت قيادة 'مورو" الذى اتجه بهم إلى ناحية مزدة قادمًا من غريان، والمناطق المجاورة لها في الوقت الذى قامت فيه قوة إيطالية أخرى تحت قيادة 'بيانى' يوم 11 يونيو بالتحرك نحو مزدة ، كما أرسلت القيادة الإيطالية إلى مزدة قوة إيطالية ثالثة تحت قيادة 'غالبونى'.

وخاض المجاهدون معركة عنيفة ضد القوات الإيطالية التى استخدمت سلاح الطيران وكانت خسائر الإيطاليين قد بلنت 29 قتيلاً، و105 من الجرحى فى معركة مزدة<sup>(2)</sup>.

ولم تعرف خسائر المجاهدين في الأرواح والأموال، وإن كانت حالة الخداع التى اتبعتها إيطاليا قد أدت إلى انقسام بين المجاهدين وانضمام البعض إلى الجانب الإيطالي كالشيخ أحمد الشريف المناع<sup>(3)</sup>.

#### معركة بنرالحشادية،في 18 نوفمبر 1924 م:

بعد معارك وادي دينار ووادى غيي في 27 من ديسمبر 1923، ثم معركة الشميخ انتهز · الجاهدون الذين قدرت أعدادهم يتحو 600 مجاهد ينتمون إلى قبائل أولاد سليمان ،

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم المعارك ، ص: 528.

<sup>(2)</sup> مىلاح الدين السوري وأخرون ، المرجع السابق ، ص: 242 -243.

<sup>(3)</sup> رفعت عبد العزيز ، المرجم السابق ، ص: 315.

وبئر الحشادية من أهم آبار المياه بوادى نفذ والذى أتخذت القوات الإيطالية بالقرب منه مراكزًا لتجمعاتها.

وانتهز المجاهدون صدور قرار الحكومة الإيطالية بالهجوم على سرت، وإعداد خطة عسكرية تقوم على حماية هذا الهجوم بأن تعمل القوات المرابطة في جنوب منطقة ورفلة بالحيلولة دون تسرب المجاهدين إلى داخل منطقة العمليات بمراقبة كامل منطقة وادى سوف الجين. والسيطرة على مواقع المياه ، بواسطة توزيع وحدات صغيرة في النقاط الهامة بالتماون مع القوات الإيطالية المتمركزة بوسط بنى وليد والمناطق المحيطة بها، وتورعت القوات المخصصة لحماية وادى بنى وليد خلال شهر نوفمبر على السدادة، وبتر تالة، وبثر الحشادية.

وشنّ المجاهدون هجومًا خاطفًا في يوم 19 نوفمبر 1924 على القوات الإيطالية المتمركزة حول بثر الحشادية في الساعة التاسعة صباحًا بعد أن كانت قوة المجاهدين قد آخذت تقترب في اثناء الليل من المواقع الإيطالية، وآخذت المفاجأة القوات الإيطالية التي تعرضت تقترب في أثناء الليل من المواقع الإيطالية، وآخذت المفاجأة القوات الإيطالية التي تعرضت المحركة وسقط الكثير من الضباط والجنود الإيطالية، وكاد المجاهدون أن يقضوا عليهم جميعًا لولا تدخل القوات الإيطالية المرابطة في السدادة على إثر ما ترامي إليها من صدى البارود ، حيث قامت هذه القوة القادمة بضرب مؤخرة المجاهدين ، والسيطرة على المؤقف ولكن بعد أن لحقت بهم الكثير من الخسائر في الأرواح بين ضباط وجنود مثل: قائد القوة الإيطالية في بثر الحشادية \* ديل جودينشي \* الذي قتل أثناء الموكة وجرح الضابط "فيولي" والمنابط "فيولي" والمنابط "فيولي" أخيرة بين صف ضابط وجندي بيندة ية ومدفع رشاش وكمه من الذي يقيداً وستين بندقية ومدفع رشاش وكمه من الذيورة.

ولم يتمكن المجاهدون من نقل الشهداء لعدم وجود وسائل النقل الكافية في وسط المنطقة الوعمة المنطقة الوعمة المنطقة الوعمة المنطقة المنطقة شناط الذي كان قد تركوا به حاجاتهم " الثقيلة "حيث انتقلوا عائدين من أرض المركة إلى غدير ماء شناط الذي قضوا به يوم 20 من نوفمبر استعدادًا لأي هجوم قد يشنه عليهم العدو<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد، ص: 152 -153: رفعت عبدالعزيز، المرجع السابق ، ص: 292 -293.

#### احتلال سرت في 22 نوفمبر 1924 م:

وعلى إثر فرض السيطرة الإيطالية على مناطق الطابونية ، ومزدة ، والمناطق المحيطة بهما . وورفلة والجبل النربى قررت القيادة الإيطالية مالاحقة المجاهدين الذين اتجهوا إلى سرت تحت قيادة إبراهيم السويحلى .

وكانت قوة المجاهدين تضم حوالي أريعمائة مجاهد ومدفعين وثلاثين صندوقًا من الذخيرة، ورشاشين، وقد عمل إبراهيم السويحلى على أن يتصدى للقوات الإيطالية في أثناء زحفها على سرت والذي أقام له مواقع أمامية في ثمد حسان وأبي رثمة الواقعتين إلى الغرب من سرت والذي أقام له مواقع أمامية في ثمد حسان وأبي رثمة الواقعتين إلى الغرب من سرت منطقة مصراتة كخطوة أولى باتجاه احتلال منطقة سرت حيث أقام الإيطاليون الحصون والاستحكامات بمنطقة بويرات الحسون بالإضافة إلى تشييد محطة لاسلكية "راديو" ومخازن. وتروا بعض الآبار ، وأنشأوا مطارًا صغيرًا ، وقاموا بإصلاح المراسي البحرية الصغيرة التي توجد بالمنطقة لأجل تأمين وصول الإمدادات والمؤن عن طريق المراكب البحرية الصغيرة السعدية المسخيرة المتحدان المتحدان المتحرية المنتفيرة المستحدانًا لاحتلال سرت في شكل هجوم مفاجئ يشن على مواقع المجاهدين المتمركزين بالمؤمر الذكورة (1).

واختارت القوات الإيطالية بداية تاريخ تحركها باتجاه سرت في الأول من شهر نوفمبر 1924م وسط جملة من الاحتياطات لضمان تحقيق الفاجأة للمجاهدين بتطويق مواقعهم في سرت واحتلالها دون خسائر تذكر، والاتجاه منها إلى قصر أبى هادى الذى يعسكر به المجاهدون الذين تعرضوا لمهاجمة قوات الكولونيل "ميتزتى" على غرة، ونشبت معركة في 23 من نوفمبر 1924 كانت فيها خسائر المجاهدين مرتقعة في الأرواح والمعدات لعدم التكافؤ في القوة البشرية والعداد حيث كانت القوات الإيطالية الزاحفة على سرت تتألف من 150 ضابطًا , 2006 حدى، (2).

وقدرت جملة خسائر المجاهدين باستشهاد 47 مجاهداً مع جرح عدد آخر في معركة قصر أبى هادى ، والتى كانت تمثل آخر المارك التى جرت بالناطق الساحلية من الأراضي الليبية حيث كانت القوات الإيطالية قد أخذت تستعد للتوغل باتجاه المناطق الداخلية وسط حالة من الاستعدادات البشرية والعسكرية والمادية خوفًا من تجنب حدوث هزيمة لهم كما حدث فى سنة

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 230 –231.

<sup>(2)</sup> الطاهر احمد الرّاديّ . جهاد الأبطال من: 208 والذي يصف مقتل ابراهيم السويعلي بأنه كان مؤامرة عن مقتله مع إشي عشر رجلاً من رفاقه بعد أن قتل من أعدائه عشرين رجلاً . محمد امحمد الطوير "ابراهيم السويعلي أصفر فادة حركة الجهاد " ، للرجم السابق والصفحات،

1914م وسنة 1915م.

أما إبراهيم السويحلى قائد المجاهدين في آبى هادى فإنه قد اتجه إلى فزان ولكنه قتل في طريق " البراهيم السويحلى قائد المجاهدين في السيالك بإطلاق النار عليه يوم 19 مبارس 1925م من طرف خصومه (1).



 <sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 230 – 231.
 الطاهر أحمد الزاوي ، بالمرجع نفسه والصفحة.

#### الفصل السادس معارك مناطق إجدابيا والواحات 1923 - 1928

- (\*) احتلال إجدابيا في 21 من أبريل 1923 م.
- (\*) معركة بئر بلال في 10 يونيو و3 سبتمبر 1923 م.
  - (\*) معارك خط عرض 29 شمالاً.
- (\*) استسلام محمدالرضا السنوسي وأثره على استمرار المعارك.
  - (\*) استئناف معارك خليج سرت والواحات الوسطى .
    - (\*) احتلال النوفلية في 9 يناير 1928م.
    - (\*) عمليات المرحلة الثانية من خط عرض 29 شمالاً.
  - (\*) احتلال واحات الجفرة يومى 13 14 فبراير 1928 م.
    - (\*) احتلال زلة في 22 فبراير 1928 م.
    - (\*) معركة تاقرفت في 25 فبراير 1928 م.

#### احتلال إجدابيا 21 أبريل 1923 م:

كانت إجدابيا قد تحررت من القوات الإيطالية في أعقاب هزيمة الإيطاليين في وادى مرسيط، والقرضابية في سنة 1915، وأصبحت مركزًا لتجميع المجاهدين في الخليج والواحات خاصة في أعقاب عقد مفاوضات الزويتينة 1916 وعقد معاهدات عكرمة سنة 1917م. والرجمة سنة 1920م، وأبو مريم سنة 1921م والتي نتج عنها قيام نوع من التقارب بين محمد إدريس السنوسي وبين الإدارة الإيطالية التي سمحت له بإقامة إدارة خاصة في مدينة إجدابيا يكون لها برلمان، وحكومة، وأدوار مختلطة من العرب والإيطاليين بهدف تصفية الأدوار التي كانت تضم العناصر العربية المقاتلة والمختارة من بين أبناء القبائل بالمناطق الشرقية من الأراضي الليبية والتي كان لها أكبر الأثر في استمرار حركة الجهاد بالجبل الأخضر والواحات الوسطي والجنوبية (أ).

ونظرًا لحالة الاستسلام التى قبل بها محمد إدريس السنوسى في علاقاته مع إيطاليا وزيارته لروما 1920 فإنه لم يقم بالدعوة للجهاد في أعقاب بدء القوات الإيطالية في حرب طاحنة تهدف إلى استعادة احتلال الأراضي الليبية خاصة بعد أن سيطر الفاشست على الحكم في وما سنة 1922م (2).

ومن الأسباب التي دفعت بإيطاليا إلى مهاجمة إجدابيا ما يلي :

- ا- تراجع المجاهدين داخل المناطق الساحلية باتجاه المناطق الداخلية أمام هجمات القوات الإيطالية بداية من سنة 1922 والتى تم فيها إعادة احتلال المناطق الساحلية والجبلية بالرغم من الخسائر التي لحقت بها
- الانقسامات الحادة التى وقعت في صفوف مجاهدى المنطقة الشرقية على إثر القبول
   بالاتفاقيات الأربعة المذكورة والتى كان آخرها صلح أبو مريم سنة 1921.
- 3- عدم إظهار الشدة في مفاوضة المجاهدين للإيطاليين سواء داخل المناطق الشرقية أو
   المناطق الغربية كما حدث في مؤتمري سوانى بنى آدم 1919م والرجمة 1920م.
- 4- وصول الحزب الفاشستي إلى الحكم في روما والذي يعمل على تقوية الجبهة الداخلية

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز ، عشر سنوات من الجهاد ، رسالة ما جستير غير منشورة ، ص: 185 –199.

<sup>(2)</sup> أج جرانت وهارك تمبرلي ، ولويس إسكندر ، أوريا في القرنين التاسع عَشْر والمشرين،1789–1950 ، ترجمة على أبو درة ، مصر ، 1967 م . ص: 375.

بتصعيد حرب إعادة الاحتلال في ليبيا التى عجزالإيطاليون منذ 1911م في فرض الهيمنة عليها <sup>(1)</sup>.

5- خلو إجدابيا من محمد إدريس السنوسى بهجرته إلى مصىر في سنة 1922م ولإسباب مختلفة دون أن يتولى بنفسه مقاومة الغزو الإيطالي .

عجز المجاهدين في العثور على حليف جديد يقوم بتزويدهم بالسلاح كما كان عليه
 الحال من قبل مع الدولة العثمانية منذ سنة 1911: وألمانيا بين سنتي 1914 – 1918م.

ورأت الحكومة الإيطالية في استمرار دور إجدابيـا كعاصمة للإمارة السنوسية بموجب اتفاقية الرجمة لسنة 1920م تهديدًا لخطة إعادة احتلال المناطق الشرقية من الأراضى اللببية خاصة بعد أن ظهرت فكرة محاولة توحيد القيادة داخل حركة الجهاد لتشمل كافة أنحاء ليبيا أشاء عقد مؤتمر غريان في شهر نوفمبر سنة 1920م.

ومن العوامل التى دفعت بإيطاليا إلى الإسراع في مهاجمة إجدابيا التجاح الكبير الذى حققته قواتها في هجومها على الأدوار المختلطة يوم 6 مارس 1923م والتى كانت متمركزة في الأبيار والمخيلى، وسلنطة، وعكرمة بهدف تجريد معظم المرب الليبيين من اسلحتهم وقتل عدد منهم، وأسر عدد آخر.

كما رأت القيادة الإيطالية أن تجمع المجاهدين حول إجدابيا في أدوار المغاربة ، والعواقير وغيرها كانت تشكل عقبة كبيرة أمام تقدم القوات الإيطالية لباشرة العمليات العسكرية بمنطقة خليج سرت والواحات لأجل إنزال الخسائر الفادحة بالمجاهدين وإجبارهم على التوجه إلى الدواخل لتشتيت شملهم وسط المناطق التائية، ليسهل القضاء على من يتبقى منهم على قيد الحياة تطبيقًا لسياسة الفاشست الجديدة التي تتمثل في البطش وعدم إظهار الضعف والمهادنة مع المجاهدين(2).

وفي الوقت الذى كانت فيه حركة الجهاد بالناطق الغربية تمر بمصاعب هامة خلال شهر أبريلة 1923 م، بانسحاب المجاهدين إلى وادى نفذ والسدادة واستيلاء القوات الإيطالية على مصراتة وزليطن وترهونة وغريان وسائر مناطق الجبل الغربي، بادرت القوات الإيطالية إلى اعداد حملة كبيرة تحت فيادة الكولونيل "رونيكيتي" شاركت فيها مختلف أنواع الأسلحة من طيران ومدفعية وفرسان ومشاة، حيث قام العدو بتركيز هذه القوات في كركورة والشليظيمة بمناطق بنغازى أولاً ثم الزحف منها في أربع تشكيلات من كركورة والشليظيمة ، وإنتيلات وبيضافم.

<sup>(1)</sup> جراتسياني، برقة الهادئة، ترجمة سالم عمر، بنفازي – ليبيا ، 1974 م ، ص: 29.

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، نحو فزان ، المرجع السابق ، ص: 32 : رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 154.

<sup>(3)</sup> محمد الأشهب . عمر المختار ، مطبعة الهواري : القاهرة - مصر ، 1956 ، ص:43 ؛ خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، ص: 106 – 107 .

وقد تجمعت هذه القوات في يوم 20 من أبريل 1923 في الزويتينة، وسيدى فرج والسبيكة. ثم زحفت على هيئة قوس تطويقى باتجاه إجدابيا التى شهدت اندلاع معركة عنيفة دافع فيها المجاهدون دفاع الأبطال عند أبواب إجدابيا واستخدم فيها الإيطاليون سلاح الطيران لقصف تجمعات المجاهدين ، وخيام البادية ، وإتلاف المحاصيل وهلاك الماشية .

وظلت المدركة مشتملة منذ الساعات الأولى من صباح 21 أبريل حينما أخذت الطائرات الإيطالية ، تقوم بطلعات متوالية فوق مواقع المجاهدين الذين تعرضوا لقصف هذه الطائرات بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل من القوات الإيطالية المهاجمة التي تمكنت من الزحف باتجاه إجدابيا من جهة إنتلات في الشمال الشرقي.

واشتبك المجاهدون مع القوات الغازية في معركة طاحنة دامت عدة ساعات متواصلة وصلت فيها قوات إيطالية احتياطية من الجهة الغربية لتطويق مواقع المجاهدين وتشديد الحصار عليهم من جميع الجهات غير أن المجاهدين تمكنوا من تفويت الفرصة على العدو والانسحاب باتجاه الغرب إلى منطقتى الشعفة وأبى جدارية واتجاه الجنوب إلى جالو وأوجلة (أ).

وكانت خسائر المجاهدين مرتفعة في الأرواح والأموال باستشهاد نحو 300 مجاهد ، وحرق الخيام والمحاصيل الزراعية ، وقتل الماشية وردم آبار الياه بالمنطقة مما ساعد القوات الإيطالية في الاستيلاء على إجدابيا وسط نشوة من الفرح لما يمثله يوم 21 من أبريل من ذكرى هامة وهو تاريخ تأسيس روما.

وفور احتلال إجدابيا أعلن والي برقة السنيور 'بون جوفاني' سقوط كل المعاهدات والاتفاقيات المبرحة لأفراد والاتفاقيات المبرحة بن إيطاليا والمجاهدين ، وكذلك سقوط كل الإمتيازات المبنوحة لأفراد الأسرة السنوسية بعد أن كانت حكومة روما الفاشستية قد أخذت عدة قرارات تنظيمية على إثر تعيين السنيور "فيدرزوني" وزيرًا للمستعمرات الذي دعا من طرفه إلى روما حاكم برقة السنيور "بيكاري" وعين بدلاً منه الجنرال 'بون جوفائي' كأول حاكم فاشستى للمنطقة الشرقية من يناير 1923م .

#### معركتى بئريلال في 10 يونيو و3 سبتمبر 1923 م ،

اتجهت أنظـار القوات الإيطاليـة بمـد احتـلال إجدابيا إلى الضغط على قبائل المغارية التى تقطن المنطقـة المحيطـة بمدينـة إجدابيـا لإخضاعهم للحكومة الإيطاليـة: لأهميـة وجوده بهـذه المنطقـة ولأجل الوصول إلى مرسى البريقة الذي يمثل القاعدة البحرية الهامة لأية عملية تالية.

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليمسي، معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الحربية الإيطالية ، طرابلس – ليبيا ، 1980 م ، ص: 130 - 131 ؛ رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 156 .

واسندت القيادة الإيطالية إلى الرائد "ميللي" قيادة القوة الإيطالية الكونة من الكتيبـة الأريترية السابعة والتى تضم 400 جندى من المشاة ، بالإضافة إلى سرية من الفرسان ، وفرقة آلية تحت قيادة الكابتن "تلجر" (1) .

وتقوم الخطة العسكرية الإيطالية على أن تزحف قوات "ميللى" بمحاذاة الساحل (إجدابيا \_ الشرين – مرسى البريقة) بينما تسير قوات تلجر الآلية بحركة دائرية واسعة تجنبًا للمرور داخل المناطق الرملية الواقعة بين بئر قطيفة ويئر بلال، ولكن ما كادت القوة الإيطالية تصل داخل المناطق الرماية الواقعة بين بئر بلال يوم العاشر من يونيو 1923م حتى وجدت نفسها محاطة بقوة من المجاهدين الذين أمطروها بوابل من النيران ، ثم دخلوا معها في معركة طاحنة تعرضت فيها القوة الإيطالية، للإبادة شبيه الكاملة، وغنم المجاهدين اسلحتها وعتادها ، ولم تقلع قوات "ميللى" التى تحركت إلى أرض المعركة ببئر بلال لنجدة قوات "تلجر" حيث تعرضت هذه القوة المهجمة قوات التجاهدين عند أبى قرادة – قرب الساحل – والحقوا بها هزيمة نكراء، وأرغموها على الاسحاب باتجاه أجدابيا ، ولم تذكر المصادر الإيطالية جملة الخسائر التى تعرض لها أفراد القوات الإيطالية في العاشر من يونيو 1923، والتى كان الماجور "ميللى" أحد قادة المعركة من القتلى مع معظم أفراد القوة عدا القليل ممن لجأوا إلى الشاطئ محتمين بأطلال قصر قديم إلى حين نقلهم بواسطة الزوارق الحريية (2).

وبرر الإيطاليون هزيمتهم في هذه المعركة بسوء الأحوال الجوية وهياج البحر الذي عطل الاستعانة بسلاح الطيران وعطل وصول المدمرة الحربية "برنيشي" من ميناء بنغازى لأجل القيام بالتغطية البحرية المطلوبة كما يرجع الإيطاليون هزيمتهم إلى عدم الدقة في تقدير قوة المجاهدين والتى كانت الاتزيد عن 750 مجاهدًا تحت قيادة قجة عبدالله الذى كان قد وصل من تشاد مع السنوسيين وساهم بكل فعالية في مقاومة الغزو الإيطالي على الأراضي الليبية<sup>(3)</sup>.

وقد اعترف الجنرال <sup>\*</sup>جراتسياني <sup>\*</sup> بهزيمة القوات الإيطالية هي ممركة بثر بلال ووصفها بالهزيمة الموجمة والمفجعة التي تفاخر الليبيون بها<sup>(4)</sup>.

ولأجل أن يمحو الإيطاليون آثار هزيمة قواتهم في العاشر من يونيو 923 لم قاموا بالإعداد لعمل عسكرى كبير اشتركت فيه بالطائرات التى أخذت تقوم بطلعات جوية تقصف فيها تجمعات سكان منطقتى بثر بلال ومرسى البريقة ولتتعرف على وجهة المجاهدين وأماكن

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التاسي . المرجع السابق ، ص: 140.

<sup>(2)</sup> محمد فؤاد شكري ، السنوسية . دين ودولة . دار الفكر العربي ، القاهرة – مصر ، 1948 م . ص: 174 ، خليفة محمد التليسى . المرجم السابق ، ص: 140 – 141 : رفعت عبد العزيز ، المرجم السابق ، ص: 163 .

<sup>(3)</sup> الطاهر أحمد الزاوي ، عمر المقتار ، مؤسسة الفرجاني ، طرايلي – أسنا ، 1970م ، ص: 176 – 177 ، والذي يشير إلى بعض أسماء الشهداء مثل: الهادي الحرنة والشيخ نصر الأعمى.

<sup>(4)</sup> جراتسياني ، برقة الهادثة ، المرجع السابق ، ص: 32.

تجمعاتهم وأعدادهم حيث كانت هذه الطلعات بصورة متكررة بلغت 17 غارة بالقنابل خلال شهر يوليو وحده من بين 57 طلعة جوية تركزت كلها على المنطقة الواقعة بين بئر القطيفة والبريقة.

وحتى تتجنب القوات الإيطالية الهزيمة النكراء على أيدى المجاهدين مرة ثانية بهذه المنطقة فإنها قررت في منتصف أغسطس 1923 أن تقوم بإحتلال مرسى البريقة عن طريق البحر بالنزول في البريقة والتى يتم منها الهجوم على بئر بلال في المرحلة الثانية بالنتسيق مع القـوات الإيطالية المرابطة في إجدابيا لأجل أن تتجح هذه الحـملة في محـو آثار الهـزيمة السابقة في بئر بلال ومرسى البريقة، ودفن قتلى الإيطاليين والأريتريين، واسترداد المدات الألية من سيارات وغيرها والتى عرفت المحركة باسمها وهى "الكراهب" (1).

وتحركت السفن الإيطالية باتجاه مرسى البريقة وقوتها 1800 جندى و200 دابة مع كافة التجهيزات اللازمة في يوم 20 أغسطس ونزلت في مرسى البريقة فجر يوم 21 اغسطس تحت غطاء جوى .

وبدأت هذه القوات في اليوم نفسه بالاسراع في جمع جثث القتلى الإيطاليين منذ العاشر من يونيو 1923 والمنتشرين داخل المواقع القريبة بأبى قرادة دون أن تواجه نيران المجاهدين مما أعمل لها الفرصة في جمع المزيد من جثث القتلى، ولكن في يوم 25 من أغسطس اشتبكت القوات الإيطالية في معركة طاحنة مع قوات المجاهدين تحت قيادة قجة عبدالله والمقدرة أعدادهم بنحو 300 مجاهد وهى لانتكافأ مع القوات الإيطالية من حيث العدد والعدة: مما أدى إلى انسحاب المجاهدين باتجاه الجنوب وساعد ذلك الإيطاليين على الاستمرار في جمع جثث موتاهم الذين بلنت أعدادهم يورد من الضباط.

وهي فجر يوم الثانى من سبتمبر 1923م تحركت قوة إيطالية كبيرة من إجدابيا باتجاه بئر بلال تحت قــِيادة الكولونيل "زوني" وتضم 59 ضـابطًا و172 جنديًا إيطاليًـا و251 جنديًا من غـيـر الإيطالين بالإضافة(لى 7 مصفحات و108 عربة نقل و 571 دابة لنقل الأمتية والمعدات الحربية<sup>(2)</sup>.

ووصلت طلائع هذه القوات إلى بثر بلال في يوم الثالث من الشهر نفسه حيث تصدى لها المجاهدون بعد أن سقط معاولة تطويقهم وتحولوا إلى مواقع أخرى بعد أن سقط مناهداً وجرح 200 مجاهد حسب المصادر الإيطالية التى سكتت عن ذكر الخسائر الإيطالية كمادتها في أغلب المعارك.

(2) خليفة محمد التليمني،المرجع السابق،142–143 ، والذي يشير الى انمسراف القوات الإيطالية في اعقاب معركة بتر بلال الثانية إلى مواصلة البحث عن حدّث القتلى فى المعركة السابقة . ثم اقامت نصبًا تذكاريًا لهم بالوقع.

<sup>(1)</sup> الطاهر أحمد الزاوي ، المرجع السابق ، ص: 176 : خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق، ص: 142 .

وتشير بعض المصادر التاريخية العربية إلى النتيجة التى أسفرت عنها معركة بثر بلال الثانية بأنها ترجع إلى الخلاف الذى حدث بين الضباط النظاميين وعلى رأسهم محمد الشانية بأنها ترجع إلى الخلاف الذى حدث من تنافس بينهما في أعقاب المعركتين الشويخ، والضباط المتطوعين بسبب ما حدث من تنافس بينهما في أعقاب المعركتين السابقتين، وإنعكاس ذلك على الجنود الذين فضلوا الانسحاب من المعركة دون علم القيادة التي كانت تضم عمر المختار وصالح الأطيوش وقجة عبدالله المعروف بالسوداني حيث كان الشيخ صالح الأطيوش أبرز زعماء المغاربة الذين يقطنون المنطقة الغربية من إجدابيا، والشيخ الفضيل المهشهش الذى كان من رفاق الشيخ عمر المختار قد شارك في معركتي مرسى البريقة وبثر بلال يوم العاشر والحادي عشر من يونيو 1923م.

#### معارك خطعرض 29 درجة شمالاً:

تعـرف معـارك خط عـرض 29 درجـة شـمـالاً بأنهـا تمثل المشـروع الذى آخطرت به وزارة المستعمرات في روما حاكم برقة بتاريخ التاسع من نوفمبر 1925م، وهو جزء من برنامج يهدف إلى مواصلة العمليات الاستعمارية التي بدأت منذ سنة 1922م .

ويقصد باسم عمليات خطه 29 درجة شمالاً استعادة احتلال المناطق الساحلية الواقعة بين إجدابيا وسرت والتى تمتد جنويًا لتشمل منطقة الواحات مثل: مرادة، وجالو، وأوجلة، والجفرة وغيرها من الواحات الأخرى.

وحتى تتمكن القوات الإيطالية من احتـالال هذه الأراضي الواسعة فإن عليها مـلاحقـة تجمعات المجاهدين وحرمانهم من الاتصال بالمناطق الساحلية.

ومن أهداف الحملة المسكرية الإيطالية على مناطق خط عرض 29 درجة شمالاً ما يلى : أ- توجيه ضرية قوية لتجمعات المجاهدين في المنطقة الساحلية الممتدة بين إجدابيا وسرت.

- ب- ريط المنطقة المحتلة الشرقية (برقة) بالمنطقة الغربية (طرابلس) لأجل وضع الأراضي اللببية تحت الإدارة الموحدة.
- ب- الاتجاه جنوبًا بهدف توسيع دائرة الاحتلال لتشمل مناطق فزان التي صارت تضم
   المزيد من المهاجرين.

ولما كانت قبيلة المغارية تتقسم إلى فرعين رئيسيين هما فرع الرعيضات وفرع الشماخ فإن الإدارة عملت على ندر بدور الانقسام بين صفوفهم بتكثيف الاتصالات معهم ، وتحريك القوات العسكرية نحوهم.

231



العمليات الكاملة في خط عرض ٢٩

#### مفاوضات بئرالجديد 11 يونيو 1927 :

وفي الوقت الذى رفض فيه صالح الأطيوش زعيم المناربة الرعيضات الاستسلام لإيطاليا قام فيه والي برقة "تروتسى" بتكليف الشيخ الشارف الغريانى بإجراء مفاوضات مع رؤساء المنارية والعواقير لينصحهم بترك الحرب والاستسلام للحكومة الإيطالية بدعوى ميل الوالي الجديد للصلح مع المجاهدين .

وتمكن الشيخ الشارف الغرياني رفقة السنيور "أولى" متصرف إجدابيا في يوم 12 مايو سنة 127م من توجيه رسالة تهديد إلى الشيخ عبدالسلام الكزة زعيم العواقير مؤكداً له أن والي برقة " تروتسي " سوف لن يتوان عن استخدام القوة لإخماد المقاومة بالمنطقة الأمر الذي دفع الشيخ الكزة إلى جمع شيوخ المغاربة والشماخ لمناقشتهم في مضمون رسالة الوالي المنكور حيث وافق المنكورون على عقد اجتماع للمصالحة يحضره السنيور " أولى " متصرف إجدابيا (أ).

وكانت أهداف إيطاليا من إجراء المفاوضات مع المجاهدين إحداث فئتة تتمكن من خلالها العمل على إحباط العزائم ، واختلاف الآراء بين مؤيد للتفاوض ورافض الإلقاء السلاح وسط الدعاية الزائفة .

وبدأت مفاوضات الصلح يوم 11 يونيو 1927م ، بمنطقة بثر الجديد بالقرب من إجدابيا وحضره الشيخ الشارف الغرياني مع مشائخ القبائل والأعيان، ومحمد الرضا السنوسي وكيل محمد إدريس السنوسي الذي كان متواجداً بالقرب من موقع المفاوضات في الوقت الذي كان فيه أخوه محمد إدريس السنوسي قد غادرالأراضي الليبية في شهر ديسمبر 1922م إلى مصر عن طريق الحفوب.

وكان الإيطاليون يأملون من مفاوضات بثر الجديد استقطاب زعماء السنوسيين، والحصول على تنازلات هامة لصالح المجهود الحربى الإيطالي .

وقد أظهر المشائخ الذين حضروا الاجتماع الرغبة في السلام ، وأظهروا تقديرهم لإفتتاح سوق إجدابيا أمام قبائل المفارية والمواقير مع السماح لرجال البادية باستخدام آبار ساون وحوف المطر التي كان الابطاليون قد قاموا باحتلالهما .

واكد الوفد الإيطالي على حسن نوايا حكومته وطالب بتسليم الأسلحة دون قيد أو شرط. إلى إيطاليا .

وطالب المجاهدون من الحكومة الإيطالية ،أن تعترف بالسيد محمد الصديق السنوسي

<sup>(1)</sup> محمد الأشهب ، برقة بين الأمس واليوم ، المرجع السابيق ، ص: 446 : رفعت عبـد المزيز ، المرجع السابق، · ص:326.

كممثل للسنوسيين ولكن الشيخ الشارف الغريانى الذى كان مكلفًا من طرف الوالي تروتسى<sup>·</sup> بحضور الاجتماع رفض طلب المشائخ لأنه يتمارض مع التعليمات التى تلقاها<sup>(1)</sup>.

وبعد مناقشات طويلة طالب المجاهدون بالآتى:

- ا- تقديم إخطار مسبق لكل من ينوى التوجه إلى المناطق المحررة من المناطق المحتلة .
  - 2- إيقاف العدوان الإيطالي في داخل المناطق الشرقية دون استثناء الجبل الأخضر.
- 3- منع الدخول لسوق إجدابيا إلا لن كان مزودًا بإذن من أحد المشائخ المنتخبين من الأهالي.
  - 4- السماح بدخول البضائع الكافية إلى إجدابيا .
    - 5- اعفاء الراغبين في التجارة بأسواق إجدابيا من دفع الضرائب.
- b- يعمل بهذه الشروط لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها عقد اجتماع موسع لأجل الوصول إلى التفاهم المتبادل $^{(2)}$ .

ورفضت الإدارة الإيطالية الموافقة على المطالب المقدمة إليها من مشائخ المنارية الشماخ والمواقير . لأجل أحداث الزيد من الانقسامات بين المشائخ الذين آخذوا في أعقاب اجتماع بئر الجديد يواجهون بمضهم بعضًا بمسؤولية هذا الأمر الذى تم في غير حيطة ولاحذر .

وعمل مشائخ الغارية الشماخ على تأكيد مواصلة علاقاتهم الطيبة مع إيطاليا وهو ما أشارت إليه الوثيقة التى وصلت من طرفهم إلى حكومة إجدابيا في يوم 20 يوليو معتذرين لما وقع وطالبوا باستثناف المحادثات في إجدابيا بل أن البعض منهم وصل إلى إجدابيا طالبين البقاء بها انتظارًا لوصول شيوخ آخرين لعقد الاجتماع المنتظر<sup>(3)</sup>.

وفي 31 من أغسطس 1927 وصل إلى إجدابيا ثلاثة عشر شيخًا من شيوخ المغاربة الشماخ كان من بينهم الشيخ محمد الحرنة صاحب النفوذ الواسع والذى لم يسبق له أى اتصال بإيطاليا نتيجة للدور الكبير الذى كان يقوم به الشيخ الشارف الغرياني بتخطيط من الكومنتور أولى أ متصرف إجدابيا الأمر الذى أدى إلى عقد اجتماع موسع في الأول من سبتمبر، شارك فيه ثلاثون من أبرز شيوخ وأعيان قبيلة المغاربة الشماخ والذين كان في طليعتهم كل من: محمد الحرنة، وسعيد بن يونس، وسالم بوياسل، ومنصور نشاء، وفرج الحتش بو بكوشة، وعبد السلام راجعة، وموسى الرقعي، وفي اليوم الثاني من بدء الاجتماعات وافق الحاضرون على مايلي:

<sup>(1)</sup> إليليو تروتسي, برقة الهيئة ترجمة خليفة محمد القليمس, الدار العربية للكتاب طرابلس - تونس, 1991, من 1966. 751, ويصنه برقة الهيئة اجتماع الجديد بناء جري في يوم الاثين 25 محرم 1346 - 11 يوليو 1977 بعضور الشارف الغربائي النتي أجتمع بالبيئة الوفدة من منطقتي بروقة البيضاء ويوقة الحمراء الإقامة علاقات طبية مم المحكومة.

<sup>(2)</sup> للرجع نفسه . ص: 158 –159 ، والذي يشير إلى أن هذه الشروط قد وقع عليها سنة من الزعماء المغاربة الشماخ وعبد السلام الكزة ويو مازق دون أن يوقع عليها زعماء المغارية الرعيضات.

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه ، ص: 160 -161.

- الانفصال الكامل عن الإدارة السنوسية .
  - 2- تسليم الأسلحة.
- [قرار مسئولية الشيوخ في حفظ الأمن مع التعهد بمرافقة القوات الإيطالية عند
   الحاجة.
- 4- تعهد المشائخ بضمان مسلك الأشخاص الموجودين بالمنطقة مثل جماعات البراعصة<sup>(1)</sup>.

ثم قـام هؤلاء الشـيوخ المستصلمـون بزيارة بنغـازى في الثـامن من سـبـتـمــِـر 1927 ولم يتم اسـتقبـالهم من طرف الوالي تروتسى الذى لم ينس لهم المشاركة في معـركتي مرسى البـريقـة ويثر بلال خلال سنة 1923م .

وفي يوم 21 من سبتمبر تعهد المشائخ المذكورون لوالي برقة بالآتى :

- 1- تسليم الأسلحة خلال المدة التي يحددها الوالي .
- 2- الالتزام بالعودة إلى موطن القبائل وتنظيمها من أجل المشاركة في العمليات العسكرية
   إلى جانب القوات الإيطالية
- 3- إبقاء بعض الشيوخ بإجدابيا كمستشارين ومرافقين للحكومة الإيطالية في أى مكان تتوى التوجه إليه .
  - 4- الالتزام بترك حيواناتهم بمناطق الرعى الحالية بالقرب من إجدابيا .

وقام الوالي "تروتسى" باستقبال شيوخ المفارية الشماخ والعواقير في أعقاب التوقيع على المضبطة، ثم أذن الوالي المذكور بسفر هؤلاء المشائخ إلى إجدابيا، ومنها العودة إلى نجوعهم إستعدادًا لمرافقة الجيوش المخصصة لعمليات الاحتلال الجديدة<sup>20</sup>.

وأن ماحدث من تآمر إيطالي على صفوف حركة الجهاد بمناطق إجدابيا: أدى إلى تحقيق الأمداف الإيطالية المرجوة منها حيث استأنفت القوات الإيطالية سيرها يوم 28 من سبتمبر باتجاه العقيلة بعد أن دعمت بكتيبة أريترية مجتازة مناطق المفارية دون خطر ، ورفع العلم الإيطالي فوق بلدة العقيلة تحت حماية الأسطول البحرى لتجنب المفاجآت ، ولإضفاء القوة حتى يتم إنشاء وقاعدة للعمليات الحربية القادمة في خط عرض 29 درجة شمالاً.

واتجهت أنظار الإدارة الإيطالية في أعقاب خضوع جانب كبير من مشايخ المغارية الشماخ إلى العمل على استقطاب محمد الصديق السنوسى الذى كان والده محمد الرضا السنوسى يقيم هو أيضًا في المناطق الجنوبية من إجدابيا .

وتخلى محمد الصديق السنوسي عن تهديد المشائخ المساندين لإيطاليا وطلب منهم أن

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص: 254 ، إتيليو تروتسي .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص: 167 ، 168 ، محمد الطيب الأشهب ، المرجع السابق ، 452.

يسلكوا بحرية الطريقة التى يرونها ، كما قام والده محمد الرضا بإرسال خطابات في 27 من اكتوبر إلى بنغازى عن طريق الشيخ عبدالمزيز العيساوى الزنتانى الذى كان لمدة طويلة مستشارًا لدى الشيخ المهدى المنوسى والد محمد إدريس ومحمد الرضا ، كما شارك هذا الشيخ أحمد الشريف ومحمد إدريس السنوسى فيما بعد بتقديم الخدمات في خارج برقة في الوقت الذى كان فيه محمد الرضا السنوسى يتميز بضعف سلطته وفتور همته بالرغم من كونه الرئيس الشرعى للحركة السنوسية ، بحكم تقويض السلطات الصادرة إليه من أخيه محمد ادريس وباعتباره ابن محمد المهدى وسليل الشيخ محمد بن على السنوسى المؤسس الأول للدعوة المنوسية (1).

وأشار محمد الرضا في رسالته إلى الوالي بأنه قد أوفد العيساوى نيابة عنه وهو مكلف بالتحدث في كل ما يخصه وسوف يفعل كل مايطلب منه في سبيل تهدئة البلاد، وفي حالة عدم رغبة إيطاليا في الاستفادة من عمله فإنه يفضل إلتزام الهدوء بالقول والفعل. وكانت رسالة محمد الرضا السنوسي مؤرخة في 29 من سبتمبر 1927 بواحة جالو.

وطالب الشيخ عبدالعزيز العيساوى الرد على الرسالة التى حملها مؤكدًا وعده بالعودة إلى بنغازى صعبة الرضا المقيم بواحة جالو

وغادر الشيخ المذكور بنغازى في 16 نوفمبر حاملاً رد الوالي تروتسى الذى أعرب له عن استعداد حكومته باستقباله بما يليق به في بنغازى ، وسوف لن يتأخر في تقديم التشريعات اللازمة والماملة الحسنة له ولأبنائه<sup>(22</sup>).

وانتهزت إيطاليا حالة استسلام المغاربة الشماخ والعواقير قرب إجدابيا ، ومراسلة محمد الرسا السنوسى ، وقامت بالاتصال مع زعيم المغاربة الرعيضات صالح الأطيوش مؤكدة له وقف العمليات العسكرية بمنطقة اجدابيا وقتح سوق سرت أمام مغاربة الرعيضات أسوة بما تم من فتح لسوق إجدابيا أمام مغاربة الشماخ ، حيث كان الجنرال "ميتزتى" أبرز قادة المنطقة الشرقية يشرف بنفسه على هذه الاتصالات لحمل الأطيوش على القبول بالوجود الإيطالي ، كما كان الجنرال "جراتسيانى" قد قام بإجراء اتصالات مع صالح الأطيوش استمرت بين شهري يوليو وديسمبر 1927 بهدف إحداث المباغتة لزعيم المغاربة الرعيضات إذ كان قد وصل آخر خطاب إلى سرت يوم 8 يناير 1928 م بعد أن كادت القوات الإيطالية التى خرجت من ثعد حسان في اليوم الثالث من يناير أن تقبض عليه على إثر قيامها بمحاصرة النوظية (3).

<sup>(1)</sup> الرجع نفسه ، ص: 173 – 174 .

<sup>(2)</sup> انظر نص الرسالة والرد عليها بالإضافة الى تعليق الوالي عليها هي كتاب: برقة الخضراء للوالي إتيليو تروتسى المشار الله، ص، 175 – 182.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، نحو فزان ، المرجع السابق ، ص: 305.

ويصف الجنرال "جراتسياني" الرسالة التي وصلت من صالح الأطيوش بأنها كانت تتضمن جملة من شروط التسوية مع الإيطاليين من أهمها : أن يتم تميينه حاكمًا على منطقة سرت ، وأن تكون تحت إمرته كتيبة من ألف مسلح الأمر الذي زاد من غضب الجنرال "جراتسياني" على زعيم المغاربة الرعيضات وقام بوصفه بالغطرسة وعدم القهم والجشع ، خاصة بعد أن استفاد هذا الزعيم مع أفراد قبيلته من الأسواق التي فتحها أمامه الإيطاليون قرب إجدابيا ، وقام الشيخ صالح الأطيوش بتزويد معسكر المجاهدين بالمؤن وبيع الفائض عنده من الحيوانات ومنتوجاتها مما زاد من حقد الإيطاليين عليه (1).

#### استسلام محمد الرضا السنوسي وأثره على استمرار المعارك:

وجدت إيطاليا في تسليم مشائخ المغاربة الشماخ ومشائخ العواقير الفرصة المناسبة في تشجيع محمد الصديق السنوسى ووالده محمد الرضا على القبول بالدخول في مفاوضات تهدف إلى الاستسلام للإدارة الإيطالية .

وتهكن الإيطاليون من التأثير على محمد الرضا بواسطة الشيخ الشارف الغريانى الذى حمل إليه رسالة يؤكد له فيها إصرار إيطاليا على احتلال واحة جالو بعد أن خضع مشائخ المنارية الشماخ ، وأن والي برقة يخيره بين الاستعداد لحاربة القوات الإيطالية القادمة إلى جالو الخالية من المجاهدين وبين الرحيل من جالو إلى أى مكان آخر ، وأما الدخول في مباحثات مع إيطاليا من أجل الوصول إلى تقاهم معها .

وكما سبق القول: فإن محمد الرضا السنوسى اختار الشيخ عبدالعزيز الميساوى الذى آوكل إليه القبول بمفاوضة الإيطاليين بشيرط الإيقاء على الزوايا السنوسية واحترام الإخوان السنوسيين مع الإعتراف بحق محمد الرضا في تعيين مشائخ الزوايا ، وأن يبقى محمد الرضا في بننازي<sup>(2)</sup>.

فى وأشاء توجه الشيخ عبد العزيز العيساوى إلى بنغازى من جالو مر ببئر «بالطفل» الذى كان به معسكر للمجاهدين رفقة محمد الصديق السنوسى الذى حمله هو الآخر رسالة إلى الوالي ورسالـة أخـرى إلى الشـيخ الشـارف الغريانى يؤكد فيهمـا الرغبـة في التفاهم مع إيطاليا مثل والده.

وأكد الوالي لندوب محمد الرضا عن مقدار سعادته باستقباله في بنغازى ، وتعهد له بضمان سلامته من المخاطر<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 305 –306 ؛ رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص 335 –336.

<sup>(2)</sup> محمد الأخضر النيساوي ، رفع الستار عما جاء هي كتاب عمر المختار ، القاهرة – مصر ، 1936 م . (3) إنيليو تروتسي ، المرجم السابق ، ص : 178 - 179 ، محمد فؤاد شكري المرجع السابق ، ص : 287 .

وغادر الشيخ عبدالمزيز العيساوى في 16 نوفمبر مدينة بنفازى باتجاه واحة جالو حيث مرّ بموقع محمد الصديق في بئر بالطفل وطمأنه بنتيجة محادثاته مع الإدارة الإيطالية في بنفازى كما طمأن والده كذلك: مما دفع بالوالد إلى تكليف الشيخ عبدالعزيز العيساوى بالعودة إلى بنفازى في يوم 25 ديسمبر 1927 حاملاً رسالة من محمد الرضا إلى الوالي تروتسى مؤكدًا له: أنه يطمئن إلى وعود الحكومة الإيطالية <sup>(1)</sup>.

والح الشيخ عبدالعزيز العيساوى بالسماح له بالسفر إلى جالو قبل مغادرة محمد الرضا لها رغم صعوبة تجميع الإبل اللازمة بالرغم من تدفق القوات الإيطائية والإمدادات الأخرى إلى إجدابيا: بهدف توجيه ضرية إلى المجاهدين المتمركزين بمنطقة سرت من أولاد سليمان ، والرعيضات وغيرهم من أفراد قبائل المنطقة، وتقرر أن تبدأ المعليات في منطقة سرت يوم 77 من ديسمبر من جانب قوات برقة، وفي اليوم الثاني من يناير من جانب قوات طرابلس الغرب في الوقت الذي تحركت فيه قوة إيطائية من المهارى بقيادة الملازم توريللى من مقرها بواحة الجغبوب التي وصلت إلى واحة جحرة شمال واحة جالو وقامت بمباغتة نجوع البادية هناك ثم عادت إلى الجغبوب بعد أن قطعت مسافة أكثر من 500 كيا ومتر (2).

ورغم وصول رسالة محمد الرضا إلى الوالي تروتسى فى أثناء اقتراب القرة الإيطالية القائدمة من الجغبوب إلى واحة جالو وأسر آريعة أشخاص من سكان واحة جخرة فإن محمد الرضا السنوسى لم يتراجع في استمرار المفاوضات مع إيطاليا، بل أن الشيخ إدريس بو حليقة شيخ قبيلة الزوية من أكبر قبائل منطقة الواحات قد وصل إلى إجدابيا في يوم 25 من ديسمبر يحمل رسالة من محمد الرضا إلى القيادة الإيطالية ، تتضمن التوجيه بإعادة الأشياء التى .

واكد الشيخ إدريس بو حليقة شيخ قبيلة الزوية بأن محمد الرضا في طريقه إلى بئر بالطفل من جالو لأجل الاجتماع بالشيخ عمر المختار، وصالح الأطيوش، وعمر سيف النصر لدور هؤلاء في حركة الجهاد، وباعتبارهم من الزعماء الذين كانوا مؤيدين للدعوة السنوسية<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> إنيليو تروتسي ، المرجع السابق ، ص: 186 –187 والذي ينشر نص الرسالة كاملة مثل قوله : لقد كانت لحظة سعيدة تلك التي حظيت فيها بشرف إستسلام رسالتكم المؤرخة في 10 أ نوفمبر 1927 ، وقد شعرت باقصى درجات اليهجة لقرامة الأنها اكدت لي صحتكم الغالية ولطفكم التام بالإضافة الى أن ماتقله الى ممتلكم، قد هيا لي مزيداً من الإحجاب بشهامتكم.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص: 185 . والذي يؤكد أن القوة الإيطالية قد قطعت المسافة خلال 14 يومًا الواقعة بين 15-29. ديسمبر 1927.

<sup>(3)</sup> إتيليو تروتسي ، المرجع السابق ، ص: 187 -188 .

وكان الشيخ إدريس بو حليقة قد حمل رسالة موقعة باختام أعيان جالو يؤيدون فيها إجراء المناوضات السلمية مع إيطاليا والتى تتفق مع الإجراءات التى كان يقوم بها محمد الصديق السنوسى ووالده محمد الرضا قبل أن يذهب إلى بنغازى المحتلة منذ سنة 1911 م والذى كان السنوسى ووالده محمد الرضا قبل أن يذهب إلى بنغازى المحتلة منذ سنة 1911 م والذى كان مهدف من اجتماعه بزعماء المجاهدين لتبادل الرأي فيما يتعلق بالحوار المباشر مع إيطاليا الحالة الاقتصادية على إثر عدم سقوط الأمطار، ولإغالق الحدود مع مصر، وهى أسباب الحالة الاقتصادية على إثر عدم سقوط الأمطار، ولإغالق الحدود مع مصر، وهى أسباب ثانوية. كان يمكن التغلب عليها في وجود القيادة الرائدة ولكن لماً كان محمد الرضا عاجزاً في السيطرة على النظام والدفع بالمجاهدين إلى خوض المعارك ظهرت مثل هذه الأسباب الواهية التى قدمت أجلًا الخدمات لإيطاليا التى كانت بحاجة إلى مساندة كل مواطن ليبي إلى جانب

وهي الثانى من يناير 1928 وصل محمد الرضا السنوسى إلى بتُر بالطفل، وكان برفقته الشيخ عبدالعزيز العيساوى وبعض الشيوخ الآخرين وكان بانتظاره الكومندتور \* أولى" الذى جاء من إجدابيا بسيارة وبدون حرس معه.

وأخبر الرضا بأن دولة الوالي تروتسى قد وصل إلى اجدابيا يوم أمس لأجل استقباله. وأن التقاليد العسكرية وحدها هى التى منعته من الحضورإلى هنا دون حراسة بسبب الاتفاقية التى عقدت مؤخرًا مع الوطنيين والتى أدعى أنه جازف وخالفها من آجل إستقبال الرضا في بتر بالطفل ، وإبلاغه بأن الوالي في انتظاره بإجدابيا، وادعى أولى للرضا بأنه كان قد وقع في أيدى المجاهدين بمجرد خروجه من إجدابيا وأنه رجاهم أن يحملوه إلى محمد الرضا . الوكيل العام، وقال "ولى للرضا :

وإن شئتم أن أبقى هنا بدلاً منكم كرهينة حتى تعودوا بعد مقابلتكم للوالي فإنى على . استعداد لذلك <sup>(1)</sup>.

وبحضور الشيخ أبى قادومة ومحمد الصديق السنوسى وأربعة من الفرسان، وحسين البسيكرى ، والشيخ عبدالعزيز العيساوى ، وعبدالله الغريانى آخو الشارف الغريانى أعلن محمد الرضا بأنه واثق في كرم الحكومة الإيطالية ويضع نفسه وأبناءه والطريقة السنوسية تحت تصرف الحكومة.

وفي اليوم الثالث من يناير: لحق الرضا رفقة الشيخ عبدالعزيز العيساوى بالكومندتور آولى الذي واصل السفر معه حتى القطيفة في شمال بثر بلال وهناك قام حوالي خمسة

<sup>(1)</sup> محمد شكري، المرجع السابق، ص: 288 : محمد الأشهب المرجع السابق ، ص: 437 . تروتسي ، للرجع السابق ، ص: 192 .

عشر هارسًا بإيقاف قاقلة الرضا دون أن يتعرضو لها بأذى بعد أن تعرفوا على أهراد القافلة حيث أمرهم محمد الرضبا بالعودة إلى قبائلهم والتخلى عن كل عمل عدائى. وفي الساعـة الثالثـة من اليـوم نفسـه وصلت قاقلة الرضا إلى إجدابيا معلنًا اسـتسـلامـه لإيطاليا(أ).

وكانت القوة الإيطالية، التى خرجت من إجدابيا في اليوم الأول من يناير 1928 باتجاه العقلة تحت قيادة الجنرال "ميتزتى" لأجل إشعار محمد الرضا أن الحكومة الإيطالية قد قبلت بمبادرته الاستسلامية كعمل شخصى لامن أجل الحصول على إحلال السلام حتى لاتنسب إليه سلطة لا تريد إيطاليا أن تعترف له بها، وأن يرى الرضا في تحركات القوات الإيطالية قوة إيطاليا الصارمة<sup>(2)</sup>.

وأكد الوالي "تروتسى" معارضة الكثير من زعماء حركة الجهاد بمناطق إجدابيا لعملية استسلام محمد الرضا مثل: عبدالحميد العبار من العواقير ، وبو شديق بو مازق من البراعصة الذين حلولوا إقناع الرضا بالعدول عن استسلامه غير أن تدخل الشيخ عبدالعزيز العبساوي وإغراءات إيطاليا له قد دفعت بالرضا إلى الإسراع بالحضور إلى إجدابيا الذي كان يمثل حدثًا هامًا في تاريخ حركة الجهاد بمنطقة إجدابيا بصفة خاصة والأراضى الليبية بصفة عامة، وهو ما أكدته البرقية التي أرسل بها والي بنغازي إلى "بينيتو موسوليني" (الدوتشي) في روما فور وصول الرضا إلى إجدابيا حيث ستكون لهذا الحدث نتائج طيبة وآثار حسنة وسيساعد في علاج داء برقة المعضل ، لقد أعلن الرضا خضوعه بلا شروط بعد أن كان منذ اربعة أعوام بهنا الزميم الفعلي لحركة الجهاد في برقة (ق).

وفور دخول محمد الرضا إلى إجدابيا أنزل بمحل محاط بالحرس دون أن يسمع له بالاتصال مع الآخرين عدا بالشارف الغرياني وحسين البسيكرى ، ثم نقل إلى بنغازي تحت حراسة مشددة، ومنها نقل إلى إيطاليا منفيًا يوم 14 يناير 1928 م رفقة مستشاره عبدالعزيز العيساوى حيث ظل منفيًا بجزيرة أبياتسا أرميرينا أبالرغم من مطالبة الوالي "تروتسى" بأن يبقى محمد الرضا معزولاً عن الآخرين داخل مدينة بنغازي(4).

إن محمد الرضا السنوسى وقبع في خدعة الإيطاليين دون أن يأخذ العبرة من تعاملهم مع زعماء المجاهديـن بمناطـق: الزاويـة، والجبل الغـربى، ومصـراتـة، وترهونة،

<sup>(1)</sup> المرجع السابق ، ص: 193 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص: 193 -194.

<sup>(2)</sup> محمد الأخضر العيساوي ، المرجم السابق ، ص: 74.

<sup>(4)</sup> إتيليو تروتسي ، المرجع السابق ، ص: 195 ، والذي يقول صدراحة ، بانتي لم أكن معارضًا لفكرة نقل الرضا إلى إيطاليا .. ولكنني كنت أرغب أن يتم ذلك بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من إقامته في بنغازي.

وورفلة، والجبل الأخضر حيث تم إعدام العديد من المجاهدين (1).

وترتب على إرسال محمد الرضا السنوسى منفيًا إلى إيطاليا حدوث حالة من الذعر الشديد بين المجاهدين وخاصة بين أفراد أسرته الذين نصحهم بالاستسلام للقوات الإيطالية وهو ما أكده الرضا في رسالته إلى ابنه محمد الصديق بو مازن الذي كان يتوقع أن يمنعه قجة عبدالله ويو شديق بو مازن من التحول إلى صفوف الإيطاليين: لذا نصحه بأن يقترب من المواقع الإيطالية في جوف المطر

وطلب من ابنه الحسن الذي كان واقفًا إلى جانب الشيخ عمر المختار بالجبل الأخضر أن يتغلى عن حركة الجهاد ويلتحق بأخواله .

وقد استلم محمد الصديق رسالة والده في معطن سلمى وأرسل برده السريع عليها قائلاً له: سوف يتحرك على الفور نحو الشمال متجهًا إلى أبى نقرة ومعطن المنشى وهو على استعداد لزيارة إجدابيا مشيرًا في رسالته إلى أن قجة عبدالله قد حضر من جالو وأنه أخذ يعمل بتعليمات أحمد الشريف السنوسى ومحمد العابد السنوسى وصار يدعو الناس بالاتجاه نحو المناطق الغربية من إجدابيا.

وكان محمد الصديق عندما حرر هذه الرسالة يعتقد بأن والده مازال في بنغازى حرًا طليقًا دون أن يذهب ضحية لمكاثد إيطاليا ، وأنه قد أسر وآبعد إلى إيطالية<sup>20</sup>.

وكان الحسن وهو الابن الثانى للرضا قد قبل بأوامر والده الصادرة إليه والمتعلقة بإيقاف الحرب لأجل أن يتمتع بالعضو المقدم من طرف إيطاليا مما أحدث خلافًا حادًا في صفوف المجاهدين بمنطقة الجبل الأخضر في الوقت الذى طلب فيه قجة عبدالله الحصول على ضمان شخصى لاستسلامه عن طريق مندوبه الذى أرسله في يوم 11 يناير 1928 إلى حسين البسيكرى حيث رحبت وزارة المستعمرات الإيطالية بقدومه إلى بننازى ووصفته بأنه من أمهر وأبرز قادة السنوسيين ولايمكن مقارنته بأى من قادة حركة الجهاد الآخرين؛ ولذا فإنه من المفر

<sup>(1)</sup> قسم الآداة الجنائية – طرايلس ، ليبيا ، الذي يضم الأحكام الصادرة عن الجاهدين العرب الليبيين في أثناء الغزو 
الإيطالي (11911–1934) ومن أمقاء الأشخاص الذين صدرت عليهم آحكام الإعمام ما يقي بي : محمد ركب معينيق في 
سنة 1922م ، وأعييدة (كري المحبوب سنة 1922م ، وواحمد الدريدي 1922م ، وظهف سي سعكر ، 1922م ، وعبد 
المؤلى محمد الكابلش سنة 1922م ، وعلى محمد بلوطه 1923م ، ويونس مسعود ابع خريص 1923م ، وامينيق عقبلا 
مسالح سنة 1923م ، ومحمد عمد السلام سيوبان 1923م ، وصلح على تشوش سنة 1925م ، ومصمير محمد علي 
ومتاقق محمد يوسف محمد يصمد سنة 1923م ، وصبحي أبو القاسم القمودي احميد سنة 1923م ، 
ومعداً أرحومة هويسة سنة 1922م ، وعمد أحمد عجاج سنة 1931م ، وعلى أحمد طيفة ، سنة 1924م 
سنة 1923م ، وضع معمود على منصور سليمان سنة 1922 ، وظهفة سالم أؤيدة ، وأحمد الحاج النريائي 
سنة 1923م ، وضع معمود عويسة سنة 1922م ، ومحمد عبد الله القنفود سنة 1923م ، وعبدالرحمن أبو القاسم 
شالابي سنة 1922م ، وضع معمود إعيان سنة 1922م ، ومتعد عبد الله القنفود سنة 1923م ، وعبدالرحمن أبو القاسم 
شلابي سنة 1922م ، وامحمد هويسة سنة 1922م ، ومتعد بن بالمد سنة 1922م ، وعبدالرحمن أبو القاسم 
شلابي سنة 1922م ، وامحمد هويسة سنة 1922م ، ومتعد من إله دسنة 1922م ، وعبدالرحمن أبو القاسم 
شلابي سنة 1922م ، وامحمد هويسة سنة 1922م ، ومتعد من إله المد سنة 1922م ، وعبدالرحمن أبو القاسم 
شلابي سنة 1922م ، وامحمد هويسة سنة 1922م ، ومتعد سنة 1922م ،

<sup>(2)</sup> إتيليو تروتسى ، المرجع السابق ، ص: 196 –197.

محمد الرضا إلى إيطاليا منفيًا منع قجة عبدالله من القدوم إلى السلطات الإيطالية (١).

أما أثر استسلام محمد الرضا في الأوساط المختلفة داخل مدينة بنغازى فهى كانت ايجابية؛ طمعًا منهم في العودة إلى الحياة العادية: لتحقيق المزيد من المكاسب المادية لهم . ويقول الوالي "تروتسى" : إن جميع الآراء والأحكام التى قدمها المتصرفون الإيطاليون عقب وصول محمد الرضا السنوسى إلى بنغازى كانت مجمعة على تقدير أهمية الحدث الذي يرون فيه بشيرًا بنتائج هامة في الوقت الذي رأت فيه القيادة الإيطالية الفرصة المناسبة لبداية عمليات خط عرض 29 درجة شمالاً لأجل تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية . عمليات خط عرض 29 درجة شمالاً لأجل تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية . والسياسية والتي تعمل على ربط المناطق الشرقية والغربية من ليبيا تحت القيادة المباشرة ، وإبعاد التهديدات المحتملة على المواقع الإيطالية بالمنطقة الوسطى وإبعاد رجال حركة المقاومة عن المناطق الساحلية والنزوج إلى المناطق الجنوبية كالكفرة (2) .

#### استثناف معارك خليج سرت والواحات الوسطى :

من المعروف أن منطقة خليج سبرت تمثل المنطقة الوسطى من الأراضى الليبية ، والتى تشكل حلقة اتصال بين الإدارة الإيطالية في ولاية طرابلس الغرب، وفي ولاية برقة ولذا كان لابد من توحيد جهود الولايتين في معارك حرب إعادة الاحتلال باتجاء مناطق الواحات مثل: مرادة والفقها، وزلة وجالو، وأوجلة ، وجخرة وهون، وسوكنة، وودان والتى تمثل أبرز ميدان لعمليات خط عرض 29 شمالاً حيث أصدرت حكومة روما بتعليماتها إلى كل من والي برقة ووالي طرابلس بالاستعداد لهذه العمليات الواسعة في وسط الصحراء دون إمكانية توفير غطاء بحرى حربى للقوات الإيطالية المهاجمة كما كان يحدث من قبل خلال المعارك التى دارت بالمناطق الساحلية في أثناء حرب إعادة الاحتلال بداية من سنة 1922 م.

وبعد مناقشات واقية المشروع المذكور من طرف والي الناطق الشرقية ووالي المناطق الغربية، والحكومة المركزية الإيطالية في روما تقرر في نهاية سنة 1927 م الاتفاق على الخطة المقدمة في الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير المستعمرات "فيدرزوني" وحضور والي طرابلس الغرب إلى جانب حضور والي برفة تجنبا لعدم تكرار الخطأ الذي وقعت فيه القوات الإيطالية بين سنتي 1914 و1915 بالمناطق الوسطى والجنوبية والتي كان من أبرز كوارثها هزيمة القرضابية بوء 29 من أبريل 1915 (3).

<sup>()</sup> البرجع نفسه ، من : 198 الذي أشار الى محاولة استسلام قجة عبد الله دون غيره من المصادر الأخرى وهو خلاف ما أشار إليه الصديق في رسالته الشار إليها .

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، المرجع السابق ، ص: 243.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، نعو فزان ، المرجع السابق ، ص: 304 : خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، 239 - 240.

وقدرت القيادة الإيطالية أعداد المجاهدين داخل المناطق الواقعة إلى الجنوب من سرت بالأعداد الأتية:

- المغاربة الرعيضات 1800 مجاهد يتركزون بوادى العقر بمنطقة سرت.
- 2- مغاربة الشماخ 2500 مجاهد يقيمون بمنطقة وادي الفارغ بإجدابيا والذين سبق لهم أن أعلنوا عن قبولهم بالإدارة الإيطالية ولكنهم لم يقوموا بتسليم أسلحتهم لذا اعتبرتهم القيادة الإيطالية في عداد قوات المجاهدين.
  - 3- القذاذفة 300 مسلح بمنطقة بئر القرين .
  - أولاد سليمان 1500 مجاهد تقيم بمناطق سوكنة وهون وودان وزلة .
    - 5- الشاشية 100 مجاهد بمنطقة الشاطئ .
      - 6- أولاد أبي سيف 200 مجاهد .
      - 7- الزنتان والرجبان 300 مجاهد.
      - 8- الحساونة والعثامنة 700 مجاهد.
      - 9- المقارحة 300 مجاهد بوادي الآجال .
    - 10 ورفلة 300 مجاهد بين مرزق وسيها (1).

أى أن المجموع الكلى لأعداد المجاهدين حسب التقديرات الرسمية الإيطالية 8000 مجاهد موزعين على مناطق واسعة. ويلاحظ على هذه الإحصائية أنها تتميز بالمبالغة في العدد لبعض القبائل مثل: مغاربة الشماخ، وقسمت عمليات خط عرض 29 شمالا والتي تقرر أن تبدأ مع سنة 1928 م إلى ثلاث مراحل هي:

المرحلة الأولى: والتى تبدأ من أول يناير 1928 ، وتستمر إلى الخامس من فبراير 1928 ، وتستمر إلى الخامس من فبراير 1928 وفيها التحرك باتجاه (النوفلية – مردومة) بواسطة القوات العاملة في طرابلس الغرب وبرقة، والوادى الفارغ بواسطة القوات الإيطالية المنطلقة من برقة إلى مردومة لتلتقى بالقوات المنطلقة من سرت .

المرحلة الشانية: تبدأ من28 يناير وحتى 18 مارس 1928 م، والتى تم فيها احتلال الجفرة (هون -سوكنة - ودان)، وزلة بواسطة قـوات ولاية طراباس الغـرب ، واحـتلال واحـات جـالو وأوجلة، وجخرة، ومرادة بواسطة القوات الإيطالية المنطلقة من ولاية برقة.

المرحلة الثالثة: من 4 – 30 مايو 1928 والتى تتمثل في عمليات تمشيطية بين النوفلية ، وزلة، ومرادة، وبين سرت وبونجيم، وودان واحتلال أبار تاقرفت.

\*•

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص: 241 -242.

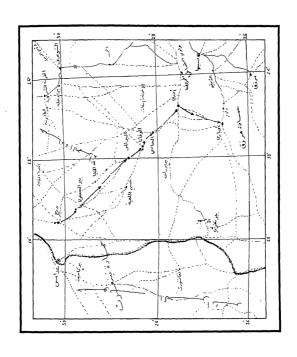

ثانيًا حركة الجهاد الوطني الليبي

(1931 - 1922)

#### عمليات المرحلة الأولى من خطعرض 29 درجة شمالاً:

اهتمت القيادة الإيطالية بهذه العمليات فأختارت بأن يتولى الجنرال "جراتسيانى" مع الكونيل" بنتور " والكولونيل" لأفيولا " فيادة عمليات الوحدات العسكرية الثلاثة. وضمنت الوحدة الإيطالية التى أسندت قيادتها إلى الجنرال "جراتسيانى" أربع كتائب هى : الكتيبة اللهبية الأولى والرابعة والكتيبة الأريترية العشرون والخامسة والعشرون بالإضافة إلى وحدتين من وحدات الصحراء الثالثة والرابعة ، وطابورين من الخيالة ، ووحدة غير نظامية من الجفرة. والبطارية المدفية الليبية، وقاظة من حوالي 2900 جمل .

وكانت وجهة هذه الوحدة المقاتلة القيام بالعمليات الحربية في منطقة سرت الشرقية والتى تضم المفاربة الرعيضات وغيرهم من المجاهدين. وكان يساعد الجنرال "جراتسيانى" في فيادة هذا المحور الكبير الكولونيل "ماريوتى" ، والكولونيل "جالينا" والدوق "بولبي"<sup>(1)</sup>.

أما الوحدة الإيطالية أو الفيلق (ب) كما أطلق عليها الجنرال "جراتسياني" فهى كانت تحت هيادة الكولونيل "بنتور" والتى تضم ثلاث كتائب هى الكتيبة الليبية السادسة والسابعة والعاشرة مع الكتيبة التاسعة عشر الأريتيرية ، وطابور من السوارى وأخر من الخيالة وبطارية ليبية . والقافلة الناقلة للتموين وغيره،

وكانت وجهة هذه القوة واحة سوكنة، وضم الفيلق (ج) الإحتياطى كل من الكتيبة السادسة والعشرين الأريترية ، والطابور الرابع والسابع من السوارى وهم الفرسان الذين يرتدون الزى العسكرى الإبطالي في حين يطلق اسم السباهيس على الفرسان الذين يرتدون الزى الليبى ويقاتلون إلى جانب الإبطاليين.

وتولى الجنرال "لوويجى تشيكونتى" الخاضع لقوات ولاية طرابلس الغرب الإشراف وقيادة القوات المشتركة بين ولايتى طرابلس الغرب وبرقة والمتجهة نحو مردومة.

وبدأت قوات الفيلق " i" والتى كانت تحت قيادة الجنرال "جراتسياني" بالتحرك في اليوم الثالث من يناير باتجاه " بتر مطراو " من قاعدة تمركزها في "ثمد حسان "<sup>(2)</sup> .

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 306 – 307.

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص: 245 ؛ جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 308 – 311.

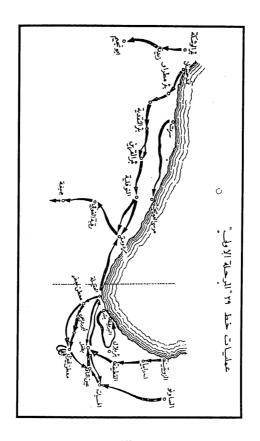

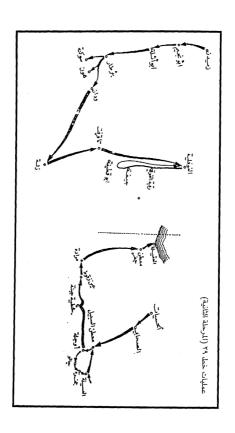

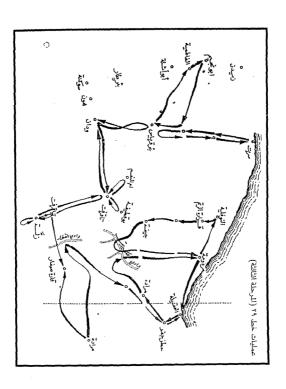

#### احتلال النوفلية 9 يناير 1928

تحرك الفيلق (ب) ضمعن خطاة المرحلة الأولى في اليوم الرابع من ينايسر إلى بئر الزياد من بئس الوشكاة ثام اتجاه منها إلى بلدة أبى نجايام التى وصلها في الياوم السادس دون مقاوماة لانسحاب المجاهديين منها ، والتى كانت تضام جثث قتلى الجناود والضباط الإيطالين الذين قتلوا سنة 1915 <sup>(1)</sup>.

وبعد احتلال واحة بو نجيم واصل الفيلق زحضه أيام 4 – 7 عن طريق خط آبار سرت الجنوبي وهي بئر النقدية ، وبئر القرين حيث تم تطهير منطقة وادى هراوة من الجاهدين بمناورة سريعة وعلى حين غفلة من الأمر الذي أدى إلى نزع سلاح أهالي ورظة والحسون الذي كانوا يخضعون في قيادتهم لزعيم المغاربة الرعيضات في الوقت الذي يقول فيه الجنرال حراسياني بأنهم كانوا على اتصال مع الإيطاليين في سرت بطريق المراسلة<sup>(2)</sup>.

وهي اليوم الثامن استأنف الفيلق الإيطالي تحت قيادة الجنرال "جراتسياني" الزحف باتجاه بئر "أم الدواوي" لأجل ملاحقة قوات المغارية الرعيضات وتكونت هذه الحملة من ثلاث كتائب وبطارية مدافع، وطوابير صحراوية، ومن الخيالة السباهيس.

وبدأت هذه القرة الخفيفة بعد أن تخلت عن أضراد القاطلة وقوات "جالينا" ، وقوات دوق 
بوليي" . وبعض الكتائب الأخرى في آم الدواوي في يوم 9 يناير بالزحف باتجاه النوظية المركز 
الرئيسى لقبائل المنارية الذين إنسحبوا من المنطقة دون معارك عدا وقوع اشتباك محدود بين 
مجموعة صغيرة من فرسان المجاهدين والقوات الإيطالية والذي أدى إلى احتلال النوظية دون 
مقاومة تذكر لخلو جميع الأراضى المحيطة بها تجنيًا لانتقام قوات العدو والذي كان يأمل في 
مهاجمة مواقع المجاهدين بهذه القوات الكيرة ، ولكن عملية الانسحاب إلى الجنوب فوتت عليه 
الفرصة حيث تمكن صالح الأطيوش من الانسحاب رفقة نجوع البادية بالاتجاء إلى بئر "جيفة" 
الفرصة الى النشورات التي كانت الطائرات تلقى بها في صباح الثامن من يناير 1928.

وقامت القوات الإيطالية بملاحقة المجاهدين المنسحبين باتجاه الجنوب من النوفلية بواسطة الفرسان والطائرات ولكن فيشلت كل هذه الجهود الإيطالية فشلت في تطويق المجاهدين ولم تلحق أى ضرر عدا ببعض رؤوس الماشية والخيام والاستيلاء على حوالي 100 بندقية، ولذا تأسف الجنرال "جراتسياني" على هذه النتيجة (3).

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص: 308 ، والذي يشير الى انسماء الضباط القتلى في المركة التي جرت في فبراير 1915 ، وهم الملازم براندى ، والملازم بروكوبيو ، والثقيب دى ما نداتو.

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 308. (3) خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص: 146 : جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 310 –311.

ويعشرف الجنرال "جراتسياني" بأن قرار قنائد المجناهدين المغاربة صنالح الأطيوش بالانسحاب كان قرارًا حكيمًا لأن الدخول في معركة خاسرة من أجل إنقاذ الهيبة بوصفه ذا سلطة واسعة كان سيسبب له الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات والأموال بالرغم من استيلاء القوات الإيطالية على نحو عشرين ألف رأس من الماشية بفعل قصف الطائرات لهم.

وشكل الجنرال "جراتسيانى" قوة إيطالية خفيفة تحت قيادة الكولونيل "ماليتى" تحركت من النوظية يوم 10 يناير باتجاه مواقع المجاهدين الذين كانوا تحت قيادة صالح الأطيوش حيث وصلت قوات "ماليتى" إلى مردومة من بعد ظهر نفس اليوم الذى تحركت فيه من النوظية.

وقد اتصل الكولونيل <sup>م</sup>اليتي <sup>\*</sup> في مردومـة بالقـوات الإيطاليـة القـادمـة من برقـة وسـارت السيارات المصفحة التابعة للقـوتين باتجاه جيـفة أيام 11 و 12 و 13 ولكنه رجع إلى مردومة يوم 17 يناير في ظروف جوية سيئة اختلط فيه الماء والهواء حسب تعبير <sup>\*</sup>جراتسياني <sup>(1)</sup>.

وفي يومى 14 –15 است.أنفت القوات الإيطالية المنطلقية من ولاية برقية وولاية طرابلس الغرب تحركها بعد أن انضمت لبعضها البعض، ثم سارت إحداها إلى النوظية والأخرى إلى العقيلة.

وقامت القوات الإيطالية النطلقة من ولاية طرابلس، في يوم 16 من يناير 1928م بالانقسام إلى فيلقين الشرقى تحت قيادة ضابط برتبة كولونيل ، والفيلق الجنوبى تحت قيادة الجنرال "جراتسيانى".

وقد بقي الفيلق الشرقى "ماريوتى" في النوطية تحت تصرف قيادة القوات القــاثمة بالعمليات العسكرية والتى كان مقرها سرت بينما اتجه فيلق الجنوب خلال الفترة من 18 – 21 يناير باتجاه بثر آم الدواي وبئر القرين وبئر الهمالية، وانتقل من النوطية إلى قصر بو هادى لكى يعيد تنظيم قواته التي لحق بها الإرهاق دون اللحاق بالمجاهدين المغارية<sup>(2)</sup>.

أما الفيلق (ب) من الحملة الإيطالية الأولى فإنه قد تعرض لهجمات بعض فصائل المجاهدين داخل الأراضى المجاورة لواحة أبى نجيم وخاصة الاشتباك الذى وقع في بثر الفاطمية يوم السابع من يناير 1928 <sup>(3)</sup>.

وكان الكولونيل "بينتور" قائد الفيلق (ب) يعمل من أجل تنظيم الدهاع عن واحة أبو نجيم التى تمثل نقطة العبور المباشر بالاتجاه إلى الجفرة التى تضم واحات هون ، وسوكنة ، ووادان الغنية بمواردها الماثية والتمور .

(3) خليفة محمد التليسي ، معارك الجهاد ، المرجع السابق ، ص: 167.

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 312 – 313 : خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية، ص: 245.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص: 314.

وقام الفيلق (ج) الذي كان يشكل القسم الثالث من عمليات المرحلة الأولى بالزحف في الثامن من يناير 1928 من سرت تحت قيادة الكولونيل \* بينتور \* على بئر القرضابية ، ثم انتقل في اليوم التاسع من بئر القرضابية إلى بئر التوجية ومنه اتجه في اليوم العاشر إلى بئر الأحمر الذي تمكن فيه من مباغتة مجموعة من المجاهدين على مقربة من بلدة سلطان ، ثم انتقل إلى مرسى العويجة التى تقع عبر مسافة عشرين كيلو مترًا شمالى زاوية النوفلية (11).

وانتهت عمليات المرحلة الأولى دون حدوث معارك طاحنة ، وتمكن على إثرما الإيطاليون من السيطرة على الساحل الشرقى الشمالى وحتى مردومة دون أن تتمكن من القبض على صالح الأطيوش ، وأصبحت بلدة النوظية وبلدة أبى نجيم قاعدتين لتحركات القوات الإيطالية باتجاه الجنوب في الوقت الذى كانت فيه القوات الإيطالية القادمة من برقة تنزع السلاح من مغاربة الشماخ الذين كانوا قد عقدوا علاقات سلمية مع إيطاليا<sup>(2)</sup>.

#### عمليات الرحلة الثانية من خطعرض 29 درجة شمالاً:

كانت قوات الفيلق (1) قد انتقلت في 21 من يناير 1928 م إلى منطقة قصر بوهادى لإعادة تتظيم صفوفها ، ثم انضمت هذه القوات إلى قوات الفيلق (ب) في تشكيلة موحدة تحت فيادة الجنرال جراتسيانى الذى انتقل على رأس قوات الفيلقين إلى واحة بو نجيم في الرابع من فبراير عن طريق " روبياينة " و " زكيرية " " والزيون ، وسانية بن عيسي(3).

وبدأ الزحف في التاسع من فيراير 1928 ، باتجاه الجفرة عن طريق خرمة المحلة ، وأبو أثلة، ووادى زمام ، ويثر طار ومنه إلى سوكنة ، وهون ، وودان ، وتعرض أفراد الحملة إلى بعض المساعب في نقص الماه والي هبوب الرياح العاتية المسحوية بسقوط الأمطار .

#### احتلال واحات الجفرة يومي 13 و 14 فبراير 1928 م

وتمكنت القوات الإيطالية التى خرجت من أبى نجيم من الوصول إلى بثر طار الذى يقع إلى الشمال من واحات الجفرة ، وقد علمت هذه القوات بانسحاب المجاهدين من سوكنة وبأن عبد الخيال سيف النمال من واحات الجفرة ، وقد علمت هذه القوات بانسحاب المجاهد بنا الله هون الجلل سيف النمار الذى كان يتولى قيادة حركة المقاومة بالنطقة قد انسحبت منها إلى هون

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 315.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه . ص: 316 -317 : خليفةمحمد التليسي ، بعد القرضابية ، ص: 245.

<sup>(3)</sup> جراتسياني، المرجع السابق ، صن 188 الذي يعطي وصدعًا كامدلًا لأضراد الجيش الكبير والكون من : الجنرال "جراتسياني" القائد العام، والكولونيل "جالينا" قائد الفيلي (1) ديضم الفيلق (1) الكتيبة الأربترية الخاممة والمشرين. أما الفيلق (ب) قفد استندت فيادته الى الكولونيل "بينتو" ، والذي يضم : الكتيبة السامة الأربترية السامية عشرة - وضم فيلق البطاريات السابية الشائبة والبطارية المستجراوية في حين منم الفيلة الخفف الراكب تحت قيادة دوق "بوابي" ويتألف من : الكتيبة الشائبية والرائبية المسحراويةين ، وطابور من الخيالة السباهيس، وطابور الخيالة السراهيس، وطابور الخيالة السراهيس، وطابور الخيالة السراهيس، وطابور الخيالة السراوي، وجماعة الجفرة في دن يوكا للجنرال والدواب.

رفقة المجاهدين دون أن يعلم بتحركات القوات الإيطالية بسبب رداءة الأحوال الجوية التي منعت أفراد قواته من التحرك ، كما أن رداءة الجو منعت الطائرات الإيطالية من التحليق في سماء المنطقة: مما ساهم في عدم إخطار المجاهدين بتحركات القوات الإيطالية المتجهة نحو الجفرة أأ، وعلى إثر علم الجنرال جراتسياني بانسحاب المجاهدين من سوكتة، وهون، وودان انتقل الفيلق (ب) تحت قيادة الكولونيل بينتور مع البطارية الثانية، والطابور الخامس للسواري إلى سوكتة واحتلها دون معارك ، وقطع اتصالاتها مع هون في الوقت الذي تحرك فيه الجنرال جراتسياني باتجاه هون في أثناء الليل ، ووقام بمحاصرتها صباح يوم 14 فبراير. ومنع الأهالي من الخروج مما دفعهم إلى الاستسلام، ودون معارك وقاموا بتسليم أسلحتهم لقوات الجنرال جراتسياني في الحال الذي أمر من طرفه الأمير دوق "بوليي" بالاتجاء صوب واحة ودان والاستيلاء عليها والقبض على عبدالجليل سيف النصر الذي تمكنت القوات الإيطالية من اللحاق بمؤخرة أفراد قواته في ودان ، ودخلت معها في معركة عنيفة قام على إثرها سكان ودان بالإستسلام لقوات الأمير الإيطالي .

كما لحقت قوات الجفرة غير النظامية بقوات عبدالجليل سيف النصر المنسحبين ، وانزلت بها بعض الخسائر في الأشـخاص والدواب والأسلحة تحت قيادة خليفة الزاوى<sup>(2)</sup> : ولكثرة تموينها المحمول على قاظة مكونة من 3524 جملاً.

#### احتلال زلة في 22 فبراير 1928م.

وتمثل واحة زلة أقرب نقطة تقع إلى الشرق من واحة ودان ، والتى كانت تشهد تجمعات هامة من المجاهدين المتمركزين بمنطقة جيفة وتاقرفت ، وعليه تشكلت القوات الإيطالية المتجهة إلى زلة من الجنرال "جراتسياني" المكلف بالقيادة العامة لهذه الحملة بمساعدة الكولونيل جالينا " والكولونيل " أوتابليني " .

وتكونت قوات الحملة من : الكتيبة الليبية الأولى ، والكتيبة الليبية السادسة . والكتيبة الأريترية رقم 25 ، والطابور الصحراوى الثالث والرابع تحت قيادة الأمير "بوليى" بالإضافة إلى طابور الخيالة السباهيس ، وجماعة الجفرة غير النظامية وسيارتي نقل مسلحتين للاستكشاف ، وبطارية صحراوية .

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 320.

<sup>(2)</sup> كـان خليـقــة إمـحـمــد الشــاوش من الزاوية ولذا عــرف بالزاوي ، وقــد ســبق له أن درس في امــتنابول العلوم العبـكرية وشـارك في حركة الجهاد، وتولى إدارة شؤون فـزان بين سنتي 1918 ( 1925 م وحتى تم طرده منها على أبدى عبد الجليل سيف النصر وبنضن زعماء الجهاد الأخرين الأمر الذي دفع به الى تقديم نفسه للإيطاليين ثم العودة معهم لاحتلال هزان والانتقام من خصومه، جرائسيائي، للرجم السابق ، من : 321.

وتهدف القيادة الإيطالية من تشكيل هذه القوة الكبيرة إلى احتلال زلة ، ثم الاتجاه بعدها إلى الشمال لتطويق المجاهدين المتمركزين جنوب النوظية تحت قيادة صالح الأطيوش وعبد الجليل سيف النصر حيث كان مغاربة الرعيضات وأولاد سليمان وقبائل المناطق الأخرى متواجدين بين جيفة وزلة على مسيرة أربعة أيام إلى الشرق من زلة <sup>(1)</sup>.

وقد بدأت القيادة الإيطالية الزحف من ودان باتجاه زلة في الوقت الذى سوف تخرج فيه قوات الكولونيل "ماريوتى" من النوفلية باتجاه جيفة للمشاركة في مهاجمة مواقع المجاهدين بها بناء على اقتراح من الجنرال "جراتسيانى" .

ورغم بعد المسافة بين ودان وزلة فإن القوات الإيطالية لم تتعرض لأي هجوم يذكر عدا حالة من إطلاق النار حدثت خـلال الليلة الأولى من تحـرك الحـملة دون إلحـاق أية أضـرار بالأفراد أوالمعدات، ولكن حالة من الذعر انتشرت بين أفـراد الحملة التى تعطلت تلك الليلة عن الزحف.

وعندما اقتربت قوات الحملة من زلة التقت ببعض قوافل المجاهدين النسحيين من الجهة الشمالية الشرقية إلى الجهة الجنوبية الشرقية صوب جبال الهروج، ودخل أفراد القوات الإيطالية تحت قيادة الأمير دوق بوليي في معركة نتج عنها أسر ثلاثين مجاهداً ، واستشهاد مثلهم ، وغنيمة 15 بندقية من المجاهدين ومدهمًا رشاشًا، و150 جملاً<sup>(2)</sup>.

وهذه الخسائر في صفوف المجاهدين جاءت نتيجة لمباغتة القوات الإيطالية لهم فى آثناء انتقالهم جنوبًا وليس فى وضع دفاعى .

وقامت القوات الإيطالية بمحاصرة زلة بحركة التفاف من الجهة الجنوبية الشرقية تحت قيادة الدوق بوليي" ، ومن الجهة الشمالية الشرقية تحت قيادة الكلونيل " جالينا".

ودخلت القوات الإيطالية إلى واحة زلة ظهر يوم 22 فبراير دون معارك وقام سكان الواحة بتسليم 200 بندفية ومدفع من عيار 37 تركه عبدالجليل سيف النصر الذي غادر زلة فور سماعه طلقات الرصناص الصنادرة من البنادق الإيطالية في أثناء اقترابها من زلة على أثر المفاجأة التي حدثت له<sup>(3)</sup>.

وتمكن 200 مجاهد كانوا يخضعون لقيادة عبدالجليل من الاشتباك مع قوة إيطالية تسير بمحاذات الجناح الأيمن لقوات الحملة الإيطالية الرئيسية فى أشاء انسحابها إلى جبال الهروج ليلاً وتولى عبدالجليل سيف النصر إدارة المركة مباشرة بنفسه والتى ظات متقطعة على طول

<sup>(1)</sup> جراتسياني، المرجع السابق . ص: 322 ~ 323.

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، 328.

<sup>(3)</sup> جراتسياتي ، المرجع السابق ، ص: 328 –329 والذي يشير الى ان عبد الجليل سيف النصو قد لاذ بالفرار بعد أن ترك غذاء على النار بواحة زلة.

المسافة الواقعة بين زلة وجبال الهروج والتي تقدر بمسافة 25 كيلو مترًا .

وتمكنت القوات الإيطالية من الدخول إلى واحة زلة في منتصف ليلة 22 من فبراير 1928م بعد أن أجبرت المجاهدين على الانسحاب باتجاه جبال الهروج واستيلاء القوات الإيطالية على عشر بنادق وأسر رجلين ، ووصف الجنرال "جراتسياني" أحدهما بأنه رجل كريتلى من أهالي كانديا عاصمة جزيرة كريت كان قد وصل إلى برقة ، وظل يقاتل في صفوف الإيطاليين منذ سنة 1923 انتقل بعدها إلى صفوف المجاهدين بالمنطقة الوسطى وتولى قديادة حرس عبدالجليل سيف النصر(1).

وفي إطار الاستعدادات التى اتخذتها القيادة الإيطالية لأجل تطويق المجاهدين التمركزين بين مناطق النوظية وزلة وخاصة بمنطقتى جيفة وتاقرفت: فإن الجنرال "جراتسيانى" اصدر أوامره إلى الكولونيل " ماريوتى" بالتحرك في يوم 23 من فبراير من النوظية على رأس قوة تضم ، الكتيبة الليبية الرابعة وسريتين من الكتيبة 26 الأريترية ، ووحدة مدفعية ليبية ، والفرقة الرابعة سوارى للضغط على تجمعات المفارية الرعيضات في الوقت الذى تتحرك فيه الحملة الإيطالية تحت قيادة الجنرال "جراتسياني" من زلة يوم 23 من فبراير باتجاء مدوين ثم تاقرفت . وأسند الجنرال "جراتسياني" إلى الكولونيل" ماليتي "مهمة فيادة القوة التي ستبقى بواحة زلة والكونة من الكتيبة الليبية الأولى مع خمسين رجلاً من الفرسان السابهس وقصيلة

زلة والكونة من الكتيبة الليبية الاولى مع خمسين رجلا من الفرسان السابهيس وقصيلة صحراوية تضم 65 هجانًا وسيارتي نقل مسلحتين، ومحطة راديو و300 صندوق من التموين ، مع 1000 قديفة مدفع عيار 65 بالإضافة إلى مهمات أخرى<sup>(2)</sup>. ويعد ظهر يوم22 وصباح يوم 23 من فبراير1928م قامت الحملة الإيطالية باستعدادات

وبعد ظهر يوم22 وصبـاح يوم 23 من فبـراير228ام قامت الحـملة الإيطالية باسـتعدادات سريعة لأجل مواصلة السفر بالاتجاء شمالاً مرورًا بواحة عين مدوين التى تقع على بعد35 كيلو مترًا شمال زلة.

وتشكلت قوات الحملة الإيطالية المنطلقـة من زلة تحت قيادة الجنرال جراتسيـانى على النحو التالى:

- -كتائب المشاة تحت فيادة الكولونيل "جالينا".
  - الكتيبة الليبية السادسنة .
  - الكتيبـــة الأريتريــة 25 .
  - مجموعة راكبة تحت قيادة دوق "بوليي".

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 230.

<sup>(2)</sup> جراتسيانيّ ، المرجّع السابق ، ص: 331 والذي يؤكد بأنه أعطى أوامره لقائد القوة الإيطالية بالاستيلاء على تمور الموامنين وعلى محصول الشمير والقمح لاستعمالهما كمراع للدواب.

- 50 فارسـًا من السابهيس .
- مجموعة من الجنود غير النظاميين من الجفرة .
  - قسم من المدفعية الصحراوية .
  - فافلة تكفي لحمل مؤونة لمدة سنة أيام<sup>(1)</sup>.

وتحركت هذه الحملة العسكرية من زلة إلى مدوين في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 23 فبراير 1928 م حيث وصل أفراد الحملة إلى واحة عين مدوين في ليل اليوم نفسه بعد أن قطعت مسافة 35 كيلو مترًا إلى الشمال من زلة، وصارت منطقة حطية تاقرفت تقع على بعد 15 كيلو مترًا فقط .

وحطية تاقرفت هى أرض سبخية ذات أشجار الأثل ، والنردق ، والقطف ، والضمران . والرفس ، وذات كثبان رملية ، ويها آبار وفيرة المياه العذبة جذبت إليها جموع المجاهدين منذ بدء عمليات خط عرض 29 شمالاً<sup>(2)</sup>.

وبوصول القوات الإيطالية إلى عين مدوين بعد ظهر يوم 23 فبراير استأنف الإيطاليون سيرهم صباح يوم 24 من فبراير باتجاه حطية تاقرفت ، وقاموا بمداهمة قطيع من الأغنام بين مدوين وتاقرفت دون القبض على رعاته الذين تمكنوا من الفرار ، وقاموا بتبليغ المجاهدين عن وجود القوات الإيطالية بالقرب منهم<sup>(3)</sup>.

#### معركة تاقرفت في فبراير 1928م:

وفي فجر يوم 25 من فبراير استأنفت الحملة الإيطالية مسيرتها وسط احتياطات أمنية مشددة نحو حطية تاقرفت على آمل مفاجأة المجاهدين الذين وصلوا من المناطق القريبة من حطية تاقرفت بعد أن علموا بحركة سير القوات الإيطالية الزاحفة من زلة باتجاه جنوب تاقرفت ، وقاموا بتوزيع أنفسهم على الأماكن المناسبة التى تساعدهم في الدفاع عن أبار المياه ، وتم توزيع 333 مجاهدا قدموا من مختلف القبائل على النحو التالى :

- -نجوع أولاد سليمان في الشرق من حطية تاقرفت.
- نجوع القذاذفة والجماعات وبعض القبائل الأخرى في الوسط.
  - نجوع الطبول من الغرب<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> صلاح الدين السوري ، وآخرون ، المرجع السابق ، ص: 262.

<sup>(2)</sup> الطاهر أحمد الزاوي ، معجم البلدان الليبية ، المرجع السابق ، ص: 118 صلاح الدين السوري و حردن المرجع السابق، ص: 263.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص: 262 –262.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ، ص: 264 والذي يشير إلى إعداد المجاهدين بنحو 335 شخصًا بينما قدرهم الجنرال "جراتسياني بنحو 1500 مجاهد وهو عدد بعيد عن الحقيقة في الوقت الذي كانت فيه اعداد الإيطاليين حوالي 4000 شخص.

وتقدمت قوات الحملة الإيطالية بعد نزولها إلى تاقرفت على النحو التالى:

القوات الصحراوية والخيالة من الأمام والجانبين وفصيل من الكتيبة الليبية السادسة في الاستطلاع تتبعهم الكتيبة الأريترية 25 والكتيبة الليبية السادسة ، وكانت هذه القوات تتحرك إلى الأمام قريبة من بعضها البعض بمسائدة قسم من المدفعية، بينما كانت القافلة المكونة من نحو 300 جمل تسير على جانبى الطريق الصحراوية في حين كان يسير في مؤخرة القوات الزاحفة جماعات الجفرة غير النظامية، ورجال الخيالة من السباهيس للحراسة ، واتخذ الجنرال جراتسياني موضع قيادته خلف الكتائب المذكورة وأمام المدفعية حيث استمر زحف قوات الحملة الإيطالية في جنوب حطية تاقرفت باتجاه المجاهدين المتمركزين خلف استحكاماتهم المكونة من الحجارة والكثبان الرملية والكتائب الرملية ، والأحراش التي تكثر في النطاقة (1).

وترك المجاهدون أفراد القوات الإيطالية يزحفون في طمأنينة داخل الساحة الرملية حتى حوالي الساعة الثامنة صباحًا حينما اشتبكت وحدات المجاهدين مع قوات العدو في معركة طاحنة استمرت حامية الوطيس حتى الساعة الرابعة مساء.

وتصف المصادر الإيطالية مراحل هذه المعركة بأنها مرت بثلاث مراحل هي :

المرحلة الأولى: كانت قد بدأت في الساعة السابعة والدقيقة الخامسة والخمسين حينما اصطدمت الدورية الصحراوية بقيادة الملازم "بوركلير" بعناصر من الجاهدين والتي سازعت إلى نجدتها وحدات الاستطلاع الخفيفة بقيادة الملازم "بيلليزاري" ودوريات السرية الثامنة من الكتيبة الليبية السادسة بقيادة فابرى" وقد جرح في الحال " بوركللير " وبيلليزاري" ثم قتل الضابط "فابري"

وشدد المجاهدون من هجماتهم على مسيرة الجيش الإيطالي، وهدد هذا الهجوم مقر التيادة الإيطالية والقاطة الضخمة مما دفع بالإيطاليين إلى شن هجوم مضاد عند الساعة التاسعة بسريتي الكتيبة الليبية السادسة والسباهيس، والطابور الصحراوى حيث ظل القتال معتدمًا إلى الساعة الحادية عشر حينما دخلت المحركة إلى المرحلة الثانية والتى ظلت مستمرة إلى الساعة الثانية والتى ظلت مستمرة إلى الساعة الثانية عشر والنصف حينما بدأت الكتيبة الأريترية 25 تتقدم وتتراجع لكثافة نيران المجاهدين ولأجل الاحتماء بالكتيبة الليبية السادسة، في الوقت الذي آخذت فيه القيادة الإيطالية تعمل على إعادة تنظيم أفراد القيادة الإيطالية للمرحلة الثالثة (2) التى تركز فيها ضغط المجاهدين على الجانب الأيمن لقوات العدو الذي قام بنقل أربع رشاشات لصد ضغط

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص: 358 ، جراتسياني المرجع السابق ، ص: 341 .

<sup>(2)</sup> صلاح الدين السوري وآخرون ، المرجع السابق ، ص: 266 –267.

مجاهدى أولاد سليمان والذى أرفقه بهجوم عام شاركت فيه كل القوات الإيطالية بما في ذلك رجال القافة باتجاه المية به وجال القافلة باتجاه آبار المياه في الساعة الرابعة مساء بعد تسع ساعات من القتال المستمر انسحب على إثرها المجاهدون باتجاه جبال الهروج، وصعدت القوات الإيطالية إلى الحد الشمالي من حطية تاقرفت<sup>(1)</sup>.

وكانت خسائر المجاهدين والإيطاليين مرتفعة في هذه المعركة التى اختلفت فيها المصادر الإيطالية في تقدير خسائرها من حيث ذكر الجنرال "جراتسيانى" أن قواته قد خسرت خمس ضباط و78 من صف الضباط بينما أشارت روايات المجاهدين إلى أن عدد الشهداء كان 75 شهداً والجرجي 82 مجاهداً.

وبالرغم من قيام الخيالة السابهيس بتعقب المجاهدين حتى الساعات الأخيرة من يوم 25 فيرالر يوم ما الأخيرة من يوم 25 فيرالر يوم معدركة تاقرفت: فإن المجاهدين تمكنوا رفقة أفراد أسرهم من الانسحاب دون خسائر تذكر ودون أن يتم العثور على أحد في الوقت الذى انشغل فيه الإيطاليون بمعالجة الجرحى ودفن القتلى من الجنود ونقل جثث خمسة من الضباط القتلى (2 إلى طراباس ثم منها تابعت سيرها إلى روما لنتلقى تحيات التكريم أمام الملك والدوتشي (موسوليني).

وفي حوالي الساعة التاسعة استأنفت القوات الإيطالية الزحف نحو الشمال باتجاه النوظية في وسط عمليات واسعة من الاستطلاع لضمان الوصول بسلامة حيث اشتركت الطائرة 17 طراز روميو في القيام بمعليات استطلاع على مسافة 40 كيلو مترًا في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية ولاحظت هذه الطائرة بوجود حوالي 3000 أو 4000 جمل وهامت بإطلاق القنابل عليها ، كما لاحظت الطائرة التي كان يقودها الملازم "كاميي" وجود نحو مائة جمل ونحو مائة خيم واقح مائة خيمة (3).

وتمكنت الحملة الإيطالية من الوصول إلى وادى أبو الشيوخ مساء اليوم الأول من بداية الزحف دون مصاعب ، ثم استأنفت الزحف فجر يوم 27 وظلت تتقدم بطيئًا حتى وصلت مساء إلى دور المويلح الذي يمثل المنطقة الوعرة والغير صالحة؛ للدفراع المناسب مما زاد من عدم اطمئنان أفراد القوات الإيطالية ولكن انقضى الليل دون أن يحدث أي شئ يعكر صفوه .

وفي يوم 28 من فبراير 1928 بدأت القوات الإيطالية في مواصلة الزحف عند الفجر والذى ظل متواصلاً حتى المساء بقطع حوالي 30 كيلومترًا شمال دور المويلح . ودخلت القوات الإيطالية في يوم 29 إلى منطقة الوديان المزروعة بالشعير وغيره والتي جعل منها غاند الحملة

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص: 167 -168 ؛ جراتسياني المرجع السابق ، ص: 342 - 252.

<sup>(2)</sup> جراتسیانی ، المرجع السابق ، ص: 353 –354.

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 355 : الطاهر أحمد الزاوي ، عمر المختار ، المرجع السابق ، ص: 114-117.

مرعى لحيوانات الحملة.

وتمكنت القوات الإيطالية خلال الأيام الثلاثة الأولى من الزحف باتجاه الشمال وأسر نحو خمسين موظفًا كانوا يعبرون المنطقة رفقة أفراد أسرهم ، كما تم الاستيلاء على 500 جمل محملة ، 45 بندقية<sup>(1)</sup> .

ثم واصلت الحملة الإيطالية زحفها باتجاه النوفلية خلال أيام (الأول والثانى من شهر مارس) حتى تمكنت من الوصول إلى النوفلية في الساعة الثالثة من يوم 3 مارس بعد أن قطعت 2000 كيلومتر ، واستغرقت مدة الزحف من تاقرفت إلى النوفلية مدة ستة أيام تعرضت فيه لجملة من مخاطر الطريق من أهمها وعورة الأراضي ، ونقص المياه والتموين ، ورداءة الجو في اليوم الثالث من مارس 1928 م ، ووسلت القوة الإيطالية إلى النوفلية تحت قيادة الكولونيل ماريوتي وكان قد خرج من النوفلية باتجاه الجنوب يوم 20 من فبراير 1928 م لمساندة قوات جراسياني حيث تحركت قوات ماريوتي " باتجاه " من النوفلية يوم 23 من فبراير برخف سريع وصلت فيه إلى جيفة يوم 23 من الشهر نفسه ، واصطدم للمرة الأولى بالمغاربة ، ثم تابع سيره باتجاه الجنوب للضغط على رجال صالح الأطيوش الذين انسحبوا إلى مرادة ثم تابع سيره باتجاه الجنوب الضغط على رجال صالح الأطيوش الذين انسحبوا إلى مرادة

واصلت القوة الإيطالية تحت قيادة "ماريوتي" السير بمحاذاة القوات الإيطالية القادمة من زلة إلى حطية تاقرفت يومى 27 و 28 لتأمين الزحف دون مصاعب في الوقت الذي كانت فيه القوات الإيطالية التي خرجت من إجدابيا قد قامت باحتلال واحات أوجلة في يوم 24 فبراير، وواحة جالو يوم 25 فبراير ثم احتلال واحة مرادة في يوم 18 مارس منهية عمليات خط عرض 29 شمالاً والتي كانت معركة تاقرفت من أهم المعارك التي دارت بها والتي أجبر فيها<sup>(3)</sup>. سكان هذه الناطق على الانسحاب باتجاه الجنوب داخل واحات قزان ووديانها والتي ستشهد هي أيضا زحف القوات الإيطالية تحت قيادة الجنرال "جراتسياني" خلال عامي 1929 و 1930 وهو

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص: 357.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص: 360 – 361.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه . ص: 365.

#### الفصل السابع معارك|عادة|حتلال فزان 1929 - 1930

- (\*) تجدد حركة الجهاد بمناطق خط عرض 29 درجة شمالاً.
- (\*) استمرار مهاجمة المجاهدين للمواقع الإيطالية 1929 م.
  - (\*) دخول القوات الإيطالية إلى فزان .
  - (\*) احتلال الكفرة في 19 يناير 1931.

#### تجدد معارك الجهاد بمناطق خط عرض 29 شمالاً:

كان الإيطاليون قد تمكنوا من إيعاد المجاهدين عن مناطق خط عرض 29 درجة شمالاً بفعل عمليات الإيادة التى ارتكبت في حق السكان كالاستيالاء على قافلة مكونة من 500 جمل محملة، وأسر الكثير من النساء والأطفال ، ولكن المجاهدين تمكنوا من استعادة تنظيم صفوفهم داخل الواحات الجنوبية من فزان البعيدة عن أنظار القوات الإيطالية التى أخذت تعمل على فرض الواحات الجنوبية من فزان البعيدة عن أنظار القوات الإيطالية التى أخذت تعمل على فرض والاستيلاء على المحاصيل الزراعية من قمح وشعير وتمور ، وقام الإيطاليون في أعقاب انتهاء عمليات خط عرض 29 درجة شمالاً ببدء الأعمال التنظيمية ، تمهيداً لإنشاء الطرق والمراكز الدفاعية خاصة داخل المناطق الواقعة بين النوفلية، وزلة، وهون ، وأبى نجيم، وغيرها من المناطق الأخرى في الوقت الذي نزح فيه الكثير من سكان هذه الواحات كالمغاربة ، والزاوية ، وأولاد سليمان ، وورظة ، والقذاذفة وغيرهم إلى جبال الهروج وواحات فزان التى عادوا منها متسللين إلى المناطق التى خرجوا منها بعثاً عن الأرزاق الخاصة بهم والتى تركوها مخبأة في متسللين إلى المناطق التى خرجوا منها بعثاً عن الأرزاق الخاصة بهم والتى تركوها مغبأة في همواتهم على المناطق الذكورة العمل على تحرير هذه الواحات .

وقد اشتركت في الهجمات على المجاهدين عدة وحدات عسكرية إيطاليـة تحت فيادة الجنرال "مينزني" والتي من بينها ما يلى :

- 1- قوات جارتى التى تحركت من العقلية ، وتضم الكتيبة الليبية السادسة ، وأربع سرايا من
   الرشاشات وخمسين حنديًا على ظهور السيارات .
- 2- قوات موراماركو الذي تحرك من مرادة وتضم الكتيبة الأريترية التاسعة ومن ثلاث سرادا، وثلاث فرق من حاملي الرشاشات .
- 3- هوات 'لورنزيني' التي تحركت من مرادة وتضم فرقة من المصفحات ، وبطارية ،
   وفرقة الحرس على ظهور السيارات .
- 4– قوات "سيمونى" الذى تحرك من النوفلية ، وتضم الكتيبة الأريترية التاسعة عشر وفرقة من الخيالة ، وقسم من المدفعية وعشرين سيارة نقل .

<sup>(1)</sup> جراتسياني . المرجع السابق ، ص 365: رفعت عبدالعزيز، المرجع السابق ، ص 371 .

5- قوات `مالقا ْ تتحرك من زلة ، وتضم الكتيبة الليبية الأولى ، والفرقة الثالثة . والفرقة الرابعة وقسم من المدفعية .

وتمكنت هذه القـوات بين يومي 4 و16 من الدخـول إلى الأراضي الواقـعـة بين النوفليـة والعقيلة، ومرادة، وزلة دون أن تصطدم بقوات المجاهدين هي الوقت الذى خرجت فيه هوات إيطاليـة أخـرى خـلال المدة بين يوم 17 – 24 مـايو 1928م بالزحف على المناطق الواقـعـة بين مردان ، وبئر هرياس ، وبو نجيم، وسرت، ثم تقدمت إلى آبار تاقرفت بين يوم 28و30 مايو في . شكل مظاهرة عسكرية لإرهاب الأهالي المجردين من الأسلحة ، ولمنع القيام بنشاط للمجاهدين في غدامس ومزدة، وسوكنة .

#### معركة خرمة أبي غرة في 12 يونيو 1928م.

كان الإيطاليون قد هوجئوا ببداية ظهور بعض المجاهدين بمناطق مزدة بعد أن كانوا قد سيطروا على هذه المناطق في سنة 1924 م، ولكن المجاهدين الذين كانوا قد وصلوا إلى وادى الشاطئ بفزان قرروا العودة من أجل شن المارك على مراكز القوات الإيطالية المتمركزة بمنطقة القبلة والتى تضم مزدة والقريات والشويرف .

وترجع أسباب معركة خرمة أبى غرة إلى انضمام محمد بن حسن المشاي إلى حركة الجهاد بعد أن كان قد ساند من قبل حملات الجنرال جراتسيانى ضد المجاهدين فى أثناء معارك الجبل النربى عامى 1922 و 1923 م<sup>(1)</sup> .

وكان محمد بن حسين المشاى قد توجه إلى وادى الشاطئ بعد خلافه مع الإيطاليين حيث رحب به زعماء المجاهدين القاطنين هناك، ولكنهم طلبوا منه الدخول في معركة وجهًا لوجه مع القـوات الإيطاليـة لإثبـات خـروجـه على طاعـتهم الأمـر الذى دفع به إلى الزحف على بلدة الشويرف على رأس محلة (قوة) من المجاهدين تضم 600 مجاهد .

وسارعت القيادة الإيطالية إلى العمل على احتلال بلدة القريات في آخر مايو 1928 م بواسطةقوة عسكرية ، متحركة تحت قيادة الكولونيل " بولى " ، وبمشاركة وإشراف الجنرال "جراتسياني" الذي أمر بتأجيل بدء الزحف في يوم 10 يونيو على إثر هبوب رياح القبلى الحارة والتي كانت قد بلغت 50 درجة في الظل<sup>(2)</sup>.

وانتهز المجاهدون عودة القوات الإيطالية إلى مزدة دون مواصلة الزحف إلى الشويرف وقاموا بالانقضاض على القوات الإيطالية المتمركزة في منطقة خرمة أبي غرة يوم 12 يونيو

<sup>(1)</sup> جراتسياني المرجع نفسه، ص 260 .

<sup>(2)</sup> للرجع نفسه ، ص 372، محمد إمحمد الطوير ، من تاريخنا الوطنى ، معركة تاقرفت، مجلة الشعب المسلح، العدد . 74 - 1985 م ، ص 43 ~ 40 .

1928 م، وهي ممر كثير الوعورة يقع بين مزدة وغريان.

وكانت القرة الإيطالية تضم أفراد الكتيبة الليبية الثانية، وقوات غير نظامية من المجندين الليبيين قد تعرضت إلى هجمات المجاهدين حيث شهد المكان اندلاع معركة طاحنة ظلت مستمرة حتى غروب شمس ذلك اليوم، حينما وصلت إلى آرض المعركة القوات الإيطالية المرابطة بمزدة ودخلت بكل عنف لإنقاذ الموقف، وكانت خسائر الإيطاليين فادحة زادت عن 16 قـتــلاً من المجندين الليبيين (أ) وقد وصف "جراتسياني" خسائر القوات الإيطالية بأنها كانت مرتضعة ، وأن المجندين داميًا بالنسبة للقوات الإيطالية وللعرب الليبين دون أن يذكر أية أرقام.

وكان المجاهدون يوم 30 يونيو قد دخلوا هي معركة جرت بوادى (للاً) الذين كانو يعملون على مهاجمة ممسكر الإيطاليين هي مزدة الذى عجز أفراده هي التصدى لهجوم المجاهدين إلا بعد أن تدخلت سرية من القوات الأريترية التى أجبرت المجاهدين على الانسحاب<sup>(2)</sup> . وكانت معركة وادي (للاً) مقدمة لمركة أبي غرة.

أما خسائر معركة وادى للاً والتى جرت يوم 30 من يونيو 1928 م فإن خسائر المجاهدين فيها كانت حوالي 41 شهيدًا و50 جريحًا<sup>(3</sup>.

#### معركة القريات الشرقية في 15 يوليو 1928 م:

تقع القريات الشرقيـة إلى الجنوب من مزدة وشـمال وادى الشـاطـىُ لذا تحـول المجـاهدون إليها فى أعقاب معركة وادى " خرمة أبو غرة ".

وعملت القيادة الإيطالية على توفير حملة كبيرة لملاحقة محلات المجاهدين المتواجدين بمنطقة مزدة حتى لايمتد نشاط حركة المقاومة إلى المناطق الشمالية ولتأكيد السيادة الإيطالية على القبلة .

واعتمدت القيادة الإيطالية على القوات الغير نظامية المكونة من 1000 رجل تحت قيادة خليفة خالد ، وخليفة الزاوى ، وعاكف إمسيك الذين كانـوا ضباطًا في القـوات العثمانية ثم انقلبـوا إلى جانب القوات الإيطالية في أعقـاب مؤتمر الصلح سنـة 1912 ، وقامـوا بتقديم خدمات هامة للعدو الإيطالي ، ويشير الجنـرال "جراتسيانى" إلى اجتماعـه بهـؤلاء الثلاثة قبل المحركة في غريان دون أن يطلعهم على وجهة سير الحملة إمعانًا في الكتمان .

وفي الأسبوع الأول من يوليو 1928 انتهت الاجتماعات التي عقدها الجنرال "جراتسياني"،

<sup>(1)</sup> مقابلة أجراها الباحث مع احد المجندين الذين اشتركوا في المركة الى جانب الإيطاليين حيث اعترف بأن اعداد القتلى والجرحى قد زادت عن 500 بين ليبيين وأريتريين وإيطاليين.القابلة بتاريخ 28 –10 – 1984 م

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، ص 518 .

<sup>(3)</sup> رفعت عبدالعزيز ، المرجع السابق ، ص 385 . 386.



عمليات (الحمادة - الشويرف) المرحلة الثانية

وبدأت في اليوم التاسع منه الاستعدادات للتحرك من بئر تارسين على مواقع المجاهدين حيث استمر الزحف باتجاه الجنوب أيام 11 - 14 يوليو ، وقامت في يوم 15 يوليو بشن هجوم على مواقع المجاهدين في القريات الشرقية<sup>(1)</sup>.

والى جانب اعتماد القيادة الإيطالية في معارك هذه المنطقة على المجندين الليبيين: فإنها اعتمدت على سلاح الطيران في نقل المهام العسكرية والتموين، وفي قصف مواقع المجاهدين، وفى ربط الصلة بين قواتها النظامية وغير النظامية العاملة بالمنطقة لعدم ضمان المواصلات البرية الأمر الذي أدى إلى إسناد مهمة النقل إلى الطيران الذي تابع مراحل المعركة وكان له التأثير المباشر في نتيجة المعركة.(2)

وساهمت الطائرات الإيطالية في معركة القريات الشرقية بإلقاء القنابل ، والضرب بالمدافع الرشاشة ضد مواقع المجاهدين ومخيماتهم ، والتي لم تقتصر على أرض المعركة فقط بل تواصلت بمنطقة بنَّر جعفر الوعرة، وفي جنوب القريات الشرقية في أثناء ملاحقة المجاهدين المنسحبين، ويعترف الجنرال جراتسياني بأن إحدى الطائرات التي كان يقودها الكابتن ماتزيني قد تم إسقاطها برصاصة بندقية أطلقت نحو محركها من طرف المجاهدين<sup>(3)</sup>.

ويتمثل دور الطائرات الإيطالية في معركة القريات الشرقية ليس في المهام الحربية فقط بل تعداه إلى نقل الجنود والمؤن والتي من بينها الأرقام التالية :

45 ساعة .

| 140 دقيقة .   | – عمليات إستطلاع عدد                  |
|---------------|---------------------------------------|
| 15000 عملية . | عمليات إلقاء القنابل                  |
| 3500 طلقة .   | – طلقات المدافع الرشاشة               |
| 18 عملية .    | – عمليات نقل الجنود                   |
| 220           | - عدد الضباط والجنود الذين نقلوا جوًا |
| 28 عملية .    | عمليات نقل الأغذية والمهمات           |

25000 كيلو جرام . - عمليات نقل الأغذية والمهمات 28 من أرض العركة<sup>(4)</sup>. - الجرحي والمرضى الذين تم نقلهم

وكانت مراحل معركة القريات الشرقية قد شهدت مهاجمة القوات الإيطالية ، لمواقع المجاهدين الذين تمكنوا من أن يردوا هذه القوات المهاجمة ويتعقبوها إلى القريات الشرقية من

– ساعات طبران عدد

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق، ص347؛ خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، المرجع السابق ، ص412 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 347 - 376 .

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه ، ص376 .

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ، ص 377 : خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص413 .

خرمة السريج الواقعة بين القريات الغربية والقريات الشرقية، ولكن الطيران الإيطالي قد ساعد القوات الإيطالية على إجبار المجاهدين على الانسحاب بعد أن فقدوا ثمانية شهداء.

وتمكنت القوات الإيطالية من إجبار المجاهدين على العودة إلى منطقة وادى الشاطئ بفزان من جديد الأمر الذى دفع بالقيادة الإيطالية إلى التخطيط لاستعادة احتلال فزان بعد أن تعرفت عن قرب على قدرات المجاهدين القتالية <sup>(1)</sup>.

#### معركة بئر عافية في 31 أكتوبر 1928م:

وتزامنت عودة المجاهدين من وادى الشاطئ بفزان إلى مناطق مزدة في شهر يونيو سنة 1928م مع عودة مجاهدى منطقة "واو" في شرق فزان إلى منطقة الواحات والجفرة ، وزلة التى كانوا متمركزين بها قبل معركة تاقرفت في 25 فبراير 1928 م ، وأختار عبدالجليل سيف النصر واحة هون ليشن هجومًا إنتقاميًا قد يؤدى إلى تحرير واحة هون من القوات الإيطالية المتمركزة بها منذ أن قام الجاهدون بمغادرتها .

وتمكن عبدالجليل سيف النصر من جمع حوالي 700 مجاهد تحركوا من بلدة واو نعو الشمال واستقروا مؤفتًا بموقع تسعة التى أرسلوا منها عشرة أشخاص لاستطلاع مواقع العدو. وقد اشتبك هؤلاء الأشخاص مع دورية إيطالية في الثاني من اكتوبر 1928، حيث نبه هذا الحادث القيادة الإيطالية إلى وجود المجاهدين بمناطق الواحات التى أطلق عليها عمليات خط عرض 29 درجة شمالاً التى كانت قد تمت من قبل، وأحرزت فيها القوات الإيطالية تفوقا على المحاهد. (2).

ودفع الاشتباك المذكور القيادة الإيطالية إلى الإسراع باتخاذ إجراءات عسكرية بتحريك قوات الجفرة من هون إلى مدوين عن طريق "شلك" تحت قيادة الكولونيل " أماتو " لأجل مساندة قوات زلة ، وحماية تاقرضت وتعقب المجاهدين خاصة بعد أن ظهرت مجموعات منهم في بثر بغلة يوم الثانى من سبتمبر وقامت بمهاجمة القوة الإيطالية المتمركزة بالقرب من البئر كما قامت قوة من المجاهدين مكونة من نحو مائة مجاهد بمهاجمة موقع إيطالي يوم 28 من سبتمبر بموقع خرمة المحلة كانت فيه خسائر القوة الإيطالية فادحة، والمتمثلة في: مقتل أحد سبتمبر بموقع خرمة المحلة كانت فيه خسائر القوة الإيطالية فادحة، والمتمثلة في: مقتل أحد وجندين وصفهما "جراتسياني" بالمتازين ، بالإضافة إلى عشرة من الجنود القتلى ، وجندي أخر ممتاز وأحد عشرة عسكريًا جرحوا من قوة يبلغ مجموعها أكثر من خمسين رجلاً مما يدل على شدة المركة(د).

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص 390 – 391 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 386 ؛ خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 219 – 220 .

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 384 ، 385.

وفي ليلة السادس من أكتوبر 1928 م قيام المجاهدون بهجوم سبريع على واحمة مدوين ونجحوا في التزود بالماء والملح دون أن تلحق بهم أضرار قبل أن تصل إلى المكان قوات الجفرة التى زحفت على واحة مدوين فور سماعها بالخبر، ولكن وصلت متأخرة لانسحاب المجاهدين في اليوم الثاني .

وطالبت القيادة العليا الإيطالية من القوات العاملة بعمليات خط عرض 29 شمالاً أن تعمل على وطالبت الإيطالية من القوات العاملية على المجاهدين . على تتفيذ جميع الإجراءات الوقائية بمنتهى الدفة وأن تعمل على مداومة ملاحقة المجاهدين . ووضع أقوى رقابة من عناصر متحركة والتفكير بإقامة أسوار حجرية دفاعية ، وأن يكون الضباط، والجنود دائمًا متوثبين ويقطين(أ).

وهي يوم 22 من اكتوبر 1928 عادت القوات الإيطالية إلى هون بعد أن كانت غادرتها يوم 6 اكتوبر باتجاه واحة مدوين في الوقت الذى قامت هيه قوات إيطالية أخرى بتأمين السيطرة على موارد المياه بمناطق آبار : قطيفة ، والعافية، وزاخم الفقار لأجل تشديد الرقابة على هذه الموارد المائية لمنع وجود المجاهدين عليها للاستفادة منها .

وعلمت القيادة الإيطالية في يوم 25 من اكتوبر بوجود ما يقرب من 800 مجاهد تحت فيادة عبدالجليل سيف النصر بالإضافة إلى قوات أخرى تابعة لزعماء آخرين تتجه نحو الجفرة: وعليه تم إرسال قوة من الهجانة يوم 26 من أكتوبر للقيام بعملية استطلاعية في بئر قطيفة جنوب غربى هون فأطلقت عليها النار من بنادق المجاهدين التابعين لعشاشر القذائفة الذين كانوا يقيمون في المناطق المجاورة للبئر المذكور الأمر الذي دفع بالقائد الإيطالي إلى إرسال قوات من الجفرة المتمركزة في واحة هون إلى بئر قطيفة، ولم تلحق هذه القوات بالمجاهدين الذين غادروا المنطقة وكانت أعدادهم 30 رجلاً و15 جملاً ، وقد عادت القوات الإيطالية إلى مقرها في هون(2).

واصطدمت دورية من الهجانة الإيطالية في يوم 29 من أكتوبر مع مجموعة من المجاهدين أن تضم مائة مجاهد على مسيرة ساعتين ونصف، جنوب شرق بلدة هون وكاد المجاهدون أن يقضوا على أفراد القوة الإيطالية ، لولا وصول نجدة سريعة قامت بها سرية تابعة للكتيبة الليبية السادسة ، للقوات الصحراوية مما ساعد الدورية الإيطالية على العودة إلى معسكرها دون خسائر تذكر، وانسحاب المجاهدين إلى مرتفعات جبل السوداءالذي يقع إلى الجنوب من الجؤرة.

<sup>(1)</sup> الرجع نفسه ، ص386 - 387 .

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي، المرجع السابق ، ص 162: جراتسياني، المرجع السابق ، ص 388.

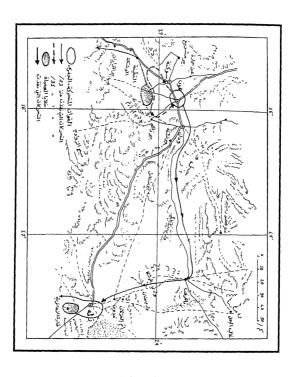

معركة بير عافية

#### اندلاع معركة بئر عافية:

وأمام اقتراب المجاهدين من المراكز الإيطالية في الجفرة وقيامهم بشن الهجمات وتصامهم بشن الهجمات وتحريضهم للأهالي على مقاومة الاحتلال الإيطالي ، ورفض التعاون معه بالإضافة إلى ما أكده أحد المخبرين للقيادة الإيطالية بأن هون أصبحت مراقبة من قبل المجاهدين في يوم 29 أكتوبر، ولذا لم يتمكن من الدخول إليها. الأمر الذي أجبره إلى السير باتجاه مزدة بدلاً من هون. ولذا تحرك قائد منطقة الجفرة الكولونيل أماتو في يوم 30 من شهر أكتوبرفي اتجاه المواقع التي يتمركز بها المجاهدون .

وكانت قوات الجفرة تتكون من نحو 1078 جنديًا و9 رشاشات ومدفعين(١).

ويظهر أن الحملة الإيطالية عند خروجها من هون لم تكن تتوقع وجود المجاهدين بالقرب من بئر عافية: وإنما جاء تحركها بناء على المعركة التى جرت فى يوم 29 أكتوبر وانسحاب المجاهدين إلى جبل السوداء ، غير أن دوريات الاستطلاع قد أكدت وجود قوات هامة من المجاهدين متمركزة على المرتفعات الواقعة شمال بئر عافية مباشرة .

وبثر عافية يقع بجانب جبل صغير منفصل وسط سهل يعدد إلى الشمال عن المنتعدت التي تقع هي أيضًا شمال بثر عافية ، وتبعد بثر عافية بمسافة 20 كيلو متر إلى الجنوب من ، ن ، و ، ويتحدر الجبل انحدارًا كبيرًا نحو الشمال والغرب يصعب معها الصعود ، بينما يتحدر نحو الجبل أنحدر نحو الجبل إلى قسمين من الناحية الشرقية<sup>(2)</sup>.

وبناء على المطومات التى وصلت إلى الكولونيل " لويجى آماتو" اتجهت الحملة الإبطالية إلى قارة بئر عافية ووصلت إليها مساء يوم 30 من أكتوبر 1928 م وتمركزت في مواجهة المجاهدين الذين قاموا بإجراء مشاورات حول طريقة الهجوم أو الانسحاب أو بتأجيل الهجوم إلى المسباح، وقرر الأغلبية الإصرار على الهجوم في أثناء الليل بالرغم من معارضة عبدالجليل سيف النصر تطيرا من الهجوم يوم الأربعاء ولكنه وافق أمام رغبة الآخرين الذين أخذوا يزحفون نحو قارة عافية في تشكيلين لتطويق جبل (قارة) بئر عافية من الجنوب، والشرق<sup>(3)</sup>.

وانتهز المجاهدون فرصة الظلام وبدأوا في النزول من المرتفعات للاقتراب من المواقع التى تحتلها القوات الإيطالية.

وعمل قائد القوات الإيطالية على احتلال التل ثم الدفع بجانب من القوات الغير نظامية

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص389 .

<sup>(2)</sup> المبروك الساعدى و آخرون ، من معارك الجهاد الليبى في المنطقة الوسطى 1923– 1928 م ، مركز دراسة جهاد الليبيين ، 1983 ، ص69 .

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه ، ص 69 – 70 والذي يذكر أن قدوارة الطبولي مع مجاهدي ورفلة قد اتجه الى جنوب القارة بينما اتجه على بن غيث وإبراهيم عريش مع مجاهدي أولاد سليمان والجماعات الى شرق القارة .

لهاجمة بقية المرتفعات، ولكن تقدم هذه القوات قد قوبل بنيران حامية من المجاهدين، وهو ما اكد للكولونيل الويجى أماتو" قرب شن الهجوم الشامل على أقراد قواته إذ سرعان ما بدأ الهجوم قوياً من طرف المجاهدين على مواقع الإيطاليين الذين تعرضوا لنيران كثيفة من الهجوم قوياً من طرف المجاهدين على مواقع الإيطاليين الذين بهجوم من الجنوب والغرب بالرغم من أن الجهة الغربية يصعب الصعود إليها أسوة بالجهة الشمالية مما جعل الإيطاليين يطمأنون إليها (1).

وتمكن المجاهدون في هجومهم الثانى من الوصول إلى قمة القارة ، وأن يضعوا آرجلهم بتوة هناك حيث كانت توجد فصائل تابعة للكتيبة الليبية السادسة والفرقة الثانية الصحراوية في الوقت الذى كانت جهود المجاهدين تتجه إلى التقدم على طول القسم الجنوبي من القارة ولكن الإيطاليين قاموا بهجوم مضاد في الساعة الخامسة والنصف صباحًا مما ساعد على تصويب نيران الأسلحة الإيطالية نحو أهدافها الأمر الذى أجبر المجاهدين على الانسحاب باتجاه المرتفعات المشرفة على بئر عافية ، والي أم العبيد يوم الرابع من نوفمبر وهم في طريقهم إلى جبل السوداء في شكل مجموعات صغيرة للتقليل من أضرار قصائدات الإيطالية لهم في أعقاب انسحابهم من معركة بئر عافية.

أما خسائر المجاهدين في هذه المعركة الطاحنة فإنها كانت بين 70 و 75 شهيدًا وحوالي 100 جريح في حين وصفت المصادر الإيطالية خسائر قوات الجفرة بأنها كانت فادحة في الضباط والجنود<sup>(2)</sup>.

واكتشف الإيطاليون في أعقاب معركة بنّر عافية إتقاق أهالي هون مع المجاهدين في تحرير بلادهم؛ مما آدى إلى إعدام 19 شخصًا ونقل سكان هون إلى معتقل بمصراتة.

#### استمرار مهاجمة الجاهدين للمواقع الإيطالية سنة 1929م،

وبالرغم من قيام القوات الإيطالية باحتلال سائر المناطق الساحلية والوسطى والممتدة جنوبا حتى غدامس ، ودرج ، والقريات ومزدة ، وواحات الجفرة، وزلة، ومرادة ، وجالو، وأوجلة، وجخرة، والجغبوب والتى آدت إلى انسحاب المجاهدين نحو مناطق فزان، فإن المراكز الإيطالية الموجودة داخل المناطق المذكورة قد شهدت هجمات قوية من المجاهدين خلال سنتى 1928 م و1929.

ففي سنة 1929 م تعرضت العديد من المناطق المحتلة إلى هجمات مركزة ألحقت فيها اكبرالخسائر بالقوات الإيطالية، كما حدث في معركة بثر علاق، يوم 19 من أبريل 1929 م،

(2) جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 392 ، 393 : مبروك الساعدي وآخرون ، المرجع السابق ، ص 71 – 72 .

<sup>(1)</sup> المبروك الساعدى وآخرون ، المرجع السابق ، ص 69 .

ومعركة كاف المتكية في شمال القريات يوم 17 من أبريل 1929 م ، ومعركة أم ملاح القريات يوم 17 من أبريل 1929 ، ومعركة أم ملاح بأعلى وادي زمزم يوم 21 من أبريل ومعركة الملاحة البحرية يوم 6 مايو ، ومعركة آبار الشويرف أيام 26–28 من مايو1929 م.

وجاءت هذه المارك وغيرها بعد أن قرر زعماء حركة الجهاد الذين اجتمعوا خلال فصل الربيع بفزان وقرروا فيه القيام بشن غارات على الأطراف الجنوبية لمناطق الاحتلال الإيطالي بقصد نشر روح الثورة بين صفوف المواطنين الخاضعين للإدارة الإيطالية (11).

وتمثل معركة تسلمت التى جرت بمنطقة الواحات الشرقية وهى جالو وأوجلة وجغرة بمثابة أكبر المعارك التى دارت بين المجاهدين والإيطاليين في بداية سنة 1929 بعد أن كانت هذه الواحات قد خضعت للقوات الإيطالية يوم 24 فيراير 1928 ، باحتلال أوجلة ثم احتلال واحة جالو في اليوم التالى 25 فبراير والتى مثلت على الدوام عقبة للإيطاليين بقطع طريق الاتصال بين المناطق الساحلية والجنوبية خاصة بعد أن كانت في يوم ما مقرًا لعدد من القادة مثل: عمر المختار.

وكان الشيخ صالح بو كريم من قبيلة الزويَّة قد انفصل بمجموعة من المجاهدين عن العناصر التى قبلت بالوجود الإيطالي، وظل الشيخ المذكور على رأس حوالي 350 مجاهدًا يسيطر على المنطقة التى تضم الواحات بين جخرة وتسلمت.

وشعر الإيطاليون بمدى الخطر الذى يشكله وجود قوات الشيخ صالح بو كريم التى قامت - بغزو واحة جخرة والقضاء على مجموعات من أفراد القوات الإيطالية التى أرسلت المنطقة في مطلع يناير 1929 . ثم تحولت محلة الشيخ صالح بو كريم نحو المناطق الشمالية من صحراء سرت الإشعال نار حركة المقاومة من جديد، وأعدت القيادة الإيطالية حملة كبيرة للاحقة المحلة المذكورة ، وقد تألفت القوة الخاصة من 114 جنديًا من المشأة ، و11 مدفعًا رشاشًا ، مع 6 قطع مدفعية ، وقسمت هذه القوة إلى ثلاث تشكيلات ، الأولى: تحت قيادة الكولونيل " مالليتى " وقاعدة إنطلاقها واحة جالو، والثانية: تحت قيادة الماجور(الرائد) "نوراللى" وقاعدة إنطلاقها بننازي(2) ، والثالثة: تتطلق من الجدابيا وتتألف من الهجانة (المهاري).

وتحركت القوة المتمركزة بواحة جالو يوم 17 من ينلير 1929 باتجاه الشمال بحثًا عن محلة المجاهدين التي كانت تسكر قرب وادى حسين .

وحدث أول اصطدام بالقوة الإيطالية صباح 20 يناير في قارة المشرقة التى كانت تقيم بها مؤخرة محلة المجاهدين، ولذا أخذت القوة الإيطالية تلاحق أفـراد المحلة حتى بلغت منطقة

<sup>(1)</sup> صلاح الدين السورى ، وآخرون ، المرجع السابق ، 276 .

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، المرجع السابق ، ص 401 - 402 .

"تسلمت" التى شهدت نشوب معركة حامية بين الطرفين، كانت فيها خسائر المجاهدين نحو خمسين مجاهدًا بين شهيد وجريح وانسحب الباقون باتجاه الشرق فأصطدموا بالقوات الإيطالية القادمة من تلك الجهة؛ فقرر المجاهدون النصدى إلى النهاية ، بالرغم من أن القوة . الإيطالية كانت كبيرة وتفوقهم في العدد والعدة، ولكنهم تحصنوا بالكتبان الرملية ، وأخذوا يطلقون النار على الإيطالين في معركة حامية الوطيس تعتبر من أهم معارك الجهاد وكانت فيه خسائر المجاهدين 241 شهيدًا وأسر 39 مجاهدًا، وكان قائد المعركة الشيخ صالح بو كريم من بين الشهداء .

وظلت القوات الإيطالية تلاحق أفراد المحلة المسعيين؛ مما آدى إلى نشوب معركة ثانية في أبى أثلة والسدار حيث استمرت المعركة دائرة إلى الساعة الثامنة، شارك فيها طيران العدو بإلقاء القنابل وملاحقة المجاهدين<sup>(1)</sup>.

ومن المؤكد أن شدة نيران القوات الإيطالية الموجهة على المجاهدين في مدركة تسلمت ترجع في جذورها الأولى إلى الخسائر الفادحة التى كانت قد لحقت بالجنود الإيطاليين على ايدى مجاهدى محلة الشيخ صالح بو كريم الذى كانت قواته قد أبادت دورية إيطالية في الثانى من يناير 1929 ، كما كان الشيخ المذكور قد تصدى لقوات الكولونيل "مالليتى" والحق بها هزيمة فادحة مما اضطره إلى الانسحاب من أرض المركة الأمر الذى دفع بالقيادة الإيطالية العامة إلى القيام بتشكيل قوة كبيرة ضمت مختلف الأسلحة البرية والجوية ، كما قامت بتدعيم القواعد الجوية في إجدابيا لأجل رصد تحركات محلة الشيخ صالح بو كريم والتى تعرضت . للإبادة شبه التامة باستشهاد معظم أفرادها حيث كان قائدها على رأس هؤلاء الشهداء .

وطاردت القوات الإيطاليـة بقـيـة أفـراد المحلة ليس في مناطق تسلمت فـقط بل قـامت بملاحقتهم رغم استشهاد معظمهم في منطقة أبى أثلة أولاً، ثم بمنطقة السدار التى تقع إلى الجنوب من أبى أثلة يوم 20 من يناير 1929 م ، ومـعـركـة السـدار في يوم 21 من يناير على إثر تحول المجاهدين إليها من تسلمت وأبى أثلة<sup>(2)</sup>.

وفي إطار تصعيد حركة المقاومة من جديد داخل الناطق المحتلة من غرب ليبيا فإن مجموعات هامة من المجاهدين نجحت في الوصول إلى الجبل الغربي الذي كانت القوات الإيطالية قد صعدت إليه منذ سنة 1922 م تحت قيادة الجنرال "جراتسياني" حيث كانت إستراتيجية المجاهدين الذين اجتمعوا في الشاطئ بفزان وفرروا فيه مهاجمة المواقع الإيطالية الموجودة بالجبل الغربي ، والقبلة ، والجفرة، وسرت لإشمال نيران حركة المقاومة بين صفوف

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 96- 403 .

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ،المرجع السابق ، ص96 - 403 .

الأهالي الخاضعين للحكم الإيطالي كما سبقت الإشارة حينما بدأ المجاهدون يجتمعون حول آبار المياه والواحـات: مما أدى إلى نشوب عدة معارك طاحنة مثل: معارك تسلمت وأبى أثلة. والسدار خلال يومي 20 – 21 من يناير 1929 م.

ومن التدابير التى تم إعدادها من طرف القيادة الإيطالية إعداد ستة فيالق خفيفة تقوم بمباغتة رجال حركة المقاومة، واتخذت لها مراكز في بو نجيم، ومزدة، ودرج ، وسرت ، وهون، وبنى وليد بالإضافة إلى غريان والقبلة (مزدة)<sup>(1)</sup>.

وصارت هذه القوات جاهزة للعمل منذ الخامس من أبريل 1929 وتحركت في اليوم السابع من (بو نجيم)، ومن القريات نحو الشويرف للبحث عن محلة سيف النصر التى كانت القوات الإيطالية تجهل تحركاتها بالرغم من استخدام الطيران للقيام بعمليات استطلاعية دقيقة في جميع الوديان ولكن كما يقول الجنرال "جراتسيانى" إن النتيجة كانت سلبية تمامًا(<sup>22</sup>).

كما كانت القيادة الإيطالية تجهل تحركات محلة المجاهدين التى كان يتولى فيادتها محمد بن حسن الشاى والتى غادرت الشاطئ بفران في اتجاه المناطق الشمالية الغربية حيث ظهرت فجأة بمنطقة بئر علاق التى تقع على مسافة 100 كيلو متر إلى الجنوب من جادو

وكانت محلة المجاهدين تضم 360 مجاهداً تمكنوا من شن الهجوم الفاجئ على القوة الإيطالية المتمركزة حول بثر علاق وتضم 50 فارسًا ، وقد أبيد معظم أفرادها إذ فتل 35 جنديًا ولاذ الباقون بالفرار ووصلوا بعد ثلاثة آيام إلى جادو<sup>(3)</sup>.

وتمكن الجاهدون من الحصول على ما كان مع آفراد القوة الإيطالية بيئر علاق من غنائم في يوم 19 أبريل 1929 ، وفي الوقت الذي كانت فيه القوات الإيطالية ، قد تعرضت لخسائر فادحة يوم 17 من أبريل 1929 م ، حينما هاجم المجاهدون القوة الإيطالية المتمركزة حول كاف المتكهة قد أدت إلى فتل 50 جنديًا مع خسارة 24 جنديًا آخر بينما كانت خسائر المجاهدين 60 شهيدًا و 40 جريعًا لاستخدام القوات الإيطالية لسلاح الطيران على نطاق واسع<sup>(4)</sup>.

وأمام إشتداد الهجمات التى تميزت بالتأثيرات المركزة التى نتج عنها قتل الكثير من أفراد القوات الإيطالية ، وضيمة ما كان في حوزتهم من أسلحة وذخيرة، وتموين ، وإسعافات بادرت القيادة الإيطالية من جديد لأخذ الاستعدادات العسكرية بكل كثافة: لشن غاراتها الواسعة على كامل الأطراف الجنوبية لخط الاحتلال لإجبار المجاهدين الذين قدموا من مناطق فزان على أن يتراجعوا إلى الأراضي الخلفية للمناطق المحتلة وهى واحات فزان حتى يمكن ملاحقتهم

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 414 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص414 – 415 .

<sup>(3)</sup> خليفة محمد التليسي . المرجع السابق ، ص 164 .

<sup>(4)</sup> الرجع نفسه ، ص440 .

هناك فيما بعد.

وبعد كامل الإستعدادات الإيطالية ، لأجل البحث عن مجموعات المجاهدين جرت بعض المحال الإستعدادات الإيطالية ، لأجل البحث عن مجموعات المجاهدين جرت بعض المحارك الهامة داخل أودية القبلة وشعابها مثل معركة أم الملاح بأعالى وادى زمزم في يوم 23 من أبريل 1929 م ، وهى المكان الذى رابط فيه المجاهدون بعد معركة كاف المتكية التي جرت يوم 17 من أبريل حيث هاجمت القوات الإيطالية هذا الموقع بعد أن مهدت له بغارات جوية على مواقع المجاهدين، ثم قامت القوات الإيطالية بتطويق المكان ، وقد استغرقت المعركة مدة ساعتين انسحب على إثرها المهاجمون نحو بئر الخور بمنطقة الحمادة الحمراء وأم الريش وسط مطاردة حادة من الفرسان الإيطاليين ، وملاحقة الطائرات التي تمكنت من رصد قوة المجاهدين تتألف من حوالي 200 مسلح قادمة من جيفة فقامت خلال يومي 20 – 21 بتركيز جمهودها العسكرية بمرسى العويجة أولاً ثم حركتها نحو مواقع المجاهدين المتمركزين في أم الريش بمنطقة سرت.

وقد تصدى المجاهدون لهذه القوة يوم 22 من أبريل في معركة حامية أسفرت عن استشهاد 32 مجاهدًا مع خسارة بعض الإبل والمؤن<sup>(1)</sup>.

وفي يوم 6 من مايو 1929م، وبعد معركة أم ملاح قامت القوات الإيطالية بعمليات عسكرية أخرى في منطقة القبلة شملت الحمادة الحمراء والمنطقة من بشر النصرة وبشرالكور، والطابونية بهدف ملاحقة جيوب المقاومة التى سببت للإيطاليين إرهاقًا كبيرًا خلال عامى 1928 م، و1929 م.

وقد اصطدم المجاهدون مع القوات الإيطالية في معركة قصيرة، ولكنها تميزت بالشدة في يوم التاسع من مايو بمنطقة الملاحة البحرية أسفرت عن استشهاد 27 مجاهداً ، واستيلاء الإيطاليين على 200 رأس من الإيل وأسر بعض النساء والاطفال<sup>(2</sup>).

وترجع الخسارة الكبيرة التي أصابت المجاهدين على إثر مهاجمة القوات الإيطالية لقاظة من المجاهدين كانت تضم النساء والأطفال والنين كانوا متجهين من النصرة إلى الملاحة البحرية في طريقهم إلى وادى الشاطئ بفزان بعد أن قاموا بهجمات مباغتة أحدثت ردود فعل خطيرة داخل الأجهزة المسكرية والسياسية الإبطالية .

ثم ركزت القوات الإيطالية خلال مايو 1929 م ، في البحث عن المجاهدير : أمـ ركرين قرب بلدة الشرويرف ، وأعـدت لذلك المزيد من الخطط، تقوم على تحـريك أفـراد فـوانهـا باتجـاه "أبونجيم" والقريات ، وهون وآبار الشـويرف من أجل تطويق المجـاهدين الذين حــ ـ وا لهـذه

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسى ، للرجع السابق ، ص 113 ، 114 : صلاح الدين السورى وآخرون،الرجع السابق ، ص274. (2) خليفة محمد التليسى ، المرجع السابق ، ص 175 ، 176 .

الشوات الغازية فى ثلاث معارك حول أبار الشويرف ، وأم الخيل ، وبئر العلقة الواقعة إلى الجنوب من مزدة .

ففي يوم 26 من مايو جرت معركة عنيفة ضد القوات الإيطالية الزاحفة على بئر الشويرف من هون و أبو نجيم و القريات للهجوم على تجمع للمجاهدين الذين عملوا خلال الفترات الماضية على تصعيد حركة المقاومة ضد المواقع الإيطالية في الجفرة وهون و أبو نجيم و والقريات وغيرها، حيث تحول المجاهدون عقب هذه المعركة إلى بئر أم الخيل ولكن القوات الإيطالية ظلت تترصدهم من "ثمد قوريرة" ، وقامت بمهاجمة مواقع المجاهدين بهذه المعركة ، والعمل على تطويقهم لمنع انسحابهم غير أنهم تحولوا إلى بئر العلقة بعد معركة قصيرة.

وخاض المجاهدون معركة ضارية يوم 28 من مايو 1929 بالموقع المذكور استخدم هيها الإيطاليون الطائرات الفتك بالمجاهدين، وأسرهم لمنهم من النزوح نحو الجنوب.

وتمكن المجاهدون من التحول إلى "بثر قشيرية" بعد أن أصبيبوا بخسبائر فادحة لعدم التكافؤ في القوى مثل سلاح الطيران؛ مما زاد في عدد الشهداء إلى ما يقرب من 260 مجاهداً بمعركتى أم الخيل وبثر العلقة فقطا<sup>(1)</sup>.

#### دخول القوات الإيطالية إلى واحات فزان:

وفي أعقاب معارك شهر مايو المشار إليها انسحب المجاهدون نحو فزان بعد أن فقدوا الكثير من الأشخاص والمعدات وقطعان الماشية لقيام الطيران الإيطالي بدور مؤثر في الفتك بالمجاهدين وممتلكاتهم في أثناء الانسحاب بالإضافة إلى الهجمات السريعة التي قامت بها القوات الإيطالية النظامية وغير النظامية كالفرق الصحراوية والتي تحركت من هون إلى بثر المخرق، والكتيبة الليبية السادسة التي تحركت من أبو نجيم وساهمت في إبادة المجاهدين وأفراد أسرهم من الأطفال والنساء .

ويمترف الجنرال "جراتسياني" بأن المعارك التى دارت بين القوات الإيطالية والمجاهدين خلال سنتى 1928 م قد كلفت الإيطاليين أفدح الخسائر في الأرواح والمعدات والأموال ولولا إستخدام القوات الإيطالية لأعداد كبيرة من الفرق المقاتلة، والدخول في عدة معارك في وقت واحد لاستنفاذ جهود المجاهدين الذين تعرضوا للتطويق من جانبهم الأيمن مما اضطرهم إلى التقهقر في اتجاه بئر أم الخيل والذين سرعان ما وجدوا أنفسهم محاصرين من جديد بمنطقة بئر العلقة من طرف القوات الإيطالية تحت قيادة " فراري " الذي طلب مساعدة سلاح

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليمس ، للرجع السابق ، ص112 ، 158 – 165 : جراتسيانى ، المرجع السابق ، ص432 : صلاح الدين السورى وآخرون ، المرجع السابق ، ص276 .

الطيران والذى أخذ في قصف فنابله على تجمعات المجاهدين ، وبتصويب رشاشاته إلى أهدافها مما زاد من خسائر المجاهدين الذين أخذتهم المفاجأة حول بتر العلقة في أثناء تزودهم بالمياه: مما أجبر المجاهدين على الانسحاب في شكل مجموعات صغيرة باتجاه واحات ووديان فزان<sup>(1)</sup>.

واتخذت القوات الإيطالية مواقع للزحف منها على فزان بعد أن اطمأنت إلى خلو المناطق الشمالية والوسطى من غرب الأراضي الليبية من تجمعات المجاهدين على وجه الخصوص .

واعدت القيادة الإيطالية العامة حُطة عسكرية هامة تقوم على تشكيل عدة فرق عسكرية تتحرك من درج ، وهون ، والشويرف باتجاه براك وسبها دون أن تتخذ لها طريقًا واحدًا كالذى سار عليه الكولونيل ميانى في سنة 1913 م .

وتكونت الفرق العسكرية الإيطالية الثلاثة على النحو التالى:

أولاً: القوات المتجمعة في درج تحت قيادة الكولونيل موراماركو 'وتضم التشكيلات الآتية:

- سرب صحراوی .
- سرب من المهارى الغير نظاميين .
  - الخدمات .

ثانيًا: القوات المتجمعة في هون وكانت تتكون من الآتي :

- سرب " الكتيبة " الأريترية السابعة عشر ،
  - الصفحات .
- مجموعات الآليات 268 ناقلة مقسمة على أربع وحدات للمناورات الإحتياطية لتوفير الإمدادات.

ثالثًا: القوات المتجمعة في الشويرف تحت قيادة دوق "بولي".

وكانت هذه القوات تضم ما يلى :

- السرب الصحراوي الأول.
- المجموعة المدفعية الصحراوية الثانية .
  - السرب الصحراوي الثاني .
- المجموعة المدفعية الصحراوية الثالثة .
  - قافلة من 700 جمل .
- خدمات أخرى كالتخصصات الصحية والبيطرية ، والمياه ، والاتصالات<sup>(2)</sup>. وكانت

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 135 – 137 .

<sup>(2)</sup> صلاح الدين السوري وآخرون ، المرجع السابق ، ص 278 – 279 .

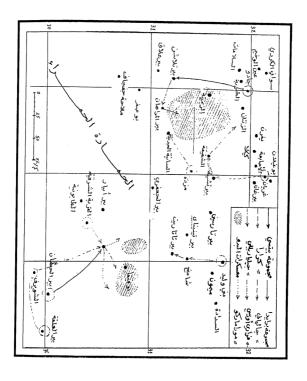

عمليات (الحمادة - الشويرف) المرحلة الثالثة

الخطة الإيطالية لهذه القوات المنوط بها احتلال الجنوب الليبي (فزان) تقوم على ثلاث مراحل هي :

- الزحف على براك وسبها .
  - 2- الزحف على واو الكبير .
- 3- الزحف على مرزق وأوبارى وغات.

وقبل أن يبدأ هذا الزحف الكبير نحو فزان تحركت القوات الغير نظامية تحت قيادة خليفة الزاوى لأجل التمهيد لخط سير قوات الحملة الإيطالية ولجس نبض رجال حركة المقاومة هناك حيث وصلت قوات الجندين الليبيين الغير نظاميين إلى بلدة الزيغن الواقعة إلى الشمال من سبها في يوم 27 من أغسطس 1929 م في نطاق سعى إيطاليا الخاص بإعادة الاحتلال على فزان والقضاء على رجال حركة المقاومة، وتشير المصادر الإيطالية بأن هذه المركة قد استرت طوال اليوم واستشهد فيها 10 من المجاهدين (1).

كما جرت في يوم 29 أغسطس 1929 م معركة أخرى بين القوات الإيطالية غير النظامية والمجاهدون بمنطقة أم العبيد قرب سبها حيث وقعت هذه المعركة بعد معركة الزينن وذلك في أثناء عودة القوات الغير نظامية إلى الجفرة في الوقت الذى نشبت فيه معركة عقار الواقعة إلى الغرب من براك في يوم 3 سبتمبر 1929 ، وتصف المصادر الإيطالية هذه المعركة بأنها قد تواصلت لمدة 24 ساعة بدون انقطاع بين 200 مجاهد والقوات الغير نظامية الإيطالية . كما تصدى المجاهدون في معركة أخرى بمنطقة بثر العياط بوادى الشاطئ لهذه القوات المائدة إلى الشامل لهذه القوات المائدة إلى الشامل المدة القوات المائدة إلى الشعمال حيث أقام المجاهدون بهذا الموقع لمهاجمة القوة المذكورة حتى أجبورها على الاستعانة بالطائرات في يوم 18 سبتمبر 1929 ، مما اضطر قوات المجاهدين إلى الجلاء عن منطقة البئر والاحتماء بصعواء فزان (2).

وفي يوم 28 من نوفمبر 1929م بدأت القوات الإيطالية الرئيسية الزحف من بلدة الشويرف باتجاه واحات فزان بمهاجمة تجمعات المجاهدين بمناطق الرملة الغربية ، وفي وادى الآجال ، وفي واحة واو الكبير، وعلى مرتفعات الهروج وهى مناطق بعيدة عن بعضها البعض وسط كثبان الرمال العالية مثل الزلاف.

ووصلت القوات الإيطالية التى كان يتولى قيادتها الأمير دوق بوللى إلى بلدة براك في وادى الشاطئ يوم الخامس من ديسمبر واستولت عليها دون معارك في الوقت الذى تحركت فيه حملتان إيطاليتان من درج ومن هون فاحتلت قوات درج بلدتى إدرى " وبرغن " واحتلت قوات

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 270 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص 114 – 166 ، 270 ، 361 : رفعت عبدالعزيز ، المرجع السابق، ص 478.

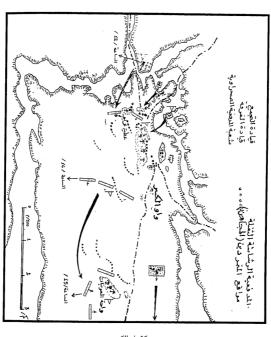

معركة واو الكبير

هون بلدة الشب دون حدوث اشتباك مع المجاهدين بينما تحركت قوات "جراتسياني" باتجاه سبها في يوم 14 من ديسمبر 1929م ، حيث تمكنت من الدخول إليها دون معارك واتخذت منها قاعدة للتحركات العسكرية<sup>(1)</sup>.

وكان المجاهدون خلال تقدم القوات الإيطالية إلى هزاًن متمركزين بين زويلة وأم الأرانب. وبين جبال الهروج وواو الكبير ، وفي الرملة غربى أوبارى وهي مجموعات تتنمى إلى الكثير من المناطق الشمالية والوسطى كأولاد سليمان تحت قيادة أبناء سيف النصر في واو الكبير ، والمنارية الرعيضات تحت قيادة صالح الأطيوش بالمناطق المحيطة بجبل الهروج ، والزنتان ، وأولاد بوسيف ، والشاشية وبعض الجماعات والزوية والحرارات ، والصيعان والمقارحة وغيرها من القبائل والجماعات الأخرى .

ثم تحركت قوات الجنرال حراتسياني من سبها في السادس من يناير 1930 لمواصلة عملية الاحتلال باتجاه أم الأرانب مشيعة بين الناس أنها تنوى احتلال مرزق وهي كانت متجهة نحو واو الكبير عن طريق أم الأرانب بهدف مباغتة عبدالجليل سيف النصر الذي كان متمركزًا مع مجاهدي أولاد سليمان بواحة واو الكبير.

وقد نجحت القوات الإيطالية في مباغنة المجاهدين بهذه الواحة؛ مما أدى إلى عدم حدوث معركة ضد الإيطاليين الذين أجبروا المجاهدين على الانسحاب دون حمل النساء والأطفال والإيل ويقية حاجاتهم الأخرى التى وقعت فى أيدى الإيطاليين.

ونتج عن مهاجمة واوالكبير هجرة بعض المجاهدين إلى الواحات الواقعة إلى الشرق والجنوب مثل: تازريو، والكفرة مما حمل الإيطاليين إلى شن غارات جوية على تازريو في 3 من يوليو 1930 نتج عنها هجرة المجاهدين إلى واحة الكفرة التى تقع بالقرب من الحدود المصرية والسودانية والتشادية(2).

أما القوات الإيطالية المتمركزة في درج فإنها قد بدأت في التحرك يوم الرابع من يناير 1930 م حيث وصلت إلى إدرى يوم 21 من يناير.

ووفق الخطة الإيطالية كان على القوة الإيطالية التى تولى قيادتها أماتو أن تتجه إلى أوبارى " من طريق مرزق لتلتقى هناك مع فرقة " بوزللى" القادمة من سبها باتجاء وادى الأجال الحياة" لمواصلة عملية ملاحقة المجاهدين المتمركزين في غربى فزان خلال شهري يناير وفبراير 1930 م.

وقد واصل الجنرال "جراتسياني" زحفه نحو الجهات الغربية من فزان في يوم 25 من يناير

<sup>(1)</sup> صلاح الدين السوري وآخرون ، المرجع السابق ، ص 280 ؛ جراتسياني ، برقة الهادئة ، المرجع السابق ، ص 178 .

<sup>(2)</sup> نفس المرجع السابق ونفس الصفحة .

1930 م فوصل إلى أوبارى يوم 28 من الشهر نفسه ، ثم التحقت به قوة صحراوية كانت قد تحركت من إدرى لأجل دعم قوات "جراتسياني" التى أخذت تزحف وراء جموع المجاهدين المتجهن نحو الحدود الجزائرية والذين قدرت أعدادهم بنحو 1000 شخص .

ولم تحدث أى معارك تذكر بين قوات جراتسياني، وقوات المجاهدين المتسجين باتجاه الجزائر عدا اشتباك صغير حدث قرب الحدود بين آفراد من مؤخرة المجاهدين ، والقوات الإيطالية في الوقت الذي كان فيه معظم المجاهدين قد دخلوا إلى الأراضي الجزائرية في يوم 25 من فبراير 1930 م . حيث وصلت قوات "جراتسياني" إلى غات دون وقوع أية معارك مما ساعد قوات الجنرال المذكور على احتلال مناطق غات والوصول منها إلى بئر" تومو" على الحدود مع النيجر في نهاية شهر مارس 1930 (1) .

#### احتلال الكفرة في 19 يناير 1931م،

كانت القوات الإيطالية قد احتلت واحة الجغبوب في يوم 16 فبراير 1926م دون مقاومة وذلك بواسطة قوة إيطالية كبيرة تحت قيادة الكولونيل " رونكتي " وتتكون الحملة من 91 ضابطاً و731 جنديًا إيطاليًا ، و1646 عسكريًا أريتريًا وصوماليًا وليبيًا بالإضافة إلى 36 مدرعة آلية و205 ناقلة جنود ميكانيكية ، و115 دابة من إبل وخيل ، وبغال ، و4 مدافع من نوع 15 و 60 مدفعًا رشاشًا (2).

كما كانت القوات الإيطالية قد تمكنت في نهاية 1920 من احتلال المناطق المحيطة بالجبل الأخضر ، ومحاصرة المجاهدين في مناطق محدودة بداخله ، ولم يبق أمام المجاهدين بعد احتلال واحات فزان بين سنتى 1929 و 1930م إلا واحة الكفرة الواقعة بالجنوب الليبى. والتى أصبحت في أعقاب احتلال المناطق المذكورة مركزًا لتجمع الكثير من المجاهدين وخاصة بعد أن اضطر هؤلاء المجاهدين إلى الانسحاب إلى الكفرة في أعقاب معركة واو الكبير في 13 من يناير 1930 م ، والمناطق المحيطة بواحـات مـرادة وجـالو في يوليـو 1930 م حـيث اضطر المجاهدون إلى الاحتماء بواحـة الكفرة (3).

وقد أشار الجنرال "جراتسياني" بأن القيادة الإيطالية بعد أن تأكدت من وجود أعداد من المجامدين في واحتي تأزريو والكفرة قامت بإرسال أربع طائرات ألقت ما يزيد عن الطن من القنابل شديدة الانفجار مما أجبر عبدالجليل سيف النصر وصالح الأطيوش إلى الانسحاب

<sup>(1)</sup> خليقة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 394 ، 395 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني . برقة الهادئة ، المرجع السابق ، ص 36 – 37 .

<sup>(3)</sup> مملاح الدين السوري وآخرون ، المر مع السابق ، ص 304 : جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 178 ، 179 .

نحو الكفرة التى تعرضت هى أيضًا في يوم 26 من أغسطس 1930 م إلى القصف حيث أغارت الطائرات الإيطالية على منطقة الجوف ، و على منطقة التاج والقى كل سرب قنابله مما أدى إلى حدوث أضرار جسيمة في الممثلكات والأرواح<sup>(1)</sup>.

وشعر زعماء المجاهدين في أعقاب قصف واحات منطقة الكفرة بغطورة الموقف فأخذوا يستعدون لمواجهة الموقف ، وقام عبدالجليل سيف النصر وصالح الأطيوش بتهيئة المجاهدين للدفاع عن الكفرة بعد أن تأكد للجميع أن زحف القوات الإيطالية واقع لأمحالة في الوقت القريب على إثر شن الغارات المتتالية على تازريو والكفرة سواء لأجل قصف مواقع المجاهدين أو لاستطلاع وجمع المعلومات .

وبناء على أوامر الوالي " بادوليو " والمتعلقة بملاحقة المجاهدين أينما كانوا، فإن قيادة الحملة على واحة الكفرة قد تشكلت على النحو التالي :

- فيادة الحملة برئاسة الجنرال <sup>\*</sup> رونكتى <sup>\*</sup>
  - الدوق ديللي بوليي
  - النقيب أركان حرب "مينزيو" .
- العقيد الطيار أ لموردي قائد القوات الجوية .
  - العقيد " ماليتي " فائد الهجانة .
- القوات المدرعة تحت قيادة الرائد "لورينزيني".
  - القوات الجوية تضم عشرين طائرة .
- قوات الهجانة كانت تضم 20 ضابطًا ، و20 صف ضابط ، و837 جنديًا ، و6 مدافع رشاشة ومدفعين من مدافع الجبال .
  - مجموعة من الصحراوية تضم 300 جندى بالإضافة إلى 100 مجند من المغاربة .
  - قاظة من الجمال قوامها 3000 جمل تحت حراسة الأريتريين لتوصيل التموين وغيره.
- الفرقة الأولى من المدرعات بالمدافع الرشاشـة 220 سيـارة نقل لحمل المعـدات التي لم تستطع حملها الجمال<sup>(2)</sup>.

وتتلخص حركة سير القوات الإيطالية بأن يتم الزحف نحو الكفرة باحتلال بئر "الزيغن" والأبار المحيطة به لضمان توفر المياه لدى قوات الحملة ، وأن تتحرك المجموعة من واو الكبير إلى تازربو بينما تتحرك سرية مدرعة من زلة إلى تازربو مارة بمنطقة ثمد "بوحشيشة" مع سرب صغير من الطائرات يتمركز داخل قاعدة ثمد "بو حشيشة" الإيطالية الرئيسية الزاحفة

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 181 – 182 .

<sup>(2)</sup> جرتسياني ، المرجع السابق ، ص 196 - 197 .

من إجدابيا باتجاه الكفرة عبر أوجلة ، وجالو وبتّر الزيفن ، والهوارى والجوف والتاج حسب الخطة الموضوعة.

وزحفت هذه القوات في شكل ثلاثة مجموعات آلية في معظمها حيث خرج الطابور الرئيسى من إجدابيا مارًا بجالو في حين خرج الطابوران الآخران أحدهما: من زلة والثانى: من واو الكبير .

وقد قطع الطابور الأول 620 كم وهى المسافة بين إجدابيا وبئر الزيغن على مرحلتين الأولى من إحدابيا إلى حالو ، والثانية من حالو إلى بئر الزيغن<sup>(1)</sup>.

وفي نهاية شهر ديسمبر 1930 م ، استأنفت القوات الإيطالية الزحف من واحة جالو إلى بثر الزيغن بعد استراحة لمدة يومين في جالو .

وقد تعرضت قوات الحملة الإيطالية في يوم 22 من ديسمبر إلى ظروف جوية سيئة أريكت حُركة سير القافلة وتم تأجيل زحف رجال القافلة إلى يوما 3من ديسمبر 1930 م بدلا من يوم28 من الشهر نفسه لكى تلتقى في تازريو يوم1 ليناير1931م مع قوات إيطالية أخرى قادمة من . طرابلس الغرب .

ونظرًا لاستمرار الزوابع الرملية وهطول الأمطار، فإن القافلة تحركت باتجاه الجنوب في اليوم الثانى من يناير 1931 تتقدمها القوات المدرعة وتتبعها سيارات الورش العامة لاصلاح السيارات المتعطلة.<sup>(2)</sup>

وفي التاسع من يناير 1931 وصلت الحملة إلى بئر الزيغن دون أن تتعرض لآية مصاعب بعد أن قطعت مسافة 400 كيلومتر عدا مائة جمل نفقت من 3500 جمل كانت قد خرجت من جالو ، ووجد الإيطاليون منطقة بئر الزيغن خالية من المجاهدين النين فضلوا خوض المعركة فوق مرتفعات هضبة الدوارى التى تبعد عن واحة التاج في الكفرة ، ببضع كيلومترات . وبعد استراحة لرجال الحملة في منطقة بئر الزيغن، استأنفت السير باتجاه واحة تازريو التى تم احتلالها في يوم 11 يناير دون مقاومة لخلو المنطقة من المجاهدين .

وفي 12 من يناير 1931 م أصدر قائد الحملة الجنرال " رونكتى" أمرًا بتحركات فرقة " كامبيتى " من القوات الصحراوية الطرابلسية ، وسرية "برونو" من القوات البرقاوية للزحف من تازيرو على واحة الجوف في الكفرة عن طريق واحة " بزيمة " و" الهوارى " .

أما فرقة " ماليتي " والتي تضم التجمعات الصحراوية تحت قيادة الرائد "بوزللي " ، وسرية .

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص196– 198 .

<sup>(2)</sup> خليضة محمد التليسى ، للرجع السابق ، ص 442 : جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 201 – 202 والذي يصف القافلة المكونة من الجمال والخيول بأنها كانت تسير هي شكل مستطيل عرضه 500 متر وطوله 500 امتر .

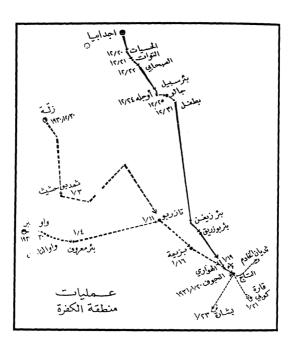

من الجنود غير النظاميين مكونة من المغاربة الذين كانوا قد خضعوا للاحتلال وعليهم الزحف من بثر الزيفن على الجوف عن طريق "جبل فاضل الهويويرى والتاج".

وطبشًا لأوامر قائد الحملة تم توزيع أفراد الحملة في شكل فرقة كبيرة لأجل تطويق المجاهدين بمنطقة الكفرة من معظم الجهات فى إطار المفاجأة .

وقد ألتحق الجنرال "جراتسياني" بأفراد الحملة يوم 12 يناير 1931 في أثناء تواجدها في منطقة بثر الزينن قادمًا إليها من بنغازي بوصفه نائب حاكم برقة .

وكانت الطائرات الإيطالية تقوم باستطلاع فوق القوات الزاحفة باتجاء الجنوب على جبهة عرضها 30 كيلو متراً<sup>(1)</sup>.

وفي يوم 18 من يناير 1931 تجمعت قوات " كامبينى " مع قوات العقيد المساعد "ماليتى" في قوة واحدة في الوقت الذى آكدت فيه الطائرات أن المجاهدين مازالوا متواجدين بمناطق الكفرة بالقرب من الجوف مع بعض الخيالة وعددها عشرون تقريبًا وعدد الإبل نحو300 رأس محصورة في حظيرة محاطة بالأحجار ، وأن سكان الواحة كأنها تتنظر وصول القوات الإيطالية الزاحفة، بينما لاحظت الطائرات أن واحة الهوارى تضم عددًا من المجاهدين . مقسمين على مجموعات صغيرة بين 20 و30 مجاهدًا قاموا بالإختفاء عن رصد الطائرات لهم، وقد قاموا بإطلاق النار على إحدى الطائرات فأصيبت في أجنحتها بعدة طلقات مما أكد للإيطالية روح ودر حال المقامة .

وحينما تعرضت الطائرات الإيطالية لإطلاق النار كانت القوات الإيطالية تبتعد عن منطقة الجوف بالكفرة بمسيرة يوم واحد فقط حيث كان يوم إطلاق النار 18 يناير 1931م .

وفي اليوم التالى 19 من يناير كانت القوات الإيطالية قد أصبيحت متماسكة حتى تدخل إلى واحة الكفرة مع بعضها إلى الهوارى ، والهويويرى ثم تحتل واحتى الجوف والتاج<sup>(2)</sup>.

وفي الصباح يوم 19 من يناير 1931م آخذت القوات الإيطالية في تطويق واحات الكفرة من الشمال والجنوب ومن الجنوب الشرقى ، وتمكنت إحدى الطائرات من تحديد وجود تجمعات المجاهدين الذين قدرت أعدادهم بحوالي 400 مجاهد .

وتولى الأمير دوق بولي فيادة سلاح الطيران ،أما القوات الزاحفة من الناحية الشمالية . كانت تحت قيادة العقيد المساعد " ماليتي وتولى الرائد كامبيني قيادة المنطقي الجنوبية .

وفي حوالي الساعة العاشرة صبـاحًا تحركت القوات الإيطالية الأمامية للاشـتباك مع المجاهدين في المنطقة ويدأت المحركة بكل عنف؛ فأمر العقيد المساعد قائد القوات الزاحفة

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 208 - 109 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 209 ،

من الشـمال جنوده بالتـراجع إلى الخلف حـتى تصطدم قـوات الجـاهدين مع قـوات الرائد كامـبينى ّ قائد المنطقة الجنوبية لكى تصـبح قوات المجاهدين بين نيران القـوتين الشمـالية والجنوبية .

ويعترف الجنرال "جراتسياني" باستماتة المجاهدين في الدفاع عن مواقعهم حتى نجحوا في الصنعط على التقهقر بعد أن كانت مهاجمة ، الصنعط على التقهقر بعد أن كانت مهاجمة ، وأصبحت منهـزمة ولولا وصول القوات الإيطالية التي كانت قد وصلت من طرابلس الغرب والتي أخذت علمًا بالهزيمة عن طريق الطيران لكانت الهزيمة قد حلت نهائيًّا بالإيطاليين<sup>(1)</sup>.

ووصف الجنرال "جراتسياني" مراحل المركة بأنها كانت عنيفة جداً استتجدت فيها القوات الإيطالية بالطائرات حيث قامت ثماني طائرات من طراز روميو المقاتلة محملة بالقنابل بالتحليق فوق منطقة المعركة وهي واحة الجوف وآخذت في إلقاء القنابل واستعمال المدافع الرشاشة مما أجبر المجاهدين على الانسحاب إلى منطقة الهواري لتجنب المزيد من الغارات الجوية .

وظلت المعركة دائرة بين الطرفين ففي اليوم التألى وعند الساعة السادسة عشر والنصف ، وصلت القوات الإيطالية تحت قيادة العقيد المساعد <sup>\*</sup> ماليتى <sup>\*</sup> على بعد ستة كيلومترات من منطقة الهوارى في الوقت الذى تم فيه استثناف الزحف على التاج لصد مقاومة المجاهدين التى عطلت عملية زحف القوات الإيطالية<sup>(2)</sup>.

وقام المجاهدون بالانسحاب من واحة الهوارى باتجاه واحة الهويويرى ، وهى واحة صغيرة لأجل مواصلة الجهاد بها في نفس اليوم الذى اندلعت فيه المعركة بواحة الجوف يوم 19 من يناير 1931 م .

وقاموا بمواصلة القتال حتى اليوم التالى دافعوا فيه عن أنفسهم، وآفراد أسرهم وأموالهم 
بيئًا بيئًا ، ولكن الإيطاليين كانوا آهوى في عتادهم والأكثر في عددهم، ولم تنفع البنادق العادية 
التى كانت في حوزة المجاهدين في صد الطائرات والسيارات المصفحة: ولذا لم يتمكن إلا 
القليل من المجاهدين أن يبقى على قيد الحياة في أعقاب معارك الدفاع عن الكفرة سواء 
بالانسحاب باتجاه مصر، أو السودان ، أو تشاد أو الاختفاء في مزارع التخيل وسط الكثبان 
الرملية ترفيًا لفرصة الانسحاب خلال الخطوط الإيطالية .

وقامت القوات الإيطالية بملاحقة المجاهدين المتجهين نحو الشمال الشرقى إلى سيوة ، ونحو الشرق باتجاه الحدود المسرية السودانية – جبل العوينات –، ونحو جبال تيبستى

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص 210.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص 211 .

بالصحراء الليبية الجنوبية الشرقية ، وشاركت الطائرات في عملية ملاحقة المجاهدين في كل اتجاه بإلكان المنافقة المجاهدين في كل اتجاه بإلقاء القنابل عليهم ومطاردتهم لأجل القضاء عليهم بواسطة ثلاثة أسراب خرجت من زاوية التاج بعد احتلالها باتجاه الشرق والجنوب الشرقى ، والجنوب الغربي بالإضافة إلى الكتيبة الليبية القادمة من طرابلس الغرب التي قامت بتمشيط منطقة الجوف بعد أن احتلتها مستعينة بإرشاد الطائرات لها إلى أماكن وجود مجموعات المجاهدين المنسحيين .

وقد استخدمت القوات الإيطالية القوة المتناهية وهي تتعقب المسحيين من واحة الكفرة كما حدث في أثناء مهاجمة مجموعات من المجاهدين عند بثر بشارة ، وأسفرت المطاردة عن أسر خمسين مجاهدًا أُعدم منهم في نفس الموقع وعلى الفور 12 مجاهدًا كان من بينهم "محمد بن عمر الفضيل ومساعده الخاص "حميدة بن على الفضيل" ، وأصبحت الجثث والأشلاء المبحرة للنساء ، والأطفال المزل من السلاح تملأ الطريق إلى معطن بشارة والطريق المتقرعة منه من جراء الفارات الجوية(1).

وفي أعقاب احتلال واحة الكفرة أمر قائد القرات الإيطالية جنوده وضباطه بأن يعيشوا أسبوعًا كاملاً أبيح لهم فيه سلب الأموال والأعراض ، وقتل الأنفس من الرجال والنساء والأطفال ، وما من منزل بالكفرة إلا وقد دخله أولئك الأشرار، ولم تراع حرمة النساء ولا الشيوخ المجزة والأطفال الصغار ، فكانت مأساة الكفرة كما يصفها "محمد الأشهب" الماصر للأحداث بأنها أعظم المآسى الوحشية وأفظعها يسجلها التاريخ لإيطاليا بوجه عام (2).

وإن شدة حركة المقاومة التي أظهرها المجاهدون كان قد أكدها رد فعل القوات الإيطالية ضد الشيوخ والنساء والأطفال وهو ما أكده الجنرال جرانسياني عندما أشار إلى أن عملية التغلب على المجاهدين قد كلفت قواته خسائر فادحة بفضل وجود قيادة حكيمة من الرجال الأقوياء بين صفوف المجاهدين من أمثال: صالح الأطيوش و عبد الجليل سيف النصر ، و حمود بن شغيلي ، و أحمد بن شريف ، وعبد الحميد بومطاري الذين قابلوا القوات الإيطالية الكبيرة بكل عددها وعدتها من دبابات وطائرات ، إنها ممركة غير متكافئة (3).

ورغم هذا كله كانوا أشداء أقوياء صامدين لايتقهقرون أبدًا حتى ولو أدى الأمر لفنائهم جميعًا مؤمنين لأنهم أصحاب حق وشجاعة.

وأسفرت معركة الكفرة عن استشهاد مائة مجاهد وأسر ثلاثة عشر مجاهدا بالإضافة إلى . عدد من الجرحى ، واستولت القوات الإيطالية على مائة بندقية ، ويعض صناديق من الذخيرة،

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 213 ؛ رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، 503 – 505 .

<sup>(2)</sup> محمد الأشهب ، برقة العربية أمس واليوم ، المرجم السابق ، ص 483 .

<sup>(3)</sup> جراتسياني ، برقة الهادئة ، المرجع السابق ن ص 211 .

أما الخسائر الإيطالية حسب المسادر الإيطالية فهى كانت تتمثل في مقتل ضابطين ، وبعض الجنود الأريتريين مع جرح سنة عشر جندياً اريترياً ، وقتل بعض جمال القاظة.

وأورد "جراتسياني" فائمة بجملة خسائر المجاهدين خلال اندلاع معركة الكفرة وأيام مطاردة المجاهدين المنسحبين والتي ظلت مستقرة حتى نهاية شهر يناير 1931 ، وهي على النحو التالي :

- بنادق أوربية حديثة 318 بندقية .
- بنادق من أنواع مختلفة 35 بندقية .
- بنادق عربية غير صالحة 200 بندقية .
- مدافع رشاشة من نوع (حكيم) 3 مدافع.
- مدافع ميدان من عيار 70 جبلية 3 مدافع .
  - فنابل مدافع 787 فنبلة .

بالإضافة إلى مجموعات هامة من المواد المتفجرة ، وعدد كبير من طلقات المدافع<sup>(1)</sup>.

وأعتبرت القيادة الإيطالية عملية احتلال الكفرة من الأعمال المجيدة في تاريخ الحكومة الفاشية استكمالاً لعمليات احتلال الجغبوب ، وعمليات خط عرض 29 درجة شمالاً ، واحتلال واحات فزان وغات وتومو .

ونتج عن احتلال الكفرة قتل وهجرة الكثير من المجامدين النين كان لهم الدور البارز في مقاومة الغزو الإيطالي منذ سنة 1911 وحتى سنة 1931 مثل: أبناء سيف النصر ، وصالح الأطبوش ، وكما نتج عن احتلال الكفرة تشديد الحصار على مجاهدى الجبل الأخضر تحت قيادة الشيخ عمر المختار الذى لم يستمر عدا مدة وجيزة في أعقاب سقوط الكفرة حيث تم القبض عليه في شهر سبتمبر 1931 ، ثم إعدامه خلال الشهر نفسه، وهو ما سوف يتم الإشارة إليه في الفصل التالي بآكثر تفصيلاً .

<sup>(1)</sup> محمد شكرى،المرجع السابق،ص 311 ججراتسيانى، المرجع السابق ، 12 –215، والذى يشير مرة ثانية فى كتابه أن المجاهدين خسرو، 200 قتيل و 160 بندقية وتم العثور على مخازن للسلاح والذخيرة فى التاج والجوف بها ثالات مدافع ميدان .



#### الفصل الثامن معارك إعادة احتلال الجبل الأخضر 1924 - 1931م

- (\*) تجدد حركة المقاومة في الجبل الأخضر.
- (\*) مفاوضات صلح سيدي رحومة 1929 م.
- (\*) استئناف معارك الجهاد بالجبل الأحضر.
- (\*) القبض على الشيخ عمر المختار 11 سبتمبر 1931 م.
- (\*) العوامل التي ساعدت الشيخ عمر المختار على الاستمرار في الجهاد
   لدة ثماني سنوات .

#### تجدد حركة المقاومة في الجبل الأخضر؛

كانت حركة الجهاد داخل الناطق الشرقية من الأراضي الليبية بصفة خاصة والمناطق الغربية بصفة عامة قد تأثرت منذ سنة 1916 بأحداث الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) والتي برزت فيها المؤثرات الخارجية المقدمة من دول الحلفاء ودول المحور.

وتميزت هذه التدخلات بدفع زعماء المجاهدين إلى الدخول في اتفاقيات صلع في الريقينة سنة 1910 ، وعكرمة سنة 1910 ، وسوانى بنى آدم سنة 1919 ، والرجمة سنة 1920م، وأبو مريم 1921 ، حيث كانت بريطانيا ، والدولة العثمانية ، وفرنسا قد ساعدت بجهودها المختلفة على التوقيع رسميًا على هذه الاتفاقيات، الأمر الذي آدى إلى حصول الطرفين على فترة من الهدنة التى ساعدت القوات الإيطالية على تثبيت أقدامها فوق الأراضي الليبية وخاصة في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى التى كانت فيه القوات الإيطالية بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفها بعد فترة من المعارك الطاحنة التى دارت رحاها بمناطق الحدود الإيطالية النصاوية.

وقد انتهزت إيطاليا فرصة عقد هذه الاتفاقيات وقامت بنزع السلاح من السكان عنوة؛ مما أثار غضب المجاهدين الذين قام البعض منهم بتدمير محطة اللاسلكى الإيطالية في الزوينينة، كما قاموا بمهاجمة المراكز العسكرية الإيطالية، والحقوا بها أضدح الخسائر في الأرواح والمبدات بالرغم من عدم مساندة محمد إدريس السنوسى لذلك ؛ ومغادرته للأراضي اللبيبية باتجاه مصر في الثانى من ديسمبر 1922 م مع عدد من مساعديه بواسطة قافلة من الجمال عبرت بهم إجدابيا إلى الجغبوب مرورًا بواحة جالو ثم واحة سيوة التى وصل إليها يوم 30 من الشهر نفسه ، ثم واصل رحلته إلى مرسى مطروح ، ومريوط، والقاهرة ، التى وصل إليها يوم السبت 26 من يناير 1923 (أ).

وكان محمد إدريس السنوسى قد أوكل إلى شقيقه محمد الرضا السنوسى بإدارة الأمور نيابة عنه فى أثناء غيابه، وبمساعدة إبن عمه صفي الدين السنوسى ، والشيخ عمر المختار · بالجبل الأخضر بالإضافة إلى أحمد المريض رئيس هيئة الإصلاح المركزية بالمنطقة الغربية لحين عقد مؤتمر يتم فيه إقرار دستور واحد بناء على قرار مؤتمر غريان سنة 1920 م، ومؤتمر

<sup>(1)</sup> رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص 48 ؛ صحيفة اللواء المصرى ، العدد 287 بثاريخ 28 ينايـــر 1923 م .

سرت سنة 1922 <sup>(1)</sup>.

ومنذ أن تم إجراء الاتصالات المباشرة بين زعماء حركة الجهاد داخل المناطق الغربية والشرقية من الأراضي الليبية خاصة في أعقاب مؤتمر غريان، واندلاع معارك إعادة الاحتلال بمصراتة، والزاوية ثم الجبل الغربي في سنة 1922 م شهدت المناطق الشرقية اندلاع الكثير من الحوادث التي أصبحت المواقع الإيطالية ودورياتهم هدفًا لهجمات المجاهدين مثل : مهاجمة سيارة البريد الإيطالية على مقرية من الزاوية البيضاء ، وحرق بعض الممتلكات الإيطالية، واغتيال أحد المزارعين الإيطالية، ووزوني والذي أنهم الشيخ صالح العوامي شيخ زاوية بنغازي بالتحريض على قتله ، كما الصفت بالشيخ المذكور تهمة تدبير الهجوم المسلع على صيارة البريد الإيطالية، المشار إليها في أثناء مرورها بين المرج وشحات في يوم 14 سبتمبر ميارة البريد الإيطالية، المشار إليها في أثناء مرورها بين المرج وشحات في يوم 14 سبتمبر 1922، وطالبت الإدارة الإيطالية من صغي الدين الذي يعمل كرئيس لمجلس النواب البرقاوي والذي كان قد شكل تطبيقاً للقانون الأسامي لبرقة أن يقبض على المنهم وإبعاده عن بنغازي (2).

وتمثل معركة البياضة يوم 21 من سبتمبر 1922 م إحدى المعارك التى جرت خلال هذه الفترة حينما استطاع المجاهدون تحت قيادة عيمس الوكواك أن يقوموا بمهاجمة سيارة عسكرية إيطالية كانت تمر بالجبل الأخضر بعد أن وضعوا في طريقها بعض العوائق، ثم قاموا بقتل عدد من الجنود الإيطاليين والمجندين معهم، والاستلاء على الأسلحة والأموال التى كانت في حوزة ركاب السيارة الإيطالية (3).

واعقب حادث البياضة بعض الحوادث الأخرى كالقيام بإحراق مقر البعثة الإيطالية بالزيطالية الى زيارة بنغازى بالزويتينة في 15 من أكتوبر 1922 م ، مما دفع بوزير المستعمرات الإيطالية إلى زيارة بنغازى ومقابلة محمد إدريس السنوسى بمنطقة إجدابيا لاعتقاد إيطاليا أن استمرار المعاملة مع إدريس يؤدى إلى تثبيت نفوذها في ليبيا ولكن السياسة الإيطالية تجاه إدريس سرعان ما تغيرت في أعقاب وصول الفاشست إلى كرسى رئاسة الحكومة في روما حيث بادر الفاشست برئاسة موسوليني إلى عزل والي برقة أبكارى وقاموا بتعيين وينيجوهاني بدلاً منه وطلبوا منه اتباع سياسة الشدة (4).

وقـــام الوالي المذكور فـــور وصـولــه إلى برقــة بدعــوة مـجلس النــواب الذي أسس بنــاء على صـــدور القــانون الأســاسى لــرقــة للاجـتـمـاع في إجــدابيــا ، وأعلن فــيــه إلنــاء القـانون الأسـاسى وكافــة المعاهــدات كالرجــمـة وأبومـريم ، مع حـل الأدوار "المسكرات" المختلطــة

<sup>)</sup> بريشاريد LL ايفانز ، سنوسيو برقة، للرجع السابق ، ص 265 : رفنت عبدالدزيز ، المرجع السابق، ص 49 . (2) محمد هؤاذ شكرى، السنوسية، دين ودولة، الرجع السابق، ص 770 : رفنت عبدالدزيز، المرجع السابق، ص 50 – 21. (3) يوسك البرغش ، عيسى عبدالسلام الوكواك، مجلة البحوث التاريخي ، العدد الثاني 1983 ، ص 214. (4) جرانسياني، بودة الهادئة ، الرجع السابق، ص و22 - 30 .

بإصدار أوامره للجنود الإيطاليين باحتىال هذه المعسكرات والقياء القيض على المجاهدين المحافظين الذين كانوا يتمسكون ببقاء هذه المعسكرات (1).

ولم تتحقق أهداف بونجيوفاني والي برقة الجديد إذ أن الترتيبات التي اتخذها المجاهدين لضمان استمرار المقاومة قد أدت إلى شل الإجراءات الإيطالية الهادفة إلى فرض السيطرة الإيطالية على برقة دون خسائر بالرغم من الاستعدادات الكبيرة التي قاموا بها لأجل استعادة استرجاع قواعدهم التي كانوا قد فقدوها وانسحبوا منها في أعقاب معركة القرضابية يوم 29 من أبريل سنة 1915 (2).

وكانت إجدابيا من المواقع الأولى التي تعرضت لشن الهجمات الإيطالية سنة 1923 م في إطار حرب إعادة الاحتلال باعتبارها تمثل حصن المجاهدين النبع الأمر الذي أدى إلى نشوب عدة معارك طاحنة سبقت الإشارة إليها والتي سرعان ما كان لها الصدى الكبير بمناطق الجبل الأخضر تحت قيادة الشيخ عمر المختار وغيره من القادة الآخرين كالفضيل بو عمر "، و حسين الجويفي"، و يوسف بو رحيل"، و عبد الحميد العبار"، و "السيد أبو نجوي" (3.

وكان الشيخ عمر المختار قد سافر إلى مصر سنة 1923 على رأس وفد للتباحث مع محمد إدريس السنوسى في شؤون البلاد ، وما جد على ساحتها من أحداث تتطلب منه العودة إلى شرقى ليبيا ، كما قام الشيخ عمر المختار بزيارة محمد الرضا السنوسى وكيل أخيه محمد إدريس السنوسى الذى كان يقيم بواحة جالو لعرض موضوع استثناف المعارك اسوة بمجاهدى المناطق الغربية الذين كانوا قد دخلوا في معارك ضارية بالرغم من عقد صلح بنى آدم في سنة 1919 م في الوقت الذى كانت قد اندلعت فيه معارك إجدابيا في 21 من أبريل 1923 م ومعركة أبى قرادة في 14 يونيو ومعركة أبى قرادة في 14 يونيو ومعركة أبى قرادة في 24 من أغسطس ، ويتر بلال الثانية في الثالث من سبتمبر 1923 (4)

وتمثل معركة جردس العبيد (الأحرار) الأولى يوم24 سبتمبر 1923 ، والثانية يوم الرابع من ديسمبر1923م من أولى المعارك العنيفة التى دارت في نطاق الجبل الأخضر نظرًا لاتخاذ المجاهدين منها مركزا للمقاومة ضد القوات الإيطالية التى كانت تقع إلى الشمال منها<sup>(5)</sup>.

وإلي جانب معارك جردس العبيد (الأحرار) فإن المجاهدين الذين صارت لهم الكثير من المواقع الهامة في سيدي سليم ، وزاوية القصور وغوط الساس، وأبي عنان ، والغريب، ومراوة، ،

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص 30 .

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، المرجع السابق ، ص 405 -- 510 .

<sup>(3)</sup> رفعت عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص 168 .

<sup>(4)</sup> خليفة محمد التليسى ، معارك الجهاد الليبى من خلال الخطط الإيطالية ، المرجع السابق ، ص 92 - 93.

<sup>(5)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد ، المرجع السابق ، ص201 .

وجردس الجرارى التى انطلقت منها بعض الفصائل؛ لإثارة الرعب بين صفوف أفراد القوات ' الإيطالية ، وقطع خطوط اتصالاته ومواصلاته ، ومراقبة تحركاته قاموا خلال سنة 1923 بخوض معركة بئر أحمد قرب إنتيلات في جنوب بنغازى يوم 12 مايو1933 م ، ومعركة سيدى أبو قرياع بالقرب من إجدابيا في يوم 19 يوليو سنة 1923 ، ومعركة وادى القود إلى الشرق من الشليظمية بهنطقة بنغازى يوم 9 من أكتوبر 1923 م، ومعركة الخليطة بالقرب من شحات في الأول من أكتوبر 1923 في نطاق تجدد حركة المقاومة التى نشطت ضد استثناف العمل العسكرى الإيطالى(1).

وأمـام إزدياد نشـامك حـركـة المقـاومـة بمناطق الجـبل الأخـضـر قـام الإيطاليـون بوضع إستراتيـجية عسكرية واسعـة تهدف إلى مقاومة الأدوار المذكورة بحشد قوات إيطالية كبيرة في المرح ومراوة لأجل ملاحقة المجاهدين بمناطق الجبل الأخضر .

ونشبت العديد من المعارك الطاحنة خلال سنة 1924 م سواء داخل الجبل الأخضر أو بالمناطق المحيطة به مثل: معركة سوانى البدين التى نشبت في الأول من يناير 1924 ، ومعركة سلوق بالقرب من بنغازى في 19 من يناير 1924 م ، ومعركة تاكنس في الثالث من فبراير 1924، ومعركة مراوة في 17 من فبراير 1924 حينما قام المجاهدون بشن عدة هجمات على المواقع الإيطالية، وخطوط مواصلاته وقواظه العسكرية ، و معركة غوط الساس بالقرب من جردس المبيد في17 من فبراير 1924 م والتى نشبت على إثر الحصار الذى فرضه المجاهدون على . الحامية الإيطالية في جردس العبيد: حيث حاولت قوة إيطالية كبيرة فك الحصار ، ونقل التموين ، والعتاد إلى الحامية المزولة عن بقية المواقع الإيطالية ، وقد استمرت معركة غوط الساس اثنني عشرة ساعة طبقًا لما تؤكده المصادر الإيطالية نفسها دون أن تقلح القوات الإيطالية في فك الحصار (2).

وفي 20 من مارس 1924 دارت معركة عنيفة بمنطقة علم الحاصر الواقعة على بعد 30 كم إلى الشرق من بلدة الأبيار على إثر قيام قوة إيطالية كانت مرابطة في بلدة المرج بملاحقة المجاهدين: حيث واجهت القوة الإيطالية مقاومة في "تاكنس" أولاً ثم في "أم الجوابي" .

وامتدت المركة حتى منطقة علم الحاصر التى كان بها دور المجاهدين الذين استشهد منهم في هذه المركة ما يربو على مائة مجاهد.

كما دارت في 20 مارس 1924 معـركة بمنطقة أم الجوابى الواقعة في جنوب الجبل الأخضر، حيث كانت هذه المركة قد وقعت حينما حاولت قوة إيطالية تحت قيادة الجنرال

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، معجم معارك الجهاد الليبي ، المرجم السابق ، ص 138 ، 223 ، 293 . 515 .

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 281 ، 282 ، 380 ، خليفة محمد التليسي، معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الحريية الإيطالية ، المرجع السابق، ص 65 – 66 .

"بيتسارى" أن تقوم بعمليات التفاف أوتطويق ضد دور العبيد.

وتصدى المجاهدون للقوات الإيطالية في معركة قصيرة جرت يوم 30 من مارس 1924 في نطاق إعادة فرض السيطرة الإيطالية على الأراضي اللببية ، كما جرت معارك أخرى في قصر طولون يومي 7 – 8 –أبريل 1924 م ، وكانت من المعارك الطاحنة في الوقت الذى قـام فـيه طولون يومي 7 – 8 –أبريل 1924 م ، وكانت من المعارك الطاحنة في الوقت الذى قـام فـيه المجاهدون الذين قـدرت أعـدادهم بحـوالي 500 مجـاهد يوم 10 من أبريل 1924 بمهـاجـمـة الحامية الإيطالية المتمركة في مراوة، استتجدت فيه الحامية الإيطالية بسلاح الطيران مما أدى إلى انسحاب المجاهدين وعودتهم إلى الهجوم على الموقع المذكور في يومي 12 ، 16 أبريل 1924 م والذى ترتب عليه اندلاع معركة سلنطة يوم 18 من أبريل ، ومعركة البويرات يوم 19 من أبريل في أثناء العمليات العسكرية التى قام بها الجيش الإيطالي ضد دور البراعصة في الفترة الواقعة بين شهرى أبريل ومايو من سنة 1924 م.

وخاض المجاهدون ضد القوات الإيطالية معركة طاحنة في سيدى سليم قرب حلوق المرجع يوم 14 من أبريل 1924م ومعركة حلوق الجير يوم 14 من أبريل ، ومعركة بليحوش في جنوب شرق مراوة ، وفي الفترة بين أول شهر أبريل وشهر مايو 1924 شهدت المنطقة الواقعة بين مراوة وسلنطة عدة معارك من أبرزها المعركة التى دارت مساء يوم 15 من أبريل 1924 ، على إثر قيام القوات الإيطالية بمهاجمة قوة من المجاهدين تقدر بحوالي 400 مسلح، وأسفرت هذه المعركة عن استشهاد 36 مجاهدا (2) .

كما خاض المجاهدون خلال شهر أبريل 1924 المزيد من المعارك بعد أن استعادوا تنظيم انفسهم تحت قيادة الشيخ عمر المختار بمناطق الجبل الأخضر حيث خاضوا معركة وادى المطيقلة في يوم 16 من أبريل ، ومعركة قصر السداشي الذي يقع إلى الجنوب من الجبل الأخضر، ومعرك البويرات في 19 من أبريل قرب سلنطة بالجبل الأخضر والتي كانت معركة حامية تصدى فيها مجاهدوا البراعصة، وغيرهم لأفراد الحملة الإيطالية بكل قوة والحقوا بها بعض الخسائر (3).

وإلى جانب معركة الهيرة والعقابة بشرقي الأبيار والتى دارت 19 من أبريل 1924 ضمن العمليات العمليات العمليات العمليات الدخالية المجاهدين والدفع بهم إلى الدخول معها في معركة فاصلة غير أن هؤلاء المجاهدين تمكنوا هي اليوم 19 أبريل من الدخول في معركة أخرى جرت بمنطقة قصر تاكسيس الواقعة إلى الجنوب من مراوة بمسافة 28 كم،

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص135 ، 459 .

<sup>(2)</sup> الرجع نفسه ، ص 123 .

<sup>(3)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 134 – 135 .

والتى أدت إلى إصابة الطرفين بخسائر طفيفة<sup>(1)</sup>.

وتصدى المجاهدون للقوات الإيطالية في وادى القريات إلى الجنوب الشرقى من مراوة بالجنبل الأخضر في معركة جرت يوم الرابع من مايو 1925م، ثم قام المجاهدون بخوض معركة بثر قاود الذى يقع إلى الشمال الشرقى من زاوية الخروبة بالجبل الأخضر يوم الشامن من مايو 1924 ، ومعركة غوط النورة الذى يقع على مسافة خمسة عشر كيلومترًا إلى الشرق من تاكس ، ومعركة زاوية النيان في 11 مايو 1924 م ، والتى تقع إلى الجنوب من مراوة ، ومعركة سيرة المعيزيل في يوم 20 يونيو 1924 ، ومعركة قصر البنية الذى يقع إلى الجنوب الشرقى من المرح في يونيو 1924م ، حيث تحركت قوات إيطالية كبيرة من الأبيار ، وسيدى إبراهيم والمرح للمايم بهجمات على مواقع المجاهدين في منطقة قصر البنية الذين تصدوا لها بكل شجاعة في معركة طاحنة أسفرت عن استشهاد 179 مجاهدًا مع استلاء القوات الإيطالية على الف

وتصدى المجاهدون يوم 16 من سبتمبر 1924م للقوات الإيطالية في معركة بمنطقة رقية الناقة بالقرب من بنينة، وجرت معركة أخرى في 28 ديسمبر 1924 بمنطقة النوقية المحيطة ببنغازى وذلك في إطار العمليات العسكرية التى دارت في سنة 1924م، بالجبل الأخضر والمناطق المحيطة به.

ونتج عن معارك 1924 استشهاد حوالي 200 مجاهد واستلاء الإيطاليين عى نحو 25 الف رأس من الأغنام والإبل ، وقتل وجرح عدد كبير من الإيطاليين<sup>(2)</sup>.

وكانت معارك 1924 م تمثل بداية بروز قيادة الشيخ عمر المختار للمجاهدين بمناطق الجبل الأخضر؛ حيث تمكن هذا القائد من إعداد مفارز قتالية اسند قيادتها إلى أبرز مساعديه مثل: يوسف بو رحيل وحسين الجويفي وغيرهما من الزعماء الآخرين الذين امتازوا بمواقفهم البطولية مثل: زعماء العبيدات والحاسة والبراعصة الذين قاموا بالعمل على تثبيت اقدام المجاهدين على سفوح هضاب الجبل الأخضر وخاصة الجنوبية منها لمناعتها، والتي تمكن بواسطتها المجاهدين من التصدى للقوات الإيطالية من مشاة وفرسان ومهاجمة المواقع الإيطالية وقطع خطوط مواصلاتهم على الهضبة السفلي<sup>(3)</sup> وقام الإيطاليون بالعمل على منع المجاهدين من الاستفادة من التحرك وسط هضبة الجبل الأخضر ذات الأحراج و الوديان المعمينية وذلك بتثبيت أقدامهم في شكل قوات تكون كافية وتتخذ لها قواعد ثابتة على حاشية

<sup>(</sup>۱) الرجع نفسه ، ص 423 .

<sup>(2)</sup> محمد لطفي المصرى، تاريخ طرابلس الغرب ، 1946 ، ص68 – 69 .

<sup>(3)</sup> إيفانز بريتشارد ، المرجع السابق ، ص 303 – 304 .

الهضبة لتأمين الاتصالات بين أفراد الحاميات الإيطالية، وإقامة مواقع دفاعية. بالإضافة إلى تحريك قوات أخرى في شكل دوريات من حين لآخر، كانت تقوم بمهاجمة نجوع البادية الخالية إلا من العجزة ، والتى كان يتم قصفها بالطائرات والمدرعات والمدافع الرشاشة الأمر الذى دفع بالمجاهدين إلى نقل معسكراتهم إلى الأطراف الجنوبية من الجبل الأخضر دون <sup>·</sup> الاستقرار في الأطراف الشمالية المقابلة للشريط الساحلى<sup>(1)</sup>.

وقد ظن الإيطاليون أنهم قد أصبحوا بمأمن عن مهاجمة المجاهدين لمراكز تجمعاتهم الرئيسية في بنغازى والمرج، ودرنة، والبيضاء ، وشحات القريبة من المناطق الساحلية ، ولكن هجمات المجاهدين ظلت متواصلة بالرغم من الأعمال الانتقامية التى كان يتعرض لها سكان الجبل الأخضر بين كل فيئة وأخرى ، وخاصة بواسطة الطائرات التى كان من السهل عليها مراقبة تجمعات الأهالي وإجبارهم على النزوح نحو الدواخل بين مراوة والقيقب ذات المياه الوفيرة . وذات الأراضي غير المستوية التى يصعب على قوات العدو النفاذ إليها والسير فيها باستخدام الآليات بهذه المنطقة.

وقد ساعدت هذه الظروف الطبيعية قوات المجاهدين تحت قيادة الشيخ عمر المختار على إرسال مجموعات صغيرة منهم للقيام بشن هجمات خاطفة على القوات الإيطالية ، ثم تعود لتختفي وسط منطقة وادى الكوف مما جعل قوات العدو الإيطالي تقوم باتخاذ إجراءات عسكرية جديدة لمواجهة أسلوب المجاهدين بإنشاء خط من القلاع العسكرية بمناطق الأبيار ، والمرج ، وشحات لمهاجمة أى تجمع للمجاهدين يشاهد قريب من المواقع الإيطالية بحرق المحاصيل الزراعية ، وإبادة الحيوانات، أو الاستلاء عليها حيث كان رد المجاهدين على الأعمال الانتقامية ، الإيطالية يتمثل في تجنب مهاجمة القوات الإيطالية الكبيرة ، وملاحقة الدوريات الصغيرة منها وتوفير الحماية للعشائر التى تقوم بتزويدهم بالطعام والأموال<sup>(2)</sup> كما عمل الإيطاليون في سنة 1924 على إقامة قواعد أمامية أخرى لهم بمناطق الجبل الأخضر مثل: جردس الجرارى ، وخولان: مما أدى إلى نشوب عدة معارك بهذه المناطق المنكورة خلال شهر أغسطس.

وأمام بروز حركة المقاومة بمناطق الجبل الأخضر تحت فيادة الشيخ عمر المختار بداية من سنة 1923 م بحشد قـوات ضـمت 4045 بين سنة 1923 م بحشد قـوات ضـمت 4045 بين ضابط وجندى ، بالإضافة إلى 7594 دابة و104 سيارات وثمانى مصفحات ، ودبابتين لأجل مهاجمة مواقع المجاهدين بمناطق الخروبة ، وغدير أبى عاشر ووادى سـمالوس ، وأوبار

<sup>(1)</sup> محمد لطفي المصرى ، المرجع السابق ، ص 88 .

 <sup>(2)</sup> إيريك ساليرنو ، حرب الأبادة في ليبيا ، ترجمة على الصادق حسنين ، دار الجماهيرية، طرابلس – ليبيا ، 1984 م ،
 ص131 .

بالصفية ، وقصور المجاهير ، والمخيلى ، وبلطة الزلق حيث دارت رحى المعارك الطاحنة بهذه المناطق المذكورة كان من نتائجها تكبد المجاهدين والإيطاليين الكثير من الخسائر، منها: استشهاد 500 مجاهد وأسر 80 مجاهداً مع استلاء الإيطاليين على 5200 رأس من الإبل و10 آلاف رأس من الماشية و50 بندقية، و350 خيمة لاستخدام الإيطاليين لسلاح الطيران في ملاحقة المجاهدين وإبادة حيواناتهم<sup>(1)</sup>.

رغم استمرار القوات الإيطالية خلال عامى 1924 و 1925 في استخدام الشدة ضد تجمعات المجاهدين وأفراد أسرهم، فإن حركة المقاومة ضد الوجود الإيطالي بمناطق الجبل الأخضر ظلت مستمرة تحت قيادة الشيخ عمر المختار الذي تمكن بنضل قوة شخصيته ، وذكائه المتقد من تحقيق العديد من الانتصارات، ومنع تصرب اليأس إلى الأهالي الذين غرس فيهم حب التضحية في سبيل إعلاء كلمة الله: والدفاع عن أرض الوطن مما جعل العدو الإيطالي يجد نقسه في وسط معارك طاحنة شملت سائر أرجاء الجبل الأخضر؛ حيث كان يوجد في كل مسكر للمجاهدين رجال يمتطون خيولهم والبعض منهم بدون فرس - كما كان المسكر يضم قائد المسكر أو الدور ، والقاضى الشرعى ، وممول المجاهدين ، والضباط ، وكان الشيخ عمر المختار يمثل القائد الأعلى للمجاهدين الذي يقوم بتوقيع الأوامر ، ويعتمد على مصاعدة الشيخ الفضيل بو عمر ، والشياخ يوسف بو رحيل، وغيرهم في إدارة أدوارالمجاهدين (2).

ومن العوامل الأخرى التى ساعادت الشيخ عمر المختار على قيادة المجاهدين لدة ثمانى سنوات بالجبل الأخضر أنه كان قائدًا محنكًا ومنظمًا بارعًا ولبقًا إلى اقصى حد ، كما أن لنظام مخابراته الأثر الكبير في متابعة تحركات العدو ورفض الدخول معه في المارك عندما لايكون متأكدًا من النصر بالإضافة إلى وجود جهاز من الرجال الأقوياء حوله لمساعدته على القيام بالأعمال العسكرية ومكافحة التجسس .

وكان عمر المختار يتمتع بمعرفة كاملة بالأراضى وطبيعتها كمنطقة الأحراش الشاسعة ، وكهوف ومنعرجات الجبل الأخضر مما يجعل حركته مع أنصاره سهلة ومامونة<sup>(3)</sup>.

ونظرًا لاتسحاب المجاهدين مع قطعان الماشية الخاصة بهم إلى المناطق الوسطى والجنوبية من الجبل الأخضر في سنة 1925 م هإن القيادة الإيطالية بادرت في سنة 1926 باحتلال الجغبوب ، والتى كانت تمثل موردًا لدعم المجاهدين بالسلاح والتموين والرجال القادمين من الواحات الوسطى والجنوبية كالكفرة أو القادمين من مصر .

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، معارك الجهاد الليبي من خلال الخطط الإيطالية ، المرجع السابق، ص 69 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، برقة الهادئة ، المرجع السابق ، ص 93 .

<sup>(3)</sup> رفعت عبدالعزيز ، المرجع السابق ، ص 202 .

وبعد أن اتفقت إيطاليا مع مصر في السادس من ديسمبر 1925 حول تبعية واحة الجنبوب إلى الأراضى الليبية لموقع هذه الواحة قرب الحدود الليبية المصرية. بدأت القوات الإيطالية للي الأراضى الليبية المصرية. بدأت القوات الإيطالية تستعد لاحتلال الجغبوب بواسطة حملة تضم 91 ضابطًا و713 جنديًا إيطاليًا و1640 جنديًا أورتريًا، وصوماليًا وليبيًا و36 مدرعة آلية، و205 ناقلة للجنود ميكانيكية، و115 دابة من إبل وخيول وبغال، و4 مدافع جبلية و60 مدهمًا رشاشًا، تحت قيادة الجنرال رونكى كما سبقت الإشارة، وقسمت فيه خطة الاحتلال إلى ثلاث مراحل تتحرك فيها الحملة: من البردية ومن مساعد الواقعيتين إلى الشمال من الجنوب قرب الحدود المصرية في الوقت الذي تقوم فيه أربع كتائب بمراقبة حركة المجاهدين داخل الجبل الأخضر لمنع الشيخ عمر المختار من الزحف مع المجاهدين للدفاع عن الجغبوب وإجباره للبقاء في وضع دفاعى عن معسكرات المجاهدين بالجبل الأخضر مثل معسكرات المجاهدين.

وتحركت الحملة الإيطالية باتجاه الجغبوب من إمساعد، ثم تجمعت في منطقة قرن والقرين ليلة الخامس من فبراير 1926 م في الوقت الذى كانت فيه خمس طائرات استكشاف إيطالية تقوم بالتحليق في سماء واحة الجغبوب وتلقى في المناشير على السكان تحثهم على عدم القيام بالقاومة للجيش الإيطالي القادم إلى الواحة .

وفي يوم 7 من فبراير 1926 ، دخلت القوات الإيطالية إلى واحة الجغبوب دون معارك ورفع العلم الإيطالي على مبنى الزاوية السنوسية في حضور الشيخ الشارف الغرياني، وهلال السنوسي وتم تعيين الشيخ الشارف الغرياني الموالي لإيطاليا منذ عدة سنوات شيخًا لزاوية الجغبوب بدلاً من الشيخ حسين للراكشي<sup>20</sup>.

وكانت إيطاليا ترمى من وراء احتلال الجغبوب تحقيق عدة مكاسب منها منع وصول الإمدادات المادية إلى الشيخ عمر المختار داخل الجبل الأخضر، ومنع عبور المهاجرين الليبيين من الجغبوب إلى مصر: مما دفع بالقوات الإيطالية إلى فرض المزيد من الرقابة على الحدود الليبية المصرية ، وهي إجراءات لم تؤثر على استمرار الاتصالات بين المجاهدين والمصريين أقتصاديًا ولم يجد منه عدا وضع الأسلاك الشائكة على طول الحدود الواقعة بين أم مساعد والجغبوب كما سوف يتم الإشارة إليه .

وفي أعقاب سقوط الجنبوب وجدت القوات الإيطالية المتمركزة بمناطق الجبل الأخضر استمرار شن هجمات على المسكرات الإيطالية لذا بدأت الحكومة الإيطالية في إتباع سياسة الخداع ضد الشيخ عمر المختار وأنصاره بإرسال بعض الأشخاص إليه: لأجل استمالته

<sup>(1)</sup> جراتسيانى، برقة الهادئة، المرجع السابق، ص 37، خليفة محمد التليسى، معجم معارك الجهاد، المرجع السابق، ص77. (2) الطاهر احمد الزاوى ، عمر الختار ، المرجع السابق ، ص 27 ،

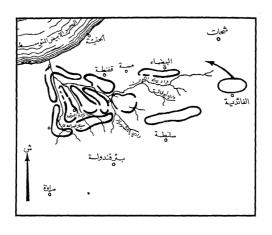

عمليات ومعارك وادي الكوف (٢٦ يوليو - ١ أغسطس ١٩٢٧) وتمثل الدوائر تحركات القوات المعادية ضد مواقع المجاهدين

بالأموال والوعود التى تحقق له حياة رغدة، ولكن الشيخ عمر المختار رفض هذه الإغراءات فاتجهت إيطاليا للاتصال برؤساء القبائل العربية الذين كانوا يساندون حركة الجهاد مثل: فيأثل الحاسة والعبيدات، والبراعصة، والدرسة، والعبيد والعرفة الذين رفضوا دعوة إيطاليا الموجهة إليهم والهادفة إلى الاستسلام غير أن الإدارة الإيطالية ظلت تواصل دعوة زعماء قبائل الجبل الأخضر إلى الأستانة عن الشيخ عمر المختار بإلقاء المنشورات بواسطة الطائرات، وإرسال المرسل المزودين بالرسائل تدعوهم فيها إلى تسليم أنفسهم إلى إيطاليا، وعدم استمرار التحالف مع الشيخ عمر المختار حيث وصل مندوب إيطاليا المدعو عبد النبى القبائلي في شهر اكتوبر 1926 إلى قبيلة العبيدات وكان رد العبيدات رفض المطالب الإيطالية، وإنهم لايخشون التهديد؛ الأمر الذي أدى إلى اندلاع المعارك بين الطرفين تمكن فيها العبيدات من رد التوات الإيطالية على أعقابها بعد أن الحقوا بها الخسائر الفادحة (1).

وعاودت إيطاليا محاولة استمالة زعماء المجاهدين ظنًا منها بأن البعض منهم على الأقل قد لانت قناعتهم في اعقاب المركة التي نشبت بين الطرفين.

فقد وصلت وفود إيطالية جديدة محملة بالوعود الكاذبة البرافة والتى أجزلوا فيها المطاءات لمدة ثلاثة أشهر أنتهت بالفشل<sup>(2)</sup>.

وواصل المجاهدون عدم القبول بالدخول في مفاوضات الاستعملام في ظل التهديدات الإيطالية: الأمر الذى أدى إلى تصاعد المعارك خلال سنة 1927 ، حقق المجاهدون انتصارات حاسمة في البعض منها كمعركة الرحيبة بالجبل الأخضر التى اندلعت حينما كان المجاهدون قد تحولوا في شهر يناير 1927 إلى المناطق الواقعة في جبل العبيد وهي منطقة خصبة تخوف الإيطاليون من سيطرة المجاهدين عليها، و كانت أعدادهم تزيد على 350 مجاهداً تحت قيادة الشيخ عمر المختار .

وفي 27 من مارس 1927 ، تحركت قوة إيطالية مكونة من 12 ضابطًا 744 جنديًا تحت فيادة الرائد "باسى" الذي وصل مع رجال حملته إلى منطقة جردس العبيد في صباح اليوم التالى ، ثم واصل زحفه عبر الغابات التى تنتشر بالمنطقة، حيث تصدى المجاهدون الأفراد الحملة الإيطالية عندما أخذت تقترب من أم الجوابى، ثم أخذت تواجه بمقاومة أشد على طول الطريق التى كانت تسلكها القوة الإيطالية حتى بلغت منخفض الرحيبة الذي دارت فيه المعركة الطاحنة والتى نجحت في بدايتهاقوات العدو في احتلال بعض المواقع المرتفعة إلا أن المجاهدين عاودوا شن

<sup>(1)</sup> الطاهر أحمد الزاوي ، المرجع السابق ، ص 85 ، 86 ، رفعت عبدالعزيز ، المرجع السابق ، ص 219 – 220 ،

<sup>(2)</sup> أمين السعيد ، الدولة المربية التحدة، للرجع السابق، ص 282 – 283 : الطاهر أحمدالزاوي، المرجع السابق، ص85، والذي يشير إلى أسماء الوفود الإيطالية مثل : عبدالقادر بوريدان ، ومحمود بوحامد ، وشعيب بو عزاق في الوفد الأول ، والطمى لبناري في الوفد الثاني ، وموسى القحاصث في الوفد الثالث .

هجومهم المضاد في اتجاء أمامى مع حركة التفاف مما أجبر القوات الإيطالية على الانسحاب، ولكن المجاهدين تصدوا لعملية الانسحاب ، وقاموا بتطويق القوات الإيطالية وعزل بعضها عن بعض وسط حالة من الاضطراب عمت صفوف جنودها الذين ألحقت بهم الهزيمة الساحقة بمقل سنة ضباط و 300 من الجنود وهو ما يقرب نصف أفراد الحملة(أ).

وبرر الإيطاليون أسباب هزيمة قواتهم في معركة الرحيبة إلى التقدير الخاطئ لقوات المجاهدين تحت قيادة الشيخ عمر المختار الذى قاد هذه المعركة بنفسه ، وإلى المبالغة في تقدير قوة المجندين الليبيين إلى جانب الإيطاليين ، وإلى التردد ، وعدم الوضوح ، والخطأ في اتخاذ قرار الانسحاب في أثناء المعركة .

وقد اعترف الوالي "تروتسى" بأن معركة الرحيبة كانت تمثّل هزيمة نكراء لأفراد القوات الإيطالية التي أنهارت معنوياتها على إثر هذه المعركة<sup>(2)</sup>.

ودفعت معركة الرحيبة بالوالي "دروتسى" إلى إصدار أوامره لأفراد قواته بشن المزيد من الهجمات على المجاهدين للانتقام من الهزيمة التى لحقت بهم بالرحيبة حيث دارت معركة قبر الظاهر يومى 27 و 28 من أبريل 1927 والتى اشتركت فيها أعداد كبيرة من الطائرات الإيطالية مما ألحق الكثير من الخسائر بالمجاهدين<sup>(3)</sup>، ومعركة بئر عناقة بوادى الكوف بين يومي 2 و 11 مايو 1927م، والتى تصدى فيها المجاهدون لقوات ميتزتى الزاحفة من مراوة.

وقد استشهد في هذه المعركة آكثر من 30 مجاهدًا بالإضافة إلى استلاء القوات الإيطالية على مئات الرؤوس من الماشية .

ثم حدثت معركة رأس الجلاد يوم 13 يوليو 1927 ومعركة بثر الزيتونة بالمنطقة الواقعة إلى الجنرب من شحات، حينما خرجت قوة إيطالية تحت قيادة الجنرال ميتزتى قائد هذه القوات بالجبل الأخضر لأجل مالاحقة المجاهدين الذين بادروا بإطلاق النار على أفراد الحملة الإيطالية: فنشبت معركة عنيفة استمرت بضع ساعات قتل الإيطاليون فيها من المجاهدين نحو 70 شخصنًا ، واستولوا على 300 رأس من الإيل بكل أحمالها مع قتل أكثر من 300 رأس من الإيل في ذلك اليوم بالإضافة إلى جمع بعض البنادق التى كانت بحوزة المجاهدين دليلاً على شدة معركة رأس الجلاد (4).

وبصفة عامة فإن قوات المجاهدين قد تصدت للقوات الإيطالية خلال 1927م في أكثر من

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي،معجم معارك الجهاد ، المرجع السابق، ص 79 - 245 - 247.

<sup>2)</sup> للرجع نشعه ، من 426 – 247 . (3) للرجع نشعه ، من 455 والذي يشير إليها باسم رأس الظهر بدلاً من الظاهر ، محمد شكرى ، المرجع السابق ، ص729: رفعت عبد العزيز للرجم السابق ، مر 220 .

<sup>(4)</sup> للرجع نفسه ، ص 405 والذي يشير إليها باسم رأس الظهر بدلاً من الظاهر ، محمد شكرى ، المرجع السابق ، ص279: وفتت عبد العزيز المرجع السابق ، ص226 .

ست عشرة معركة وهي :

الرحيبة في 28 مارس ، وام الجوابى في الشهر نفسه ويثر الزيتون في 27 من أبريل، وحلوق الجير في التاريخ المذكور، وآبار بالتين في الثانى من مايو، ويثر عافية في 11 مايو، ورأس الجلاد في 13 يوليو ، ويثر الكويفات في 19يوليو وقادرة العدس في 29 يوليو، ووادى الكوف من 26 يوليو إلى الأول من أغسطس، وتاكنس في 11 أغسطس، ووادى سمالوس والخولان في 28 أغسطس، ويلطة الزلق في 13 سبتمبر، وغوط الساس في 13 ديسمبر 1927 <sup>(1)</sup>.

وكانت خسائر الإيطاليين والمجاهدين مرتفعة خلال معارك 1927 م، ففي الوقت الذي خسرت فيه القوات الذي خسرت فيه القوات الإيطاليية والمجاهدين مرتفعة خطار معارك 1927 من اشتركت في معركة الرحيبة يوم 28 مارس 1927 محيث كانت قوات العدو تضم 12 ضابطاً و 744 جندياً فتل منهم أكثر من 6 ضباط و 760 من الجنود بالإضافة إلى الخسائر الأخرى التى لحقت بالقوات الإيطالية فإن قوات المجاهدين تعرضت إلى شن الغارات الجوية، ومن القصف بالمدفعية والدبابات والسيارات المتحركة التى كانت تحمل المدافع الرشاشة؛ مما أدى لإرتفاع الخسائر بين صمفوف المجاهدين الذين قدرت أعداد من استشهد منهم خلال سنة 1927 بنعو 1100 مجاهد هي معركة الخولان بعد أن تصدوا لحوالي سبعة آلاف إيطالي بينما استشهد 70 مجاهدا في معركة بلطة الزلق وخمسة مجاهدين نالوا الشهادة في معركة عفوط الساس مع جرح سبعة آخرين منهم في نفس المعركة المذكورة ، وكان من بين شهداء معركة الزوزات حسن الجويفي من قبيلة البراعصة في يوم 13 أغسطس 1927.

كما قتل 200 مجاهد في معركة الهيرة والعقابة يوم 11 أغسطس 1927م، بالإضافة إلى استشهاد 70 مجاهدًا في معركة الجلاد ، يوم 13 يوليو و30 شهيدا في معركة بتُر الزيتون .

وتمثل معركة الرحيبة أهم المعارك التى لحقت فيها أكبر الخسائر بأفراد القوات الإيطالية العاملة بمناطق الجبل الأخضر سنة 1927، والتى ترتب عنها وقف تحرك القوات الإيطالية لمدة شهر وعزل " باسى" أحد القادة الكبار في الجبل الأخضر خلال 1927 ، كما ترتب عن معركة الرحيبة عمليات انتقام واسعة ، قامت بها القوات الإيطالية ضد المجاهدين وأفراد أسرهم باستخدام الطائرات التى قامت بتعقب نجوع البادية ، ورؤوس الماشية الخاصة بهم بعراعى الجابل الأخضر.

وتواصلت معارك الجهاد خلال سنة 1928 بين المجاهدين تحت قيادة الشيخ عمر المختار في الجبل الأخضر وبين القوات الإيطالية التي كانت تهدف إلى إنهاء حركة المقاومة بالقضاء

<sup>(1)</sup> انظر خليفة محمد التليسى ، المرجع السابق ، ص 93 ، 95 ، 111 – 112 ، 156 ، 163 ، 187 ، 212 ، 262 ، 253 ، 255 (1) . 187 ، 213 ، 245 ، 255 ، 255 ، 255 . 256 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267 ، 267

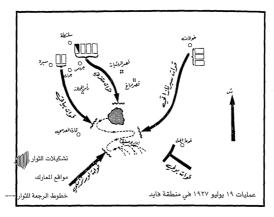

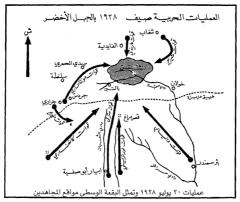

على آدوار الجاهدين ونجوعهم وعدم تمكين هؤلاء الجاهدين من التجمع بناء على أوامر والي برقة الجنرال " تروتسى وتطبيقاً لسياسة الزعيم "موسولينى" في روما الذى أمر بأن تكون مناطق الجبل الأخضر المخضرة بأشجارها حمراء بالدماء السفوحة على أرضها<sup>(1)</sup>.

ويصف الجنرال \* تروتسى \* الإجراءات التى اتخذتها القيادة الإيطالية في سنة 1928م بأنها 
تميزت بالاستخدام المنسق لجميع القوات المتحركة بالإضافة إلى استخدام القوات المتمركزة 
في قطاعات قورينا ، والمرجع وغيرها ، وتوزيع البعض منها على حاميات بطريقة يمكن جمعها 
في طوابير خفيفة ذات قوة كافية لضرب قوات المجاهدين بالإضافة إلى تشكيل قوتين 
متحركتين في جردس المبي ومراوة في الوقت الذى تم فيه توفير الحماية التامة للمواقع 
الإيطالية في إبى غسال وقصور المجاهير ، وبثر القندولة التى كان المجاهدون قد اتخذوا من 
هذه المواقع مراكز هجومية لهم .

وعمل والى برقة الجنرال " تروتسى " على إثارة المذابح الدموية، والتى أطلق عليها فجوة الدم بين المجاهدين من جهة أخرى للقضاء الدم بين المجاهدين من جهة أخرى للقضاء على ظاهرة التعايش بينهما ، كما حدث في يوم 29 من نوفمبر 1928 م ، حينما قام المجاهدون بمحاصرة أهالي البراعصة الخاضعين للقوات الإيطالية ، بمنطقة سلنطة ومهاجمتهم بكل قوة مما ادى إلى قتل 33 شخصًا وجرح 35 شخصًا آخرين مع فقد معظم حيواناتهم<sup>(2)</sup>.

ويعترف الجنرال " تروتسى " باستمرار حركة مقاومة المجاهدين بمناطق الجبل الأخضر وخارجه خلال سنة 1928 ، وأسفرت عن عدة معارك مثل: معركة الحسيات في الأول من فبراير 1928 م ، والتى استهدفت إيطاليا منها ضمان وصل ولاية طرابلس الغرب بولاية برقة، وأسفرت هذه المركة عن استشهاد 27 مجاهدًا ، وأسر امرأة ، والاستلاء على خمسين جملاً و000 رأس من الماشية ، وثماني بنادق كانت بحوزة المجاهدين(<sup>3)</sup>.

وفي 14 فبراير 1928 اندلعت معركة بين قوة من المجاهدين والقوات الإيطالية قرب بلدة إمساعد الكائنة بجوار الحدود المصرية ولم تشر المصادر الإيطالية إل*ى* أية خسائر تذكر<sup>(4)</sup>.

وخاضت القوات الإيطالية معركة حامية يوم 14 مايو 1928 م بمنطقة "رأس الزوى" في جنوب الفايدية بالجبل الأخضر على إثر خروج الكتيبة الأريترية العاشرة في عملية ملاحقة

 <sup>(1)</sup> أتيليو تروتسى . برفة الخضراء ، المرجع المذكور ، ص 15. والذي قام بينيتو موسيلينى بكتابة المقدمة له أعرب فيها عن مسروره باستعراض العمليات العسكرية التى جرت فى الجبل إلى جانب الإشارة إلى المشروعات الأخرى التى تمت فى عهده.

ر2 : تروتسى ، المرجم السابق ، ص 234 . (3 خليفة محمد التهيس ، معجم ممارك الجهاد ، المرجع السابق ، ص 229 ، والذي يشير إلى ان ممركة الحسيات قد وقت إلى الشرق من إجدابها ،

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ، ص 508 .

لمناصر حركة المقاومة بالنطقة الواقعة بين وادى محجة وغابة الشنيشن ولكن المجاهدين تصدوا لهذه القوة في محاولة منهم لتطويقها والالتفاف حولها ، ولم تتمكن القوة الإيطالية من فك الطوق إلا بعد معركة حامية استمرت خمس ساعات تكبدت فيها قوات الطرفين أفدح الخسائر في الأرواح (1).

ثم كانت ممركة " بئر جين" التى جرت يوم 28 من مايو 1928 في شرقى طبرق قرب الحدود المسرية، حيث اصطدم المجاهدون بالقوات الإيطالية في معركة بالسلاح الأبيض، استمرت اكثر من ساعة بين الفريقين كان فيها المجاهدون يتولون حراسة قافلة قادمة من مصر ، وتتكون من مائة جمل تحت حراسة ثمانين، مسلحًا قُتل منهم في هذه المركة أريمون مجاهدًا ، وضعر المجاهدون أحدى عشرة بندفية ، وقُتل خمسين جملاً ، واستلاء الإيطاليين على عشرين رأسًا من الإبل ، وعلى ثمانين قنطارًا من السكر مقابل جنديين قناصين، وجنديين آخرين من القمصان السود الخاصة(2).

وهي قصر أبى حسان الذى يقع إلى الجنوب الشرقى من خولان في الجبل الأخضر خاض المجاهدون معركة طاحنة يوم الثانى من يوليو 1928م في أعقـاب معركة معطن الشنيشن ، ووادى محجة وأسفـرت هذه المعركة عن استشهاد 16 مجـاهدًا ، ونهب كل حيوانات الأهالي القاطنين بالنملقة<sup>(3)</sup>.

كما خاض المجاهدون معركة طاحنة آخرى في اليوم الرابع من يوليو بمنطقة عين الغزالة فى أثناء فيام قوة إيطالية بتفقد المنطقة الواقعة بين عكرمة والبحر إلى النرب من طبرق.

وقد اصطدمت القوة الإيطالية المكونة من 23 شخصًا بين جنود إيطالين ومجندين ليبيين مع قوة من المجاهدين تتكون من 15 شخصًا ، ودارت معركة عنيضة أسفرت عن مقتل عدة أشخاص من بينهم 10 مجاهدين.

وجرت معركة أخرى بمنطقة بئر قراصة بالقرب من الحدود الليبية الشرقية ضمن الممليات المسكونية الشرقية ضمن الممليات المسكونية التى ألم الممليات المسكونية التى ألم تسفر عن المجاهدين عن طريق مصر؛ ففي يوم 16 يوليو 1928 حدثت هذه المعركة التى لم تسفر عن خسائر تذكر(4).

وكانت معركة " قندولة " التي تقع بنحو 15 كيلو مترًا إلى الجنوب الغربي من سلنطة قد

 <sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص 239 : تروتسى ، المرجع السابق ، ص 258 والذي يعترف بأن خسائر القوات الإيطال. كانت مقتل ثلاثة عشر جنديًا وجرح خمسة وخمسين جنديًا آخرين ، بينما خسر الجاهدون نحو 100 مجاهد بين شهيد وجويح .

 <sup>(2)</sup> المرجع ، نفسه ، ص 151 : تروتسى ، المرجع السابق ، ص 239.
 (3) خليفة محمد التليسى ، المرجع السابق ، ص 414 .

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه ، ص 170 .

جرت في الحادى عشر من أغسطس 1928م ، على إثر قيام القوات الإيطالية بمهاجمة المجاهدين وأفراد عائلاتهم باستخدام الغارات الجوية والقوات البرية في مطاردة المجاهدين الذين تعرضوا لإلقاء القنابل بكل وحشية في الوقت الذى كانت تجرى فيه معركة قبر الظهر بالنطقة الواقعة شمال شرق مراوة يوم 11 أغسطس 1928 ، على إثر قيام القوات الإيطالية بملاحقة تجمعات المجاهدين في المنطقة<sup>(1)</sup> .

واســـتــمـرت المــارك بين المجــاهدين والإيطاليين سنة 1928 م ســواء داخل مناطق الجـيل الأخضر او في خارجه كما حدث في الثالث من أكتوبر عندما تمكنت القوات الإيطالية من تطويق قافلة البراعصة بينما كانت تحاول الدخول إلى مصر ، وأسفرت المحركة عن استشهاد 13 شخصًا من رجـال القافلة بالإضافة إلى أسر 21 شخصًا آخرين مع استلاء الإيطاليين على 50 جملاً و4 بنادق وقعت غنائم بأيدى العدو الذي تعمد عدم ذكر خسائره(2).

وفي 13 ديس مبر 1928 تعرضت قوة إيطالية بمنطقة المرج تضم 34 جنديًا من أفراد القمصان السود إلى هجوم عنيف من المجاهدين في أثناء إجتيازها لغابات الوادى الذي يريط بين غوط الساس وبين جردس العبيد مما أدى إلى سقوط عدد من الجنود الإيطاليين بين فتيل وجريح ، بينما أخذ الناجون بأنفسهم من رصاص المجاهدين بالرد على النار لمدة أربعين دقيقة مما أدى إلى استشهاد 7 مجاهدين ، وقتل 5 إيطاليين وجرح 12 جنديًا آخرين<sup>(3)</sup>.

وهاجمت القوات الإيطالية ، مجموعات كبيرة من أفراد عائلات المجاهدين عندما توقفوا في منطقة البلط جنوبي الجشة في أثناء حضور اجتماع موسع مع الشيخ عمر المختار الذي حضير إلى الموقع المذكور رفيقة 200 مجاهد ولكن الطائرات الإيطالية تمكنت من رصيد تجمعاتهم، وأعطت معلومات إلى قيادة الجيش بوجود التجمع الكبير الذي إنطلقت إليه ثلاثة طوابير من الشمال بالتحول نحو منطقة البلط بينما وصلت قوات إيطالية من الجشة وأخرى إلى زاوية المسوس تحت قيادة ألورنيني "كما تمكنت المصفحات الإيطالية بتوجيه من الطائرات من مفاجأة المجاهدين بين غدير أبي عسكر وبلطة الزلق بمهاجمتهم وارغامهم على الانسحاب باتجاء عقيرة الشعفة .

ونتج عن هذه المركة الخاطفة مقتل 4 جنود إيطالين واستشهاد 200 مجاهد ، واستولى الإيطاليون على نحو 2000 جمل وجمع ما يقرب من 60 بندقية .

ويدعى الوالي " تروتسي " أن عدد الأشخاص الذين ماتوا متأثرين بجراحهم في معركة

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، ص 172 - 405 .

<sup>(2)</sup> تروتسي ،المرجع السابق ، ص 234 .

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه ، ص. 235 ، 236 .

عقيرة الشعفة قد بلغوا فيما بعد حوالي 400 شخص وهو رقم لايخلوا من المالغة والتى جعل منها هذا الوالى دعاية كبيرة لأعماله في برقة خلال وجوده بين سنتى 1926 و 1929م .

وكان الوالي "تروتسى" قد أعطى إشارات هامة لعدد من المعارك والاشتباكات التى حدثت في سنة 1928 دون أن تتم الإشارة إليها في معجم معارك الجهاد في ليبيا<sup>(1)</sup>.

وقال تروتسى إن القوات الإيطالية تحركت باتجاه غابة معطن شنيشن يوم 12 يونيو 1928 م ، ولكن المجاهدين الذين قدرت أعدادهم بحوالي ثلاثمائة مجاهد تصدوا للقوات الإيطالية في معركة عنيفة تعرض فيها الطرفان للخسائر الفادحة ، وقام المجاهدون بإجلاء أفراد عائلاتهم من المنطقة بالتحول إلى مصر أو إلى المناطق الشرقية من الجبل الأخضر بينما تحصن المجاهدون داخل المناطق الواقعة بين غابة الشنيشن ، والقطة ، ووادى محجة ، وعقدوا العزم على القيام بمقاومة عنيفة (2).

وكانت المحركة التى دارت يوم 30 من يونيو 1928م، تمثل أكبرالمعارك التى دفعت فيها القوات الإيطالية بأعداد كبيرة من أفرادها؛ لأجل شن هجمات على مواقع المجاهدين وملاحقتهم في منطقة غابات الشنيشن، وفي خارجها حيث تمكنت من اللحاق بجماعة منهم قرب قصر بوحسن بمنطقة العبيدات رفقة حيواناتهم؛ مما أدى إلى استشهاد 16 مجاهداً، كما تمكنت القوات الإيطالية في يوم 16 من يوليو 1928 من ملاحقة جماعة البراعصة قرب إمساعد مما أدى إلى إطلاق المدافع الرشاشة عليها وقتل 9 أفراد من الليبيين الذين كانوا بتحركون باتجاه الحدود المصرية (3).

وتعرضت قافلة من المجاهدين في الشامن من اغسطس 1928 م إلى هجوم من القوات الإيطالية المسفحة بين بلدتى مسوس والمخيلى، وقد شاركت الطائرات في المعركة التى ساهمت في تعرض القافلة إلى التدمير وقتل 11 شخصًا من أفرادها وإلي مقتل ما يقرب من 400 حمل.

ثم قامت قوات "بياني" بمباغتة قوة من الجاهدين قرب بثر قندولة يوم 11 من أغسطس 1928 ، وقتل ثمانية من المجاهدين في الوقت الذي قامت فيه قوات كانيفاري و مورماركو" و توريلي بشن هجمات على مجاهدي دور العبيد يوم 13 من أغسطس 1928 م: مما أدى إلى استشهاد تسعة مجاهدين والاستلاء على 8 بنادق، وقتل 1828 جملاً<sup>(4)</sup>.

وتمكنت القوات الإيطالية ، من خلال معارك سنتي 1927 و 1928 ، من استكمال احتلال

 <sup>(1)</sup> تروتسى ، المرجع السابق ، ص 235 ، 236

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسى ، المرجع السابق ، والذي اعتمدنا عليه كثيرًا في تتبع حركة المقاومة .

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه ، ص 244 .

<sup>(4)</sup> الرجع نفسه ، ص 245 .

مواقع هامة بمناطق الجبل الأخضر مثل : الهيرة والعقابة ، وتأكيس ، وقصر مراغ خلال شهر اكتوبر 1928 م .

وان هذه المواقع لاتبعد كثيرًا عن المواقع الإيطالية الأخرى في زاوية الخروبة ، وزاوية النيان بالإضافة إلى قصر مراغ ، وجردس الجرارى ، ويلقس، وخولان ، والتى تحيط بغابة الشنيشن مقر الشيخ عمر المختار ، والمجاهدين لعدم قدرة القوات الإيطالية على دخولها حتى ذلك الوقت<sup>(1)</sup>.

أما عن حركة الجهاد خلال سنة 1929 م بمنطقة الجبل الأخضر فإنها كانت محدودة لأسباب منها:

أولاً : شدة الهجمات التي تعرض لها المجاهدون وأفراد فباثلهم وثروتهم الحيوانية دون تمييز ، وهي كانت ضربات مؤثرة .

ثانيًا: لجوء القوات الإيطالية إلى محاصرة مواقع المجاهدين، وحصرهم داخل مناطق الغابات مثل غابة الشنيشن .

ثالثًا: تضييق الخناق على قوافل المجاهدين المتجهة إلى مصريضرب هذه القوافل بواسطة الطائرات والمدافع الرشاشة .

رابمًا: بدء الاتصالات بين الإيطاليين والمجاهدين تحت قيادة الشيخ عمر المختار من أجل الوصول إلى صلح قد ساعد على الحد من الهجمات في أعقاب التطورات التى شهدتها مناطق الجبل الأخضر والتى تعرضت فيها مراكز المجاهدين ونجوع البادية إلى هجمات إيطالية انتقامية باستخدام الآلة الحربية المتطورة .

خـامــــُــا: اشــــتـــــداد المعـــارك التى كـــان يدور رحــاها داخل المناطق الوسطى والجنوبيــة من الأراضي الليبية مثل معــارك: بثر عـــلاق، وكاف المتكية ، ومعــركة بثر الشويـرف، وأبو أثلة قــرب أوجلة، وأم الخــيل / وأم الريش، وأم العبيد ، وأم ملاح ، وبتر أبى جــدارية ، وبئر النينت وبئر النينت وبئر العاشة ، وبئر العياط ، وعين زقوط، وقارة تسلمت ، وقيــرة وغيرها من المعارك الأخــرى التى تمت الإشــارة إليهــا والتى حالت دون وصول المساعدة إلى مجاهدى الجبل الأخضر .

وتتمثل معركة بثر كتيتات والجشة والفائدية، ووادى النغار ، وعقيرة الشعفة، وقدر بن قدم، ووادى مراغ آهم المعارك التى دارت في سنة 1929 م قبل وبعد مؤتمر سيدى رحومة .

ففي التاسع من يناير قامت قوة إيطالية تحت قيادة الجنرال " ميتزتي " بشن هجوم على

<sup>(1)</sup> للرجع نفسه ، ص 245 ، 246 ، والذي يشير إلى معارك آخرى جرت بالجبل الأخضر كالتى تمت من 12 إلى 15 ديسمبر بمنطقة السيد والتى تسببت في استشهاد أحد عشر مجاهدًا واستيلاء القوات الإيطالية على 30 رأسًا من الأبقار ، و50 جملاً ، و700 رأس من الماشية .

مواقع المجاهدين بمنطقة بئر كتيتات اسشتهد فيه 38 مجاهدًا بالإضافة إلى أسر بعض النساء والأطفال والاستلاء على مئات من رؤوس الإبل والأغنام ، كما تعرض المجاهدون المتمركزون بمنطقتى الجشة والفائدية إلى هجوم خاطف من طرف القوات الإيطالية بين 7 و20 من يناير 1929 . مما أدى إلى استشهاد 80 مجاهدًا واستلاء قوات العدو على 27 بندقية، و140 جملاً و26 رأسًا من الأبقار ، و9 خيول مقابل مقتل جندين إيطالين وجرح أحد عشر جنديًا آخرين (1).

ثم خناض المجاهدون مـعـركـة وادى النغـار يوم 13 مـارس 1929 م والذى يقع إلى الجنوب الشرقي من مـرادة بحوالي 35 كم ، ومعـركة عقيـرة الشعفة في يوم 31 من مارس 1929 ، والتى -استخدم فيها الإيطاليون الطيـران على نطاق واسع لضـرب مضـارب المجـاهدين في شكل 194 عملية جوية أسفرت عن سقوط 300 شهيد .

وقتل 6000 رأس من الإبل ، و4,000 رأس من الماشية ، وحرق 500 خيمة مع قتل 65 رأس من الخيول ، واستلاء الإيطاليين على 110 من قطع الأسلحة التى كانت في حوزة المجاهدين . وأسروا نحو 80 شخصًا<sup>(2)</sup>.

وان هذه الخسائر المرتفعة في الأرواح البشرية والحيوانات تدل على مشاركة سلاح الطيران الإيطالي بكل قوة في قصف نجوع البادية دون التفريق بينهم وبين مراكز المجاهدين التي تكون محمية بأنواع من الأسلحة المضادة للطائرات تكون في بعض الأحيان قادرة على إسقاطها أو إجبارها على الفرار من سماء المنطقة كما حدث في وادى المراغ يوم السادس من سبتمبر 1929 م عندما أسقط المجاهدون طائرة إيطالية من نوع ( SAV ) عندما كانت تقوم بمهمة استكشاف في سماء المنطقة القريبة من الحدود المصرية .

وساعدت نتائج معركة عقيرة الشعفة ذات الخسائر الفادحة بين صفوف المجاهدين وسكان البادية دون تمييز إلى موافقة الشيخ عمر المختار على طلب السلطات الإيطالية المتعلق بإجراء الماوضات السلمية معه.

#### مفاوضات صلح سيدى رحومة 1929 م:

كانت إيطاليا قد أخذت ترفض الدخول في مفاوضات مع زعماء المجاهدين منذ بدء حرب إعادة الاحتلال في سنة 1922 م بل أنها قامت بالقبض على الكثير منهم، وإعدامهم كما حدث للهادى كعبار وابنه محمد اللذين تم القبض عليهما في غريان سنة 1922م وإعدامهما بمصراتة سنة 1923 م ومثل غيرهما من زعماء الجهاد الآخرين الذين غدر الولاة الإيطاليون بهم: بعد أن

<sup>(1)</sup> تروتسى ، المرجع السابق ، ص 254 : خليفة محمد التلسيى ، المرجع السابق ، ص 173 .(2) خليفة محمد التليسي، المرجع السابق ، ، ص 562 ، 525 .

كانوا قد وقعوا مع السلطات الإيطالية على عدة اتفاقات للصلح مثل : الزويتينة 1916، وعكرمة 1917 م ، وصلح بنى آدم919ام ، والرجمة 1920 ، وأبو مريم 1921م ، وفقدق الشريف 1922 م والتى سبق الإشارة إليها في حينها .

وتمثلت السياسة الإيطالية فى أثناء الحرب لإعادة الاحتلال في رفع شعار: لا مع الزعماء ولاضد الزعماء ولكن بدون الزعماء في تطبيق سياسة فرق تسد ، واستخدام القوة العسكرية لأجل القضاء على المجاهدين<sup>(1)</sup>.

ولكن لماذا دخلت إيطاليا في مفاوضات مباشرة مع الشيخ عمر المختار في سيدى رحومة؟ 
إن إيطاليا كانت تهدف من وراء عقد اجتماعات مؤتمر الصلح في سيدى رحومة بالجيل 
الأخضر إلى كسب الوقت في أعقاب تعين الجنرال "بادوليو" كحاكم عام على ليبيا مع بداية 
سنة 1929 م والذى كان يعمل من أجل القضاء على حركة المقاومة نهائيًا في الأراضي الليبية. 
وإقناع الرأي العام العالى والإيطالي باستفاذ الوسائل السلمية ولم يبق إلا الحل العسكرى 
الذى كان يؤمن به فادة الحزب الفاشستى .

وكان الشيخ عمر المختار يمثل أبرز زعماء حركة الجهاد خلال سنة 1929م ، سواء داخل مناطق الجبل الأخضر أو في غيرها من المناطق الليبية الأخرى: حيث كان هذا الشيخ قد التحق بصفوف المجاهدين منذ بداية الغزو الإيطالي في 29 من سبتمبر 1911 م بانضمامه إلى المدافعين عن بنغازى ، والمساهمة في تأسيس معسكر (دور) بنينة القريب من بنغازى ، وبرزت شخصية الشيخ عمر المختار أكثر في نهاية 1922 م عندما تولى قيادة الجهاد بالجبل الأخضر في أعانب مغادرة محمد إدريس للأراضى الليبية باتجاه مصر بعجة الملاج.(2).

وصمم الشيخ عمر المختار على مواصلة الجهاد بالرغم من التغيرات الساسية الهامة في إيطاليا بتولية الحزب الفاشستى السلطة في روما الذى قرر إخماد حركة المقاومة الليبية بمختلف وسائل النف والإرهاب .

وقام الشيخ عمر المختار بتنظيم معسكرات (آدوار) المجاهدين وجعل لكل منطقة معسكر خاص بها، وخصص له قائد، ومجلس للقيادة، وإدارة مدنية تخضع كلها لقيادة الشيخ عمر المختار .

وسافر الشيخ عمر المختار إلى مصر في أوائل سنة 1923م بهدف جمع المساعدات المالية والعسكرية ، واجتمع بإدريس السنوسى في الخصوص ولكنه لم يتحصل منه على شن وهو ما آكدته الرسالة الموجهة من الشيخ عمر المختار، ويوسف بو رحيل المسمارى ، وعلى المبيدى

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، بعد القرضابية ، المرجم السابق ، ص238 .

<sup>(2)</sup> عقيل البربار وأخرون ، عمر المختار ، المرجع السابق ، ص 66 - 67 .

بتاريخ 15 رجب 1342 هـ إلى الشيخ أحمد الشريف<sup>(1)</sup>.

وأشار الشيخ عمر المختار ومرافقيه في رسالتهم إلى الشيخ أحمد الشريف بأنهم بالرغم من عدم حصولهم على يد المساعدة فإنهم رجعوا إلى الوطن، وقطعوا على أنفسهم عهدًا بعدم الاستسلام للعدو وقالوا: "سوف ندافع عن أنفسنا وديننا ووطننا إلى آخر قطرة من دمائنا ، ولكن نحتاج إلى المساعدة بكل شئ بالسلاح والعتاد ، والنقود ، والأرزاق والكساوى .. فالله الله "لغوث الغوث .. العجل العجل .. بما تستطيعون بقليل أو كثير(2).

ومنذ عودة الشيخ عمر المختار من مصر في شهر أبريل 1923 م تعرض إلى الكثير من المؤامرات الإيطالية سواء في شكل شن هجمات غادرة كما حدث في 23 من أبريل 1923 عندما المؤامرات الإيطالية كمينًا بمنطقة " بثر الغبي" تمكن كان راجعًا إلى وطنه من مصر نصبت له القوات الإيطالية كمينًا بمنطقة " بثر الغبي" تمكن فيها الشيخ عمر المختار مع المجاهدين من هزيمة القوة الإيطالية ا، كما نجع الشيخ عمر المختار في مقاومة الإغراءات الإيطالية الموجهة له بفرض مبالغ مالية له؛ لأجل أن يتخلى عن المجهاد والمتعتلة في إصدار مرسوم بتاريخ 15 أغسطس 1923م تتترف فيه الحكومة الإيطالية بالشيخ عمر المختار شيخًا لمذكور رفض بالنبخ عمر المختار شيخًا لمذكور رفض العرض الإيطالي كما رفض غيره من العروض الأخرى ، كما قامت السلطات الإيطالية بعرض مبلغ وقدره خمسون ألف ليرة إيطالية كمرتب شهرى للشيخ عمر المختار الذي قام برفض العرض من جديد، ثم للمرة الثائثة يقوم الشيخ المذكور بالامتتاع عن قبول ظرف مملوء بالنقود سلمه له أحد عملاء إيطاليا في 19 يونيو 1999 (3).

ولما لم تفلح السلطات الإيطالية في استمالة الشيخ عمر الختار بالمال: فإنها قامت بدعوته إلى حضور المباحثات المباشرة وغير المباشرة بعد أن تعرض لعدة ضغوط من طرف بعض الزعماء المحليين الذين نجح الإيطاليون في استدراجهم بهدف تشتيت وحدة صف المجاهدين الأمر الذي دفع بالشيخ عمر المختار إلى حضور الاجتماعات التي عقدت مع الإيطاليين في منزل على العبيدي و 8 من شوال 1347 هـ ، ويوم 18 من شوال من الشهر نفسه ، ثم الاجتماع الذي عقد بمنطقة الشليوني ، يوم 25 من شوال من الشهر ذاته ، والاجتماع الرابع

<sup>(1)</sup> انظر نص الرسالة الهامة التى أوردها إدريس الحريرى ، في كتاب عمر المفتار نشاته وجهاده ، ص 68 – 69 والذي جاء فيها : ذهبنا : الرب الله الله المواقعة بالأمير إدريس وطلبنا منه إغاثتنا ومساعدتنا بأي سفة كانت ، فقال النا : "والله " ما نقدر مساعدتكم بشي وديروا أنفسكم وعندكم اخونا الرضا روحو عنده ، فرجعنا من عنده ودموعنا على خدودنا تنظر في طريقنا أيا لله وإنا الهو راجعون .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص 69 .

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه ، ص 70 – 72 .

نفسه ، والاجتماع السادس في 28 من الشهر المذكور ، والاجتماع السابع الذى حضره حاكم ليبيا العام بمنطقة سيدى رحومة (1).

وان أهم هذه الاجتماعات هي التي عقدت بجوار الولى سيدى رحومة بالجيل الأخضر والتي بدات عندما كلف متصرف المرج الكولونيل "باريلا" من طرف الوالي "بادوليو" بأن يتصل بالشيخ عمر المختار ويطلب منه تحديد موعد للتباحث معه بشأن وقف القتال خلال شهر مارس 1929م ، حيث حُمَّل المتصرف المذكور "موسى المسماري" برسالة سلمها إلى الشيخ عمر المختار يوم 30 من رمضان 1347 هـ (2).

ثم تسلم الشيخ عمر المختار في يوم 3 شوال 1347 هـ رسالة من "دود ياتشي متصرف درنة . 
يدعوه فيها إلى عقد اجتماع معه بعنزل على باشـا العبيدى الذى قبل بأن يكون بيته مكانًا 
للاجتماع عقد في الثامن من الشهر المذكور وحضره إلى جانب المتصرف، دود ياتشي السنيور 
لوبلو" وعرض المتصرف على الشيخ عمر المختار تقديم رواتب شهرية له ولأتباعه مقابل تسليم 
الأسلحة والقبول بالحكم الإيطالي ، وهو ما رفضه الشيخ عمر المختار ، وانفض الاجتماع دون 
نتيجة مما جعل المتصرف المذكور يطلب عقد اجتماع جديد يوم 25 من شوال 1347 هـ 
الشليوني ، وقد استجاب الشيخ عمر المختار لدعوة " باريلا " الذي جاء لجس النبض ومحاولة 
القيام بإقناع الشيخ عمر المختار بقبول رغبة إيطاليا في مشاورته فيما يتعلق ببعض القضايا 
المربية مقابل راتب قدره خمسون الف ليرة إيطالية، ولكن الشيخ عمر المختار رفض المرض 
الابطالي قائلاً: إن المحث يجب أن يكون حول قضيتنا الوطنية كاملة غير منقوصة (3).

واجتمع الشيخ عمر المختار يوم الثامن من ذى الحجة 1347 هـ مع السنيور "سيشليانى" نائب الجنرال" بادوليو" الوالي العام في ليبيا بمنطقة قندولة قرب سيدى رويفع الأنصارى ، وحضر الاجتماع من الجانب الإيطالي إلى جانب بادوليو" كل من "باريلا " و " كابنانى " وعدد من الضباط وبعض المتعاونين من الأعيان مع إيطاليا ، وقام كل طرف بتقديم مطالبه إلى الطرف الآخر ، ولم تطل مدة الاجتماع لخوف المجاهدين من الإيقاع بالشيخ عمر المختار على . إثر مشاهدتهم للقوة الكبيرة التى كانت ترافق الوفد الإيطالي<sup>(4)</sup>.

ثم عقد اجتماع آخر يوم 20 من ذى الحجة 1347 هـ وحضره " دودياتشى "و 'لوبالو " " وقد شرح الشيخ عمر المختار مطالب المجاهدين وحمل إيطاليا مستولية فشل المفاوضات السابقة .

عقيل البريار وأخرون ، المرجع السابق ، ص 298، 299 .

<sup>(2)</sup> الطاهر أحمد الزاوي ، عمر المختار ، المرجع السابق ، ص 125 / محمد الطيب الأشهب ، برقة العربية بين الأمس واليوم ، المرجع السابق ، س634 .

<sup>(3)</sup> محمد الأشهب ، المرجع السابق ـ ص 463 .

<sup>(4)</sup> الطاهر أحمد الزاوى ، المرجع السابق ، 462 - 463 .

وفي 28 من الشهر نفسه اجتمع الشيخ عمر المختار مع الجنرال "شيشلياني" نائب الوالي ومعه "دودياتشي" و"باريلا" حيث قام الشيخ عمر المختار بتقديم مطالب المجاهدين والمتمثلة في النقاط المشرة التالية :

أولاً : أن يحضر مندوب من طرف الحكومة المصرية، ومندوب من طرف الحكومة التونسية ` ليشهدا الشروط التى تتفق عليها ، ويكون ناقض العهد منا مسؤولاً أمام المالم بشهادتهما .

ثانياً: لاتتدخل الحكومة الإيطالية في أمور ديننا كما أن لنا الحق في تأديب كل من يخرج عن الدين أو يهزأ بتعاليمه ، أو يتهاون في القيام بواجباته .

ثالثـًا: أن تكون اللغة العربية معترفًا بها رسميًا في دوائر الحكومة الإيطالية .

رابعًا: أن يكون الموظفون من الوطنيين والإيطاليين.

خامسًا: أن تفتح مدارس خاصة يدرس فيها التوحيد والتفسير والحديث ، والفقه، وسائر علوم الدين .

سادسًا: أن تقتح مدارس لتعليم اللغة العربية والإيطالية على السواء وإلا يحرم المواطنون من التعليم العالى، ويلغى القانون الذى وضعتموه في السنة نفسها بعدم المساواة في الحقوق بين الوطنى والإيطالي إلا إذا تجنس بالجنسية الإيطالية

سابمًا: آن تكون إدارة الأوقاف تحت تصرف هيئة مسلمة بإشراف رئيس مسلم ويكون لها نظار مسلمون .

ثامنـًا: أن ترجع الحكومة جميع الأملاك التي تم اغتصابها من الأهالي.

تاسعًا: أن يكون للأمة رئيس منها تختاره بنفسها ، ويكون لهذا الرئيس مجلمًا من كبار الأمة له حق الإشراف على مصالحها ، كما يكون للقاضى القول الفصل بين الوطنيين .

عاشرًا: أن نكون أحرارًا في حمل السلاح على اختلاف أنواعه كما يكون لنا حق جلبه من الخارج إذا امتنعت الحكومة الإيطالية عن بيعه لنا<sup>(1)</sup>.

وأثارت مطالب المجاهدين تحت فيادة الشيخ عمر المختار بمناطق الجبل الأخضر مخاوف السلطات الإيطالية، التى رأت فيها تقويض لجهودها الرامية إلى فرض السيطرة الاستعمارية الكاملة على الأراضى الليبية، وخاصة أن القوات الإيطالية تخوض في أعنف المعارك داخل الناطق الوسطى والجنوبية من ليبيا خلال سنة 1929 م.

(1) الطاهر أحمد الزاوي،المرجع السابق ، ص 130 برفعت عبد العزيز، المرجع السابق، ص 418 - 449 : جراتسياني، برقة الهادنة ، المرجم السابق ، ص 45 ،

وعملت مطالب إيطاليا على القيام بخلق بذور الانقسام بين صفوف المجاهدين بالإفراج عن الرضا السنوسى الذى كان منفيًا إلى جزيرة أوستيكا في جنوب إيطاليا بعد أن تم دعوته لإجراء مفاوضات بمدينة بنغازى مع الوالي "تروتسى" وكان لوصول محمد الرضا السنوسى إلى بنغازى يوم 31 من ديسمبر 1929 م بامر من الحكومة الإيطالية الأثر المباشر في استمرار سياسة التضليل والخداع الإيطالية لأجل نشر البيانات الكاذبة بين المجاهدين.

ونظرًا لأهمية المفاوضات التى كانت تدور بين الشيخ عمر المختار والإيطاليين فإن المارشال "بادوليو" قام بحضور الاجتماع الذى جرى بمنطقة سيدى رحومة يوم الخامس من محرم 1348 هـ، (19 من يونيو 1929 م) وهو موقع اختاره الشيخ عمر المختار ويقع بمتصرفية المرج التى يسيطر عليها المجاهدون.

وحضر إلى جانب الشيخ عمر المختار الشيخ الفضيل بو عمر قائد منطقة درنة ، وحسن محمد الرضا السنوسى ، الذي كان يمثل المفتش العام للمجاهدين في حين كان يمثل الشيخ عمر المختار نائب الوكيل العام محمد الرضا السنوسى الذي سبق نفيه إلى إيطاليا .

كما حضر الاجتماع من المجاهدين شخص بمثل كل قبيلة من قبائل الحرابى كمستشار بينما كان الوقد الإيطالي برئاسة المرشال " بادوليو " الحاكم العام لليبيا، وعضوية الجنرال "سيشلياني" نائب الحاكم العام في برقة ، والسنيور دودياتشي والسنيور "باريلا" إلى جانب الشارف الغرياني الموالي لإيطاليا مع بعض الزعماء الآخرين .

وتحدث في بداية الاجتماع المارشال بادوليو " الذى لم يشر قط إلى شروط المجاهدين المقدمة في الجلسة السابقة ، بل أنه أدعى أنه قد أتى للاتفاق مع المجاهدين على ما يكفل راحة البلاد ولنضع حدًا لهذه الحروب التى منعت البلاد من العمران ، وقد أدرك الشيخ عمر المختار أن المرشال يوجه الاتهام إليه فرد عليه بقوله : إن البلاد لولا هذه الحرب لما رأيت فيها المختار أن البرشال يوجه الاتهام إليه فرد عليه بقوله : إن البلاد لولا هذه الحرب لما رأيت فيها عربيًا، ولرأيت فيها الإيطاليين دون الوطنيين ، وطالب الشيخ عمر المختار من الوالي أن يوافق على الشروط المقدمة إلى الجنال سيشلياني " من مصر وآخر من تونس لأجل أن يتم التوقيع على الشروط المقدمة إلى الجنال سيشلياني " معمر لمختار قال الوالي " بادوليو " سوف يتم حضور مندوبي الدول ، ولكن الشيخ الفضيل بو عمر نهض بإشارة من الشيخ عمر المختار واخذ يقرأ الشروط العشرة المقدمة من طرف المجاهدين، وتم تسليمها إلى المرابل بادوليو الذي وعد بوصول مندوبي الدول على أن يحدد لذلك موعدًا فيما بعد(1).

ونتج عن اجتماع سيدى رحومة وقف المعارك في شكل هدنة مؤقتة لحين وصول وفدى مصر وتونس ، ولكن المرشال \* بلدوليو \* انتهز فرصة الهدنة وأعلن أن الشيخ عمر المختار وافق

<sup>(1)</sup> الطاهر أحمد الزاوى ، عمر المختار ، ص133 .

على طلب الاستسلام ، وطالب مع المجاهدين العفو من ملك إيطاليا؛ مما أثار غضب الشيخ عمر المختار الذي طال انتظاره للرد الإيطالي لمة شهر دون أن يعاود الجانب الإيطالي الاتصال به مما دفع به إلى مراسلة " دومينيكو سيشلياني " نائب المارشال "بادوليو" في برقة يذكره فيها بالوعد الذي تعهد به الحاكم العام ، فأجابه سيشلياني بأنه سوف يجتمع معه يوم 12 صفر 1348 هـ بمنطقة سيدي رويفع الأنصاري()) .

والتقى الشيخ عمر المختار مع الجنرال سيشلياني في المكان والموعد المحددين، وأخبر الوقد الإيطالي المجاهدين بأن التوقيع على البنود السابقة لايتم إلا في بنغازى الأمر الذى دفع الشيخ عمر المختار على تكليف الحسن الرضا السنوسى الذى كان حاضرًا الاجتماع بمرافقة الوقد الإيطالي إلى بنغازى والتوقيع على شروط الاتفاق السابق<sup>(2)</sup>.

#### انضمام الحسن الرضا إلى الإيطاليين،

كان الجنرال جراتسيانى قد أشار إلى أن الشيخ عمر المختار قد اتفق مع المرشال بادليو حاكم ليبيا العام فى أنثاء الاجتماع الذى عقد بينهما بمنطقة سيدى رحومة على الهدنة وفق الشروط التالية :

ا- صدور العفو العام على المتهمين بجرائم سياسية سواء كانوا في الداخل أو في الخارج
 مع الإفراج عن السياسيين .

2- سحب الحاميات الإيطالية المتمركزة منذ سنة 1923 بالمواقع الأمامية كالجغبوب وجالو.

3- من حق المجاهدين تحت قيادة الشيخ عمر المختار جمع الضرائب المستحقة من الأهالي المقيمين داخل مناطق الجبل الأخضر والمناطق الساحلية<sup>(3)</sup>.

وأن هذه المطالب قد أكدها الشيخ عمر المختار بالإضافة إلى جملة من الشروط المادلة مثل: تمين الأشخاص من ذوى الكفاءة الإدارية والسياسية سواء في طرابس أو برقة .

ولكن الحسن الرضا وقع مع الإيطاليين في بنغازى على شروط آخرى أثارت غضب الشيخ عمر المختار الذى قال للحسن الرضا فور إطلاعه على هذه الشروط الموقعة مع الإيطاليين:<sup>\*</sup> غروك يابنى بمتاع الدنيا الفاني ورضيت بهذه الشروط المزرية<sup>(4)</sup>.

والشروط المزرية التي وافق عليها الحسن الرضاهي:

ا- تعتبر الحكومة الإيطالية عساكر عمر المختار دورية وطنية .

<sup>(</sup>i) الرجع نفسه ، ص 137 .

<sup>(2)</sup> الرجع نفسه ، ص 137 – 138

<sup>(3)</sup> جراتسياني، برقة الهادئة ، المرجع السابق ، ص 77 .

<sup>(4)</sup> الطاهر أحمد الزاوى ، عمر المختار ، المرجع السابق . ص137 - 138.

- 2- أن تقيم عساكر عمر المختار بمنطقة جردس العبيد .
- 3- تعترف الحكومة الإيطالية برتب الضباط ،وتصرف لهم رواتب مع جنودهم.
  - 4- يكون جميع ضباط وعساكر عمر المختار تحت إمرة ضابط إيطالي.
- 5- يكون للحكومة الإيطالية الحق في نقل عساكر عمر المختار لأي جهة تشاء.
- 6- يكون للحكومة الإيطالية الحق في تغييرالسلاح الذى بأيدى عساكر عمر المختار بأى سلاح. ·
  - 7- يكون للحكومة الإيطالية الحق في تسريح بعض عساكر عمر المختار إذا رأت ذلك .
  - الحكومة الحق في معاقبة من ارتكب جريمة قبل هذا الصلح من عساكر عمر المختار ,
     وليس لعمر المختار حق الاعتراض على ذلك .
    - 9- يكون للحكومة الإيطالية الحق في رفض الضباط الذين لايعرفون اللغة الإيطالية .
  - 10- تتولى الحكومة الإيطالية أمر العرب الذين تحت قيادة عمر المختار الآن على ألا تكون للشيخ عمر المختار أى سيطرة عليهم .
  - 11- تتعهد الحكومة الإيطالية للحسن الرضا براتب قدره خمسون ألف فرنك في الشهر ،
     وتبنى قصرًا فحمًا في مدينة بنغازى له .
  - 12- تتعهد الحكومة الإيطالية براتب قدره خمسون آلف فرنك في الشهر للشيخ عمر المختار وتصلح زاوية القصور وتبنى له فيها مسجدًا ، ومثننة ، وبيتًا يليق بمقامه ، وتأتى له بمعلمين يعلمون الأولاد ، ولاتمنع الأهالي من الاتصال به (1).

وبالرغم من اعتراض الشيخ عمر المختار على الشروط المقدمة من الحسن الرضا إلا أن هذا الأخير رفض التراجع عنها وقال: لقد اتفقت مع الحكومة الإيطالية على هذه الشروط ولايمكتنى أن أنقضها الأمر الذى دفع بالشيخ عمر المختار إلى دعوة المجاهدين إلى الاجتماع ليعلمهم ويستقتيهم على الشروط المقدمة من طرف الحسن الرضا؛ حيث أعلن الشيخ عمر المختار وسط الحاضرين رفضه الكامل لهذه الشروط، وقد سانده معظم الحاضرين وعند ذلك خرج الحسن غاضًبا من الاجتماع رفقة 300 رجل إلى منطقة مراوة التي أقامت لهم إيطاليا فيها معسكرًا عند بثر يبعد ساعتين عن النقطة الإيطالية، وقد زودته – إيطاليا – بالتموين وخصصت له ضابطًا للاتصال.

وبعد انقطاع العلاقة بين الشيخ عمر المختار وحسن الرضا أطلق اسم \* جيش الدقيق \* على المسكر التابع التحسن الرضا إمعاناً في السخرية من المواطنين لاعتماد قوات الحسن على ما يتلقاء من الدقيق والسكر والشاى الوارد من الإيطاليين بعد أن كانت هذه القوات تتلقى سائر تموينها من مخازن المجاهدين<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، والصفحة؛ رفعت عبدالعزيز ، المرجع السابق ، 428 . 429 .

<sup>(2)</sup> الطاهر أحمد الزاوى ، المرجع السابق ، والصفحة .

ومما زاد من حالة الانشقاق بين الشيخ عمر المختار والحسن الرضا، رفض سيشلياني وكيل الوالي في بنغازى الرد على المطالب المقدمة من الشيخ عمر المختار ، والتعلقة بالتوقيع على الشروط التي سبق له أن اتفق عليها مع المارشال بادوليو ، واكتفي الجنرال سيشلياني بإرسال الشيخ الشارف الغرياني ليشعر الشيخ عمر المختار أن إيطاليا مستعدة في كل وقت لمواجهة رجال حركة المقاومة بمناطق الجيل الأخضر: خاصة بعد أن اطمأن إلى انضمام الحسن الرضا مع والده إلى الاستصالح ملمطالبها ودعوتهما إلى المجاهدين بالانسحاب من صفوف رجال الشيخ عمر المختار الذي وجه نداء إلى أبناء الوطن؛ أوضح لهم فيه أن السلطات الإيطالية طابت منه وقف المعارك والدخول معها في مفاوضات مباشرة قام بتحديد مكانها في سيدى رحومة الذي تم الاتفاق فيه على هدنة لمدة شهرين قابلة للتجديد .

واوضح الشيخ عمر المختار في نداء إلى أبناء وطنه أن غرض الحكومة الإيطالية هو بث الفتية النسان، ليتم لها الغلبة الفتات والنسائس لتمزيق الشمل ، وتفكيك أواصر الاتحاد بين أبناء الوطن؛ ليتم لها الغلبة عليهم، واغتصاب كل حق مشروع ، وليعلم العالم أن نوايانا شريفة نحو الحكومة الإيطالية وما قصدناه إلا المطالبة بالحرية ، وأن مقاصد إيطاليا ترمى إلى القضاء على كل حركة قومية تدعو إلى النهوض بالشعب الليبي، وتقدمه (1).

ونجحت إيطاليا في احداث تصدع خطير بين المجاهدين بانشقاق الحسن الرضا مع مجموعة من أنصاره لمدة ستة أشهر، ولكنها لم تنجع في كامله في القضاء على المجاهدين تحت فيادة الشيخ عمر المختار بالرغم من المصروفات التي لحقت بها من جراء تموين معسكر الحسن الرضا بالدقيق الأصر الذي دفع بالإيطالين إلى اتخاذ قرار هام يقضى بالقيض على الحسن الرضا، وتشتيت أفراد معسكره منتهزين فرصة تغيب أفراد حرسه لقضاء ما يلزم، وذلك بالهجوم على المسكر المذكور بواسطة قوة إيطالية توجهت صوب مقر الحسن الرضا وحاصرته عدا الخيمة التي كان يقيم فيها الحسن نفسه حيث دخل عليه ضابط الاتصال الإيطالي، وطلب منه أن يخرج معه لملاقاة الشيخ عمر المختار لأجل عرض أمور هامة عليه <sup>(2)</sup>.

ولم يثر مرافقة ضابط الاتصال الإيطالي الشك لدى الحسن الرضا الذى كان معتادًا على مثل هذه الزيارات ، ولكن بعد خروج المذكور من خيسته داهم آفراد القوة الإيطالية خيام المجاهدين الخاضعين لقيادة الحسن الرضا بإطلاق النار عليهم ، وقتل كل من أظهر المقاومة ضدهم ، وأسر من لم يتمكن من الفرار بينما قيام الجنود الإيطاليون بالقبض على الحسن

<sup>(</sup>۱) الطاهر أحمد الزاوي ، المرجع السابق، ص 51 – 155 .

<sup>(2)</sup> محمد الطيب الأشهب ، المرجع السابق ، ص 173 .

الرضا واقتياده إلى بنغازى تحت الحراسة التى ظلت مفروضة عليه حتى بعد وصوله إلى البركة إحدى أحياء بنغازى<sup>(1)</sup>.

#### استئناف معارك الجهاد بالجبل الأخضر،

قرر الشيخ عمر المختار إعادة تتظيم أفراد رجال حركة المقاومة، بالرغم ممّا أصابها من تعب خلال فترة قيام االحسن الرضا بالاستسلام للإيطاليين والذى لم يأخذ العبرة من وراء القبض على والده محمد الرضا بأمر الوالي تروتسي .

وقام الشيخ عمر المُحتار في أعقاب فشل المفاوضات في سيدى رحومة بإعادة تنظيم صفوف المجاهدين، وإعادة توزيمها داخل مواقعها الجديدة استعدادًا لشن الهجمات على أفراد القوات الانطالية.

وكانت معركة قصر المقدم بمنطقة وادى الكوف بالجبل الأخضر من أولى هذه المعارك التى جرت في الثامن من نوفمبر 1929 م بعثابة إعلان انتهاء الهدنة المعقودة منذ يونيو 1929م , واستثناف للمعارك من جديد .

وتولى الشيخ عمر المختار قيادة هذه المعركة بنفسه عندما هاجم على رأس قوة من المجاهدين قوة إيطالية كانت تشرف على إصلاح خطوط البرق والبريد والهاتف التي قطمها المجاهدون من قبل

وأسفر هجوم المجاهدين عن قتل جميع أفراد القوة الإيطالية؛ مما أثار غضب القوات الإيطالية التى قامت بالقبض على الأشخاص الذين عشرت عليهم بالمنطقة وحكمت عليهم بالإعدام فورًا (<sup>2)</sup>.

وأحدث الهجوم الخاطف الذى تولى قيادته الشيخ عمر المختار في معركة قصر المقدم رد فعل عنيف من طرف السلطات الإيطالية حيث أرسل ُ دى بونو ۚ وزير المستعمرات الإيطالية ببرقية في العاشر من نوفمبر 1929 م إلى الحاكم الإيطالي في ليبيا طالبًا منه فيها :

أن يقوم بقطع التضاوض مع المجاهدين ، وأن تشن على مواقعهم الهجمات المركزة بدون رحمة ولا هوادة ، وفرض الرقابة على الزعماء الليبين الخاضمين للإدارة الإيطالية بدون إبداء أي احتراء لهم مع شنق الزعماء الليبين الذين بتم القاء القيض عليهه(3).

وفي سنة 1930 واصل الشيخ عمر المختار خوض المعارك البطولية ضد الوجود الإيطالي في الجبل الأخضر والتى كان من أهمها ما يلى :

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه ، والصفحة ؛ رفعت عبد العزيز المرجع نفسه ، 435 .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، برقة الهادئة ، المرجع السابق ، ص 7 .

<sup>(3)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 423 .

معركة في يوم 11 من أبريل 1930 بمنطقة جنوب شرقى زاوية الفايدية فبعد أن اطمأنت القوات الإيطالية إلى خلو هذه المنطقة من قوات المجاهدين تعرضت إلى هجوم اشترك فيه حوالي مانتى مجاهد ، ولم تفلح القوة الإيطالية في صد الهجوم مما اضطرها إلى الانسحاب من أراضى المعركة بعد أن هبت لنجدتها قوات أخرى من شحات مدعمة بالمدفعية والسيارات والصفحات (1).

كثف الشيخ عمر المختار من شن الهجمات على المواقع الإيطالية في أعقاب المعركة السابقة في شكل ضربات خاطفة على المراكز الإيطالية يظهر فيها استبسال المجاهدين وخاصة تلك الهجمات التى كانت تشن على القلاع الإيطالية ، وعلى الدوريات التى كانت تقوم بحراسة العمال المكلفين بإنشاء الطرق وغيرها كما حدث في الثامن من أغسطس 1930 م حينما تصدى المجاهدون إلى قوة إيطالية كانت تعبر وادى السانية الواقع إلى الشمال الغربي من الجبل الأخضر.

وتمكن المجاهدون من الدخول في معركة خاطفة مع القوات الإيطالية الأخرى التى كانت قادمة إلى أرض المعركة من العرقوب، وتاكس، ولم تذكر المراجع الإيطالية شيئًا عن خسائر هذه المركة<sup>(2)</sup>.

وهي مرتوبة الواقعة إلى الجنوب الشرقى من درنة قام المجاهدون في يوم 6 أكتوبر 1930م بمهاجمة قافلة عسكرية إيطالية كانت في طريقها من درنة إلى مرتوبة .

وتمكنت القوة الإيطالية تحت فيدادة الكولونيل "مالنا" التى سارعت إلى نجدة القافلة من ملاحقة قوة الحاهدين المقدرة بنحو مائة وخمسين مجاهداً بعد أن تمكنوا من إلحاق بعض الخسائر وأفراد القافلة الإيطالية<sup>(3)</sup>.

وقد أشار الجنرال جراتسيانى إلى عملية نجاح المجاهدين في الاستلاء على ما كانت تنقله القافلة العسكرية الإيطالية من تموين بواسطة الإبل والعربات المجرورة بالحيوانات مع بعض السيارات ، وأكد الجنرال المذكور أن المجاهدين تمكنوا من قتل حراس القافلة والذين قدرت أعدادهم بنصف الكتيبة الأريترية الرابعة عشرة ، وقد فشلت القوة الإيطالية التى خرجت لاسترداد القافلة في ملاحقة المجاهدين الذين استولوا على القافلة وعلى أسلحة حراسها والتى كانت غنيمة كبرة (4).

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، برقة الهادئة ، المرجع السابق ، ص 174 .

<sup>(2)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 508 .

<sup>(3)</sup> الرجع نفسه ، ص 262 .

<sup>(4)</sup> جراتسياني ، برقة الهادنة ، المرجع السابق ، ص 268 – 269 .

ثم حقق المجاهدون انتصارًا آخر اعتـرف به الجنرال جـراتسـيـانى ، والذى يتـمـثل في · الاستـلاء على قاظة إيطاليـة آخرى استولى عليها 150 مجاهدًا بعد إطلاق النار ورغم تدخل قوة إيطالية مدرعة في المعركة الطاحنة التى قتل فيها عدد كبير من الطرفين.

ويعلل الجنرال جراتسيانى أسباب هزيمة أفراد القوة المدرعة إلى تمركز المجاهدين على الضفة العليا من وادى المخلق بينما تمركزت القوة المدرعة على الضفة المقابلة من الوادى مما جعل عملية الاقتحام صعبة أمامها ، الأمر الذى ساعد المجاهدين على الصمود لمدة من الزمن إستطاعوا خلالها من إبعاد القافلة عن الخطر ، وأوصلوها إلى مقر قيادتهم بأمان .

وأمام اشتداد شن هجمات المجاهدين بمناطق الجبل الأخضر تحت قيادة الشيخ عمر المختار أمرت القيادة الإيطالية بتغيير وضع القوات غير النظامية المكونة من المجندين الليبيين إلى قوات الرائد "رغائزي" التي كانت تحركت نحو وادى بدهاش المهاجمة المجاهدين في وادى الإثرون بالزحف عليه من الشمال ليلة 19 من سبتمبر 1930 م، وكانت القوات الغير نظامية المكونة من 200 مجند قد جندوا من قبيلة الحاسة لتعزيز القوات الإيطالية ولكن مشاركة هؤلاء المجندين كان ضعيفًا وفاشلاً أمام قوات المجاهدين (1).

ثم شنت القوات الإيطالية في يوم 20 من سبتمبر 1930 هجومًا واسع النطاق على مقر فيادة المجاهدين بالجبل الأخضر والذي تحركت على إثره قوات إيطالية: لتضبيق الخناق عليها في وادى السقية من جهة اليسار، في الوقت الذي قامت فيه الكتيبة الأريترية الرابعة عشرة بمهاجمة المجاهدين من جهة اليمين ، غير أن المجاهدين بالرغم من عملية التطويق استطاعوا الانسحاب من هذه الكماشة بعد أن لحقت بهم خسائر فادحة في الأرواح كان من بين الشهداء الفضيل بو عمر الذي عرف بالشجاعة والخبرة المسكرية الواسعة والذي تمكن بواسطة رجاله من فتح الثغرة التي خرج منها الشيخ عمر المختار والمجاهدون معه ، وقد وصف الجنرال جرائسياني عملية فتح الثغرة : بأنها كانت خطة محكمة ، وضرية قاسية في كياننا بالرغم من الحركة التكتيكية العسكرية التي قامت بها القوات الإيطالية .

وبعد أن فشلت القوات الإيطالية في إلقاء القبض على الشيخ عمر المختار في معركة وادى السقية أمرت القيادة الإيطالية بشن هجوم آخر داخل المناطق الشرقية من الجبل الأخضر بواسطة ثلاث فرق عسكرية تولى قيادتها كل من : بياتى، ومارونى، وروللى، غير أن هذا الهجوم، لم يحقق أية نتائج تذكر بعد قتال دام خمسة عشر يومًا انتهى بالفشل شبه الكامل .

حاولت القوات الإيطالية تعويض الهزائم التي لحقت بها بأن تعمل على شن هجوم خلال يومي 5 - 6 أكتوبر على وادى الغريب الذي كان يضم أكبر دور لجاهدى الشيخ عمر المختار

<sup>(1)</sup> الرجع نفسه ، ص 170 – 171 .

ومحل إقامته، ولكن المجاهدين فوتوا على قوات العدو هذه الفرصة فبعد مقاومة عنيفة ، انسحبوا باتجاه الغابات الكثيفة والأمكنة الوعرة التى لاتستطيع القوات الإيطالية اجتيازها وملاحقة المجاهدين داخلها الأمر الذى دفع بالقوات الإيطالية إلى متابعة قوات المجاهدين بالمناطق المجاهدين والمجمت المناطق العرق، كما حدث في يوم 15 أكتوبر 1930 م عندما هاجمت القوات الإيطالية مواقع المجاهدين وألحقت بهم بعض الخسائر ، كما اشتبكت بهم في يوم 12 من أكتوبر 1930 بمنطقة سيدى "إحميدة" ، وفي منطقة شحات ، وكانت معركة "بو أصفية" في الثنى من نوفمبر 1930 من أهم معارك هذه الفترة والتي تمكنت فيها القوات الإيطالية الغير نظامية من الاستلاء على 300 جمل (أ).

وعلى إثر معركة وادى الغريب في شمال شرق المرج ، ومعركة سيدى إحميدة في شمال مراوة يوم 21 من أكتوبر 1930م ، ومعركة أبو حشيشة " في 30 من أكتوبر ، ومعركة أبار بالصفية في الثاني من نوفمبر في شمال غرب المرج ، ومعركة كاف الثاج بالجبل الأخضر في التاريخ نفسه والتي تقول المصادر الإيطالية أنه استشهد فيها 32 مجاهدًا فإن القوات الإيطالية خاضت خلال الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر 1930م معارك طاحنة اشتركت فيها قوات أبياني وقوات ماروني ، وقوات وغاتزي ضد قوات شومر حيث خرجت هذه القوات من مراوة، والمرج ، وشحات ، ودخلت في المعارك الطاحنة التي ظلت دائرة إلى 30 من ديسمبر 1930 منى فيها الطران بخسائر فادحة خاصة بعدأن اتفق الشيخ عمر المختار مع سكان بعض المعتقلات مثل: معتقل عين الغزالة الذي انضم ما يقارب الخمسمائة شخص مع جمالهم المحملة بالقمح والشعير والذين قاموا بتدبير خدعة ناجحة، تتمثل في: خروج المذكورين مع جمالهم وبذور الشعير والقمح من المعتقل بدعوى حرث الأراضي لكي يتحصلوا على مؤونة مخيماتهم ولكن هؤلاء المعتقلين ما إن خرجوا من المعتقل في عين الغزالة حتى قاموا بشن هجوم على الجنود المرافقين لهم والذي وصفه جرانسياني بأنه كلفه خسارة فادحة ، ودفعه إلى القيام بأعمال انتقامية والمتمثلة في نقل سكان عين الغزالة بالجبل الأخضر إلى منطقة سرت على بعد 1100 كيلومتر ، وإقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة الشائخ السؤولين عن حركة الكمين الذي حدث في عين الغزالة<sup>(2)</sup>.

وقام الجنرال جراتسياني بإجراء انتقامي ضد سكان معتقل عين الغزالة بمهاجمة دور العبيدات، ونقل هؤلاء السكان إلى سرت ، وإصدار إحكام جائرة على المشائخ والأعيان كالحكم

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التلسيي ، المرجع السابق ، ص 93 . 398 .

جراتسياني ، برقة الهادئة ، 172 – 173 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص173 – 175 .

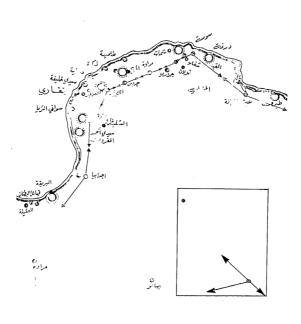

بالإعدام الذي نفذ فورًا على حبل المشنقة في نهاية 1930م<sup>(1)</sup>.

وفي سنة 1931 م خاض المجاهدون معركة وادى الرملة الذى يقع بين الخولان والمخيلى يوم 30 من مارس ومعركة سيدى حميدة الذى يقع شمال مراوة في الثالث من مايو 1931م ، ومعركة وادى المراع يوم السبت العاشر من أغسطس 1931 م قرب الحدود الليبية المصرية<sup>(2)</sup>.

#### القبض على الشيخ عمر الختار في 11 سبتمبر 1931م

تمكنت القوات الإيطالية من عزل مجاهدى الجبل الأخضر مع الشيغ عمر المختار عن قبائل المنطقة بوضعهم في معتقلات خاصة، ومنع وصول الإمدادات من مصر وخاصة التموين، ووضع الأسلاك الشائكة على الحدود المصرية الليبية الواقعة بين إمساعد والجغبوب بالإضافي إلى وضع الإدارة الإيطالية مكافأة قدرها مائتي ألف فرنك لمن يتعاون معها في القبض على الشيخ عمر المختار ويأتى به حيًا أو ميتًا ، كما عملت القيادة الإيطالية على اتباع سياسة التضليل لأجل تشتيت تجمعات المجاهدين، ومنعهم من مهاجمة المراكز الإيطالية حتى يتم بالتالى إخراج هؤلاء المجاهدين من مواقعهم إلى العراء لكى يتم تمديد الضريات القاتلة لهم(3).

وكان الجنرال جراتسيانى منذ عثور أفراد قواته على نظارات الشيخ عمر المختار ذات الأجنحة النهبية مع جرابها الفضى في أعقاب معركة السانية أدرك الجنرال الذكور أن الأمر أصبح من المحقق وهو القبض على الشيخ عمر المختار.

وتمكنت القوات الإيطالية في إطار تشديد الحصار على المجاهدين من الاستلاء على معظم مناطق الجبل الأخضر واستكمال احتلال المرج، وجردس العبيد، ويلقمن، ونزع السلاح من آيدى الأهالي الخاضعين لإيطاليا وكانت أعدادها 3175 بندقية و 60000 طلقة خلال يوم 14 يونيو 1930 م في الوقت الذى شامت فيه القوات الإيطالية بتخفيض ثلث عدد أفراد الوحدات الليبية العاملة في الجيش الإيطالي، وتوزيع بنادق ذات سبطانة مختلفة عن البنادق التى كانت بأيديهم من قبل بهدف منع تسرب الذخيرة إلى أيدى المجاهدين<sup>(4)</sup>.

ورغم هذه الإجراءات الصارمة فإن الشيغ عمر المختار ظل مستمرًا في مقاومة الغزو الإيطالي حتى يوم 11 سبتمبر 1931م عندما أرسل الشيغ عمر المختار إثر الاجتماع الموسع الذي عقد في عين القطار بمنطقة خولان ، وحضره نعو 25 فارسًا عهد إليهم بملاقة قافلة تموين قادمة إلى المجاهدين من سلوق كمعونة كان الشيغ عمر المختار قد علم بأنها معسكرة

<sup>(1)</sup> خليفة محمد التليسي ، المرجع السابق ، ص 370 - 171 .

<sup>(2)</sup> المرجع نقسه ، ص 508 ~ 298 - 519 .

<sup>(3)</sup> جراتسیانی ، برقة الهادئة . ص 160 .

<sup>(4)</sup> إيفانز بريتشارد ، المرجع السابق ، ص 370 .

بمنطقة تنميلو جنوب سلنطة التى اتجهت غربًا بعد أن أعطى القافلة موعدًا لهؤلاء الفرسان . بأن يحضروا مع القافلة إلى نفس المكان الذى عقد به الاجتماع وذلك بعدأن يؤدى مع بعض رفاقه زيارة لضريح الولى رفيع الأنصارى بمدينة البيضاء .

أما مراحل معركة وادى أبى طاقة التى أسر فيها الشيخ عمر المختار فإن الرواة الماصرين لأحداث هذه المعركة أكدوا أن الشيخ عمر المختار كان قد عسكر مع رفاقه الذين لايتجاوز عددهم السبعين فارسًا في كهف الداقوش الواقع إلى الغرب من مدينة البيضاء، ولكن هؤلاء الفرسان شعروا في حوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل بأن هناك تحركات غربية تحيط بمنطقة الكهف: فأمرهم القائد الشيخ عمر المختار أن يمتطوا صهوات جيادهم ويسرعوا إلى اتخاذ طريق عبر المسالك الجبلية الوعرة نحو الجنوب، ولكن ما إن وصلت مقدمة كوكبة الفرسان نحو حافة الوادى قبل بزوغ فجر يوم 27 من ربيع الآخرة 1350 هـ الموافق 11 نوفمبر 1931، حتى حلقت إحدى الطائرات الحربية الإيطالية، وقامت أفراد القوات الإيطالية بتطويق المنطقة وبأعداد كبيرة الأمر الذى دفع بالشيخ عمر المختار إلى إصدار أوامره إلى رفاق السلاح بأن يشقوا طريقهم وسط صفوف الأعداء المتراصة ومهما كلف ذلك من ثمن .

وقد نفذ المجاهدون الأمر بكل شجاعة وإقدام وسقط مُنْ سقط شهيدًا هي ساحة الوغى . واستطاعوا أن يكسروا طوق الحصار ، ويقتلوا عبدًا من جنود الأعداء حتى تمكنوا من نقل المركة من الوادى المحاصر إلى الفضاء المتدة صوب قندولة وسلنطة<sup>[1]</sup> .

وذكر هؤلاء الرواة الذين رافقوا الشيخ عمر المختار في المحركة الأخيرة : أن الشيخ المذكور قسم أفراد المجموعة إلى قسمين كان من بين أفراد المجموعة الأولى على سبيل المثال لا المحصر : عثمان الأمين ، ومحمد المختار ، ويوسف أبو خديدة ، وأبو شديدة العوام وعبد الماطى بو هبو ، وحسين بو صالح ، وحماد بو ذهب ، ومفتاح أبو القويرش ، وأحمد الغويل وصالح بو مطير ، والتواتى العرباى ، ومحمد المسوح وغيرهم من المجاهدين الذين كان لهم شرف المشاركة في هذه المعركة الفاصلة في تاريخ معارك الجهاد الكبرى : حيث ظل الشيخ عمر المختار يقاتل بكل شجاعة إلى أن جرح وسقط جواده قتيلاً ، واستشهد ، وجرح معظم رفاقه المحيطين به ، بالنيران الحامية حتى نفذت ذخيرته ، وأحاطت به قوات العدو من كل جانب وأخذوه أسيرًا (2).

ويصف الجنرال جراتسياني عملية القبض على الشيخ عمر المختار بشيّ من الاختصار إذ

 <sup>(1)</sup> انظر: نس المقابلة في جريدة الفجر الجديد الصادرة في يوم الخميس ، 26 من ربيع الثانى 1395 هـ الموافق 8 مارس 1975 م ، العدد 834 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه .

يشير وصول برقية في صباح يوم الحادى عشر من سبتمبر 1931 م إلى الحكومة الإيطالية من متصرف الجبل الكومندتور داودياتشى يقول فيها: بالقرب من سلنطة قبضت فرقة الفرسان على وطنى ( ليبى ) وقع من على جواده ، وقد تعرف عليه عساكرنا بأنه عمر المختار، ونظرًا للخبر المهم، ومن أجل التأكد والتحقق أمرت الحكومة متصرف الجبل الكومندتور الوجيه داودياتشى فجهزت طائرة خاصة لنقله إلى سلنطة على الفور للتعرف على شخصية الأسير: لأنه التقى به عدة مرات فى أشاء المفاوضات السابقة (أ).

وسرى خبر أسر الشيخ عمر المختار سريان البرق ، وصدرت الأوامر بنقله إلى بلدة سوسة تحت حراسة مشددة والتى وصل إليها عند الساعة السابعة عشرة من مساء نفس اليوم 11 سبتمبر 1931 دون أى عائق حيث مكث هناك بانتظار الطراد الحربي، أورسيني " الذى تحرك من بنغازى لينقل الشيخ عمر المختار إلى بنغازى التى وصل إليها في يوم 12 سبتمبر 1931 عند الساعة السابعة عشرة وكان يرافقه المتصرف داودياتشى وبعض الضباط.

وعند وصول الشيغ عمر المختار إلى مدينة بنغازى تم نقله داخل سيارة السجن تحت حراسة قوة مسلحة بالمدافع الرشاشة إلى زنزانة صغيرة خاصة منعزلة عن كافة السجناء السياسين وتحت حراسة شديدة .

وأكد الشيخ عمر المختار للإيطاليين فى أثناء نقله من سوسة إلى بنغازى أو في أعقاب ضرب جواده وسقوطه على الأرض الأمر الذى أدى إلى جرح يده اليمنى مما تسبب له في بعض التشقق بعظام ذراعه والذى لم يمنعه من المحاولة في الابتعاد والاختفاء داخل شجيرات الغابة ولكن الجنود الإيطاليين حالوا دون ذلك، وألقوا القبض عليه بعد أن دافع عنه رضاقه دفاعًا مستمينًا نال الكثير منهم الشهادة ، وأكد الشيخ عمر المختار أن وقوعه في الأسر لا يغير وقف حركة الجهاد التى سوف تستمر تحت قيادة أربعة قادة سوف يحلون بدلاً منه وهم: الشيخ أحمد بو دبوس وعثمان الشامى عبدالحميد العبار ويوسف بو رحيل والذين سوف يتولون فيادة أقراد الدور المكون من 500 مجاهد من المشأة و400 فارس (2).

وابتهج الجنرال جراتسيانى بعملية القبض على الشيخ عمر المختار إذ يقول جاءنى الخبر بإلقاء القبض على الشيخ عمر المختار في مساء 12 سبتمبر 1931 م عندما كنت متهيئًا لركوب القطار للسفر إلى باريس لحضور افتتاح معارض المستعمرات ، وفي صباح يوم 13 سبتمبر 1931 سافرت بالطائرة إلى "آستيا" ثم إلى "طراباس" وفي يوم 14 سبتمبر 1931 سافرت من طراباس إلى بنغازى حيث وصلتها في المساء بعد محادثتي مع وزير المستعمرات دى بونو

(2) المرجع نفسه ، ص 175 – 176 .

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، برقى الهادئة ، المرجع السابق ، ص 273 .

والمارشال بادليو بخصوص انعقاد المحكمة الخاصة مساء يوم 15 سبتمبر 1931 م ، وفي صباح هذا اليوم امرت بإحضارالشيخ عمر المختار إلى قصر الحكومة رغبة منى للتحدث معه قبل المحكمة " . وفعلاً أتى بالشيخ المذكور إلى الجنرال "جراتسيانى" العدو اللدود للشيخ "عمر المختار" والذى يصفه بأنه كانت يداه مكيلتين بالسلاسل رغم الكسور والجروح التى آصيبت بها في اثناء المحركة وكان وجهه مضغوطًا لأنه كان مغطيًا رأسه بالجرد ، ويجر نفسه بصعوبة، ويعترف الجنرال " جراتسيانى" بأنه شاهد أمامه رجلاً ليس كالرجال، له منظره وهيبته (أ).

ثم آجرى الجنرال جراتسيانى محادثة مع الشيخ عمر المختار تتعلق بالأسباب التى دفعت به إلى المقاومة ، وهل كان يأمل في طرد الإيطاليين ؟ ولمأذا الهدنة الموقعة مع الإيطاليين ؟ ومُنّ أمر بقتل الطيارين الإيطاليين ؟ ومنّ أمر بقتل الطيارين الإيطاليين ؟ ومنّ المسئلة الأخرى التى كان الشيخ عمر المختار يقوم بالإجابة عليها بكل صراحة مما زاد من إعجاب الجنرال به والذى يصف نهاية المقابلة بقوله: عندما وقف الشيخ عمر المختار لتهيئاً للإنصراف كان جبينه وضاء كان هالة من نور تحيط به فارتعش قلبى من جلالة الموقف فقد كانت شفتاى ترتعشان ، ولم أستطع أن أنبس بحرف واحد فانتهت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه إلى المحاكمة في المساء ، وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمسافحتى ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانتا مكبلتين بالحديد . القد خرج من مكتبى كما دخل على وأنا انظر إليه بكل إعجاب وتقدير (2).

#### إعدام الشيخ عمر الختار في 16 سبتمبر 1931 م

أصدر الجنرال جراتسيانى بوصفه نائب الحاكم العام في ليبيا أمره بتشكيل المحكمة العسكرية الخاصة التى عهد إليها بمحاكمة الشيخ عمر المختار في يوم 15 من سبتمبر 1931م. حيث انعقدت هذه المحكمة في الساعة الخامسة مساء بمدينة بنغازى .

وبعد أن استجوب القاضى الإيطالي الشيخ عمر المختار بتوجيه حوالي عشرين سؤالاً آجاب عليها بكل صدراحة طالب على إثرها المدعى العام الإيطالي بإصدار حكم الإعدام ، حاول خلالها الكابتن لونتانو المكلف بالدفاع أن يطالب بحكم عادل وهو السجن مدى الحياة نظرًا لكبر سنه وشيخوخته ولكن المدعى العام الكولونيل بودندو طالب بوقف الدفاع من مواصلة الحديث بعجة خروجه عن الموضوع .

واكتفت المحكمة بذلك وأعلن رئيسها : الحكم بإعدام الشيخ "عمرالمختار" الذي قال : إنَّا لله وإنا إليه راجعون <sup>(3)</sup> .(سورة يس: الآية 52)

المرجع نفسه ، ص 176 – 179 .
 المرجع نفسه ، ص 284 – 285 .

<sup>(3)</sup> الطاهر أحمد الزاوي،عمر المختار، المرجع السابق، ص 135 : نقولا زيادة، المرجع السابق ، ص 118.

وفي صباح 16 من سبتمبر 1931 وعند الساعة التاسعة صباحًا نقل الشيع عمر المختار إلى سلوق ونفذ فيه حكم الإعدام أمام عدد كبير من الأهالي الذين قدر الجنرال جرانسيانى أعدادهم بما يزيد عن عشرين ألف نسمة في وسط جو من التأثر حضره إلى جانب فثات المجتمع المختلفة السجناء السياسيون .

وبعد تنفيذ الحكم دفنت جثة الشيخ عمر المختار بمقبرة سيدى إعبيد بالصابرى في مدينة 'بنفازى' ووضعت عليه حراسة دائمة دون أن تسمح بدفنه ببلدة سلوق (<sup>1)</sup>.

ويصف المجاهد عمر المهشهش أحد أبناء مناطق الجبل الأخضر والذي شاهد عملية إعدام الشيخ عمر المختار، أن المتصرف الإيطالي أصدر أوامره للمواطنين المعتقلين في معتقل سلوق بالخروج جميعًا من بيوتهم حتى كبار السن، والنساء الذين تم تجميعهم في الساحة دون أن يدركوا أي شئ حتى جاء عدد من الشيوخ المسجونين في بنينة وبنغازي إلى سلوق ، وحاصرت القوات الإيطالية المعتقلين بالسيارات والمدافع من الأمام والخلف دون أن يعلموا بالأمر ومنعوهم من الحركة والكلام حتى توقعوا اقتراب نهايتهم، ولكن الأمر تغير بوصول الشيخ عمر المختار في سيارة عسكرية كانت قد أوصلته من القطار الذي جاء به شركسى ، وجورب ، وقام الإيطاليون بخلع ملابسه ، وتبين من خلال الرباط الملفوف على غزراعه بأنه مصاب ، ثم تقدموا به إلى حبل المشنقة في أثناء قراءته لسورة يس ، وماأن وقفت على قوله تمالى : ﴿ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ﴾ (\*) ، حتى كان حبل المشنقة في عنقه ، ولحظات وفارق الحياة .

وكان يومًا كثيبًا سقط عدد كبير من المواطنين منهم من فارق الحياة على الفور ، ومنهم من أصيب بمرض،

واصدر الحاكم العسكرى أوامره بعدم الحزن على شيخ الشهداء عمر المختار، والبكاء عليه، وفي اثناء نقل جثمانه لجامع سلوق لإجراء مراسم الدفن جاءت الأوامر بعدم دفئه في سلوق ونقله إلى بنغازى التى دهن بها ووضع الإيطاليون حراسة مشددة على قبره <sup>(2)</sup>.

وإن استشهاد الشيخ عمر المُختار يجسد روح التضعية والفداء عن الوطن ، والعرض ، والدين سوف تبقى ذكرياتها حية في نفوس أبناء ليبيا بصفة خاصة، وأبناء الوطن العربى بصفة عامة والذين قاموا بإنشاء العديد من القصائد سواء في مصر أو العراق ، أو الشام ،

<sup>(1)</sup> جراتسياني ، المرجع السابق ، ص 288 .

<sup>(\*)</sup> سورة يس ، الآية .52.

<sup>(2)</sup> جريدة الجهاد ، بنغازى ، العدد 288 بتاريخ 9 ابريل 1976 م .

وفى المغرب العربي الكبير.

ولكن ما العوامل التى ساعدت على استمرار المقاومة تحت قيادة الشيخ عمر المختار في الجبل الأخضر لمدة ثماني سنوات ثم انتهاء الحركة خلال سنة 1931.

لم تستمر حركة المقاومة في أعقاب استشهاد الشيخ عمر المختار رغم اختيار يوسف بو رحيل ليخلف شيخ الشهداء في قيادة المعارك والذى كان الشيخ عمر المختار قد عينه نائبًا عنه في أثناء غيابه ، ولكن يوسف بو رحيل لم يتمكن من ملء الفراغ الكبير الذى وجده أمامه؛ لأنه لم يكن الشخصية المؤهلة في هذه المرحلة الصعبة على إثر اشتداد الهجمات الإيطالية ، وكانت معركة سيرة الزليعاية في جنوب المرحلة الصعبة على إثر اشتداد الهجمات الإيطالية ، الماشرين نوفمبر 1931 م من المعارك التى دارت في غياب الشيخ عمر المختار ، كما خاص المجاهدون معركة زاوية أم الرقبة في 19 ديسمبر بالقرب من الحدود الليبية المصرية بعد إعدام الشيخ عمر المختار، حيث قام الإيطاليون بحشد قوات كبيرة على الحدود لتترصد للنازحين من الليبيين إلى مصر ، وقطع طريق الهجرة خاصة على الأشخاص الذين خلفوا الشيخ عمر المختار .

وكان يوسف بو رحيل قد يئس من استمرار حركة المقاومة مع رفاقه مثل: عبد الحميد العبار، وعصمان الشامي فاتجه يوسف بو رحيل مع قلة من رفاقه صوب الحدود الليبية المصرية بينماقام عصمان الشامى بتسليم نفسه للإيطاليين في "عين الغزالة" ولكن الحراسة الإيطالية كانت مشددة حول الحدود في شكل دوريات مسلحة ، واسلاك شاتكة ، وكشافات قوية جعلت من الستحيل نجاح الاجتياز و لذا طلب عبد الحميد العبار أن يتم تقسيم مجموعة المجاهدين إلى أقسام صغيرة لتشاغل أفراد قوات الحراسة؛ ريثما يتم فتح منفذًا ولو باستشهاد البعض منهم،

وحاول يوسف بو رحيل مع ثلاثة من المجاهدين في يوم التاسع من ديسمبر 1931 العبورغير أن الفشل كان قد حال دون دخولهم مصر فاتجه الجميع إلى مراقبة المنطقة ولكن قوات العدو اكتشفت وجودهم في مغارة قرب زاوية "أم الرقبة" فتصدى لها المجاهدون الأربعة في معركة طاحنة استشهد فيها جميع أفراد مجموعة "يوسف بو رحيل" دون أن يستسلموا الغزاة.

وتعتبر هذه المعركة من المعارك التى اتسمت بالبطولة والدفاع الستميت ، وخاتمة المعارك التى جرت ضد قوات الغزو الإيطالي بين 1911 – 1931 م حيث أعلن المارشال "بادوليو" الحاكم العام على ليبيا في يوم 24 من يناير1932م: أنه للمرة الأولى وبعد عشرين سنة من نزولنا بهذه الأراضى تم احتلال المنتعمرين طرابلس الغرب وبرقة وتهدئتهما .

#### العوامل التي ساعدت الشيخ عمر الختار على الاستمرار في المعارك:

لقد تعددت العوامل التى ساعدت الشيخ عمر المختار على الاستمرار في قيادة المعارك بالجبل الأخضر بين سنتى 1923 و 1931 م والتى منها :

إولاً: القيادة الموحدة تحت زعامة الشيخ عمر المختار الذى ارتفع فوق الخلافات القبلية والشخصية مما أعطى لحركة الجهاد صفة الاستمرار لمدة اطول داخل المناطق الغربية الوسطى والجنوبية التى فقدت وجود مثل هذه الشخصية، حيث كان الشيخ عمر المختار يتمتع بثقافة دينية عالية وبمعرفة واسعة بنظام الأدوار، وأنساب القبائل بالإضافة إلى موهبته الكبيرة في الحكم، وخبرته الهامة في حل المشاكل بين الناس، والحزم في اتخاذ القرارات الحاسمة مما جعل خصومه ومؤيديه يقدمون له كل احترام(1).

ثانيًا؛ نظام الأدوار أو المحلات والذي يمثل المسكرات التي يلتقى فيها المجاهدون استعدادًا لخوص معارك الجهاد ، واقتصرت كلمة الأدوار على المسكرات التي كانت موجودة بمناطق الجبل الأخضر في حين كان سكان المناطق الغربية من ليبيا يطلقون اسم المحلات على هذه المعسكرات ، ولعل التسمية جاءت من المحل أو المكان الذي يتجمع فيه المجاهدون والذي اشتقت منه التسمية (محلة) بينما أسم الدور يعبر عن المكان الذي يتجمع فيه المجاهدون الذين يتناوبون الدور في خوض المارك، والإقامة لمدة معلومة بالمعسكرات والتي كانت تضم الرتب المختلفة ولها نظام داخل ، ووقت مناسب في التدريب على السلاح للمتطوعين ، وتزويد المجاهدين بالذخيرة والتموين والتطبيب عند وجود هذه الأشياء .

ومن أهم هذه الأدوار التى كانت موجودة في الجبل الأخضر تحت قيادة الشيخ عصر المختار: دور البراغيث الذي يضم المتطوعين من قبائل البراعصة ، والعواقير ، والعبيد ، وأولاد الشيخ ، والعواقير ، والعبيد ، وأولاد الشيخ ، والعوامة ، والشهيبات ، والمنفة ، والمسامير ، والعرفة ، وكان قائمقام الدور يوسف بو خديده (بو رحيل) وأدوار أم الذويل ، وعبدالرزاق العوامي حيث كان كل واحد من هؤلاء بدرجة قائد قومندان<sup>(2)</sup>. ودور شحات والذي يضم قبائل الدرسة ، والبراعصة تحت قيادة حسن الجويفي ، وعصممان الشامي القومندان لهذا الدور ، ودور درنة الذي يضم قبائل الحاسة والعبيدات وغيرهم تحت قيادة الفضيل بو عمر ، وصالح بو هبوب . ودور المعية الذي يضم

<sup>(1)</sup> عقيل البريار ، بحوث ودراسات ، المرجع السابق ، ص 284 ، 285 .

<sup>(2)</sup> الرجع نفسه ، 288 ~ 289 .

التطوعين من المناطق المختلفة ويتبع هذا الدور لقيادة الشيخ عمر المختار من قبائل مباشرة ` حيث كان أغلب المتطوعين شيه من قبائل المنطقة الوسطى مثل: المناربة ، وزوية ، وأولاد سليمان ، وسرت ، وإجدابيا بالإضافة إلى المجاهدين القادمين من تشاد مثل: عبدالله قجة ، والمجاهدين الذين كانوا رفقة إبراهيم السويحلى<sup>(1)</sup>.

ويصفة عامة فإن الشيخ عمر المختار قد تمكن من تنظيم حركة الجهاد بالجبل الأخضر في تشكيل عدة آدوار مثل: دور العبيد والذي كان يشمل 800 مجاهد، ودور البراعصة قرب جردس الجرازي، وعدد أفراده (450) مجاهداً، ودور العواقير بمنطقة الشعفة، ودور الحاسة ويضم 150 مجاهداً بالقرب من مراوة، دور الحرج والذي كان يمثل دورية مستقلة من الدرسة تضم 150 مجاهداً ، ودور الغارية بمنطقة برقة البيضاء الواقعة بين مجاهدي إجدابيا وسلوق، وكان الدور يمثل النظام الإداري والعسكري، والسياسي، والاجتماعي إذ تتضوى جميع الأدوار تحت إشراف مجلس عسكري برئاسة عمر المختار، ويضم يوسف بو رحيل، وحسين الجويفي، والفضيل بو عمر، ومحمد الشركسي، وموسى غيضان، ومحمد مازق، ومحمد العلواني وجريوع بو بكر، وقطيط الحاسي ورواق دومان في الوقت الذي كان فيه لكل دور مجلس إداري يحدد السياسة العسكرية، والاقتصادية للدور في ضوء الإستراتيجية العامة لحركة الجهاد، وكانت تصدر الترقية بناء على صدور أمر كتابي من الشيخ عمر المختار نفسه.

وكان كل دور يعمل على تعويض الشهداء من كل أهراده بآخرين من هباتُلهم، كما يلتزم الدور بتوفير التموين لأهراده<sup>(2)</sup>.

ثالثًا: التموين: والذي يرجع إليه الفضل في استقرار حركة المقاومة بمناطق الجبل الأخضر حيث كانت الزكاة من أهم مصادره بالإضافة إلى الغنائم والمكوس من الأسواق، بالإضافة إلى ما كان يرد من مصر وغيرها.

لقد كانت الزكاة والأعشار من المصادر الهامة في تزويد المجاهدين بالتموين وفق الشريعة الإسلامية، ويتولى تحصيل الزكاة مأمور صحبة بعض الأشخاص المثلين عن كل قبيلة بواسطة انصالات رسمية موقعة من طرف الشيخ عمر المختار .

وكثيرًا ماكانت الزكاة والأعشار تجمع من سكان المدن والقرى الخاضعة للاستعمار الإيطالي أو الفير خاضعة مثل: بنغازي ، والمرج ، ودرنة ، وطبرق، وكانت الأسلحة والتموين والأموال التي

<sup>(1)</sup> للرجع نفسه ، ص 289 – 290 والذى اشار إلى بعض الأشخاص الذين انضموا إلى هذا الدور بعد أن كانوا صعية إبراهيم السويعلى كل من : محمد الزملى ، وسليمان الطالب ، ويوسف مليطان ، والمهدى إنبيض / وأحمد الشغافي ، والهادى الزليطنى ، وسالم فرحات ، وسالم الجهائى .

<sup>(2)</sup> جراتسياني ، برقة الهادئة ، ص 34 ، 36 ، 153 ، عقيل البربار المرجع السابق ، ص 292 – 295.

تمىل إلى معسكرات المجاهدين يتعرض أصحابها المتواجدين في المناطق المحتلة إلى عقوية الإعدام كما حدث للمواطن محمد الحداد من بنغازى الذى أعدم مع ابنه في سنة 1931 <sup>(1)</sup>.

ومثلت الغنائم المصدر العام لرجال حركة المقاومة بالجبل الأخضر من خلال المعارك التي يتم القيام بها على قوافل التموين الإيطالية، وعلى المسكرات التى كان يتحصل على إثرها المجاهدون على الأسلحة والذخيرة، والتموين، والماشية .

كما مثلت خزينة المكوس على الأسواق موردًا هامًا لحركة الجهاد وهى المبلغ الذي كان يجبى عن البـضـاعـة المبـاعـة داخـــل الأســواق ، والعـابـرة للعــدود الليـبـيـة المصـريـة هي شكــل ضــراثب جمركية ،

وسهات هذه الموارد المالية ذات المصادر المختلفة على الشيخ عمر المختار مهمة شراء حاجات المجاهدين الضرورية من الأسواق المحلية والخارجية بالرغم من متابعة السلطات الإيطالية لهم والذي لم يحد من هذه المصادر عدا إغلاق الحدود المصرية وتهجير الأهالي من قراهم بمناطق الجبل الأخضر ووضعهم في معتقلات جماعية مثل: معتقل عين الغزالة، والعقيلة ، والبريقة ، وسلوق ، والمقرون حيث تشير الإحصائيات إلى أن معتقل سلوق قد ضم 65 ألف معتقل ، والمقرون 18 ألف معتقل ، والبريقة والعقيلة 72 ألف معتقل، ويكون المجموع الإجمالي 126 ألف معتقل أقتل من بينهم ما يقارب 90 ألف شخص ، ورجع 36 ألف شخص إلى مواقع اعتقال جديدة وهم في شكل عجز وعاهات مستديمة، وأمراض سوء التغذية واليون .

وساهمت عمليات المعتقلات الواسعة لقبائل الجبل بين سنتى 1930 م و1934 م في أضرار بشرية بلغت 250 ألف نسمة هاجروا من مناطق استقرارهم إلى المناطق الختلفة بالإضافة إلى مقتل 90 ألف نسمة داخل المعتقلات مع القضاء على 60 ألف رأس من الماشية المساحية للمعتقلين بصحراء سرت لندرة المياه وسوء المراعى ، حيث انخفضت أعداد رؤوس الأغنام والماعز ، والجمال ، والأبقار ، والخيول في سنة 1933 م إلى 135,300 رأس في حين كانت الأعداد خلال سنة 1910 م حوالى 1920.00 رأس (2).

وحتى تتمكن القوات الإيطالية من تشديد الحصار على المجاهدين بمناطق الجبل الأخضر في أعقاب اعتقال أفراد القبائل في وسط مخيمات خاصة وتحت الحراسة المشددة فإن إيطاليا قامت بمد خط من الأسلاك الشائكة على طول الحدود المصرية بداية من البردية شمالاً وحتى واحة الجنبوب جنوبًا بما يزيد عن 300 كيلومتر في شكل خطا ثابت ومتين لابمكن

<sup>(1)</sup> عقيل البربار ، المرجع السابق ، 294 .

<sup>(2)</sup> يوسف البرغثي ، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي ، المرجع السابق ، ص 315- 316 .



334

لأحد أن ينفذ منه دون أن يتعرض للخطر الداهم للمراقبة الشديدة والمستمرة .

ويصف الجنرال جراتسياني صاحب فكرة خط الأسلاك الشائكة، أن هذا الخط قد بدأ من آبار الرملة حتى خليج السلوم في شكل شريط عريض مترام على طول الحدود الليبية المصرية ، مارًا بمرتفعات ومنخفضات منطقة البطنان إلى ما بعد الجنبوب بمسافة تزيد عن 270 كيلومترًا في شكل ثلاثة مراكز دفاعية هي :

إمساعد - الشقة الجغبوب ، وسنة مخافر آخرى إضافية هى : الرملة و سيدى عمر وقرن القرين و العمارة ، مع وجود ثلاثة مطارات في إمساعد ، الشقة و الجغبوب وقاعدة جوية أخرى تسع لعدد أربع طائرات<sup>(1)</sup>.

وكانت جملة تكلفة المشروع 17,737,173,80 فرنكًا إيطاليا (سبعة عشر مليونًا وسبع مائة وسبع مائة وسبع مائة وسبعون فرنكًا ويمانون سنتيمًا) ، وقام بتتفيذ المشروع 2500 عمام في معادى، و200 رجل مسلح للحماية ، و200 مركبة آلية ، و18 باخرة قامت بنقل حمولتها إلى ميناء البردية، واستغرقت مدة العمل ستة أشهر تحت إشراف العقيد ، "ناسى" الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية والذي وصل إلى برقة في شهر فبراير 1931م والذي يصفه الجنرال جراتسياني بأنه: المعلم الأول في الفنون العسكرية بالمستعمرات كالمولد للطاقة الحربية، متقد و نشيط وحازم ومخلص في اعماله، وإليه يرجع الفضل في تنظيم التحركات والإشراف التام على مد خط الأسلاك الشائكة على طول الحدود المسرية (").

وعلى إثر هذه الأعمال الإرهابية والمتمثلة في وضع سكان مناطق الجبل الأخضر في المتقالات ، وإغلاق الحدود الليبية المصرية بواسطة وضع خط من الأسلاك الشائكة ، مع تطويق الجبل الأخضر من الجنوب والغرب ، وتشكيل المحكمة الخاصة التى كانت تنتقل بواسطة طاثرة من بلدة إلى آخرى وكانت أحكامها جائرة وتنفذ فورًا وعرفت بالمحكمة الطائرة، فإن هذه الأعمال جعلت حركة الجهاد تحت قيادة الشيخ عمر المختار تمر بمرحلة صعبة أدت إلى القبض عليه ، وإعدامه أمام سكان معتقل سلوق يوم الإربعاء 16 من سبتمبر 1931 م ، ثم سقوط كبار رضاقه شهداء مثل : يوسف بورحيل مع ثلاثة من القادة الآخرين يوم 19 من ديسمبر 1931 م بيما تمكن عبد الحميد العبار من اجتياز الحدود إلى مصر ، ويرفقته خمسين مجاهدًا بوضع الخيام على الأسلاك الشائكة والعبور عليها .

 <sup>(1)</sup> جراتسیانی برقة الهادئة ، المرجع السابق ، ص 236 .

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه ، ص 235– 238 .







خريطة لقسم من الأسلاك الشائكة على الحدود المصرية الليبية لمنع وصول الإمدادات للمجاهدين

#### الخاتمة

تؤكد حركة التاريخ أن الغزو الاستعمارى لبلد من البلدان لايأتى ولايتأكد بسهولة إلا إذا كان هذا البلد يملك رصيداً من الوعى النضالى ،والقدرة، والإرادة، والتحدى لمواجهة هذا الغزو.

ويمكن أن نصل في خاتمة هذا الكتاب إلى مجموعة من الاستثناجات العامة التى يمكن أن تكون سمة تاريخية لمثل هذه الظروف التى مرت بها ليبيا في مواجهة الغزو الإيطالي ، إلى جانب بعض الصفات الخاصة بالشعب الليبى ، التى أعطته القدرة على مواجهة هذا الغزو الذى عجز عن السيطرة على كامل الأراضي الليبية ، وتحقيق أهدافه إلاً بعد عشرين عامًا من الفتال .

- أولاً : كان للعقيدة دور كبير في جهاد الليبيين ونجاحهم في مقاومة الغزو الإيطالي ، ورغم فوراق السلاح والفارق الاجتماعى ، استطاع الليبيون الصعود آمام جحافل الجيوش الإيطالية بسبب تأثير العقيدة والتى كان جوهرها الإسلام ؛ وذلك من منطلق آن الحملة الإيطالية ما هى إلا الاستمرار للهجمة الاستعمارية الصليبية التى ما فتئت تشنها أوربا على العالم الإسلامي كما كان الدافع الوطني هو الآخر وراء جهاد الليبيين ، ذلك أن أي إنسان على وجه الأراض لديه الدافع الذي يجعله يهب لحماية الأراضي التي يقيم عليها، والدفاع عن شكل الحياة التي يعياها حتى ولو كان يعيش في البال .
- ثانيًا: اكدت المرحة الأولى من الغزو أن ليبيا جزء من الأراضي العربية بدليل تحمس عناصر عربية كثيرة للدفاع عنها ، ومشاركة عزيز على المصرى وصالح حرب وعبد الرحمن عزام وجعفر العسكرى لدليل على ذلك .
- كما أن التضامن الإسلامي قد أدى هو أيضًا إلى مساهمة عناصر اسلامية من الشرق والغرب في مقاومة الغزو الإيطالي لليبيا بالمال والسلاح . فلقد أرسلت مساهمات هامة من المسلمين وغيرهم .
- ثالثًا: كشفت الحملة الإيطالية على ليبيا حقيقة الدولة العثمانية ومدى إيمانها بالدهاع عن الوطن العربي، بحيث يمكن أن يقال: إن الاحتلال الإيطالي أكد الاتجاء لدى تركيا

بأن مصلحتها قبل مصلحة الأمة العربية بل والأمة الإسلامية، وأن مصلحة جماعة الاتحاد والترقى قبل مصلحة الدولة.

ومن خـلال هذا الاستنتاج يمكن أن نوضح بداية انفصال المصلحة التركية عن المصلحة التركية عن المصلحة التركية عن المصلحة العربية حين وقعت تركيا معاهدة الصلح مع إيطاليا وتخلّت بموجبها عن مسئوليتها، وتركت الليبيين يواجهون المصير بمفردهم في مواجهة الغزو الإيطالي عام 1912 م، وحدث نفس الشئ في عام 1913 على إثر معاهدة موندروس.

- رابيًا: إن أى نظام استعمارى بمجرد أن يمتلك القوة والقدرة لايحفظ عهوده قط، بدليل أن انظام الفائستي بقيادة "بنيوتي موسوليني" قام بتمزيق كل الاتفاقات والعهود التي وقعها أسلافه مع الليبين، ووجه آلافًا أخرى من الجنود، وأطنانًا من العتاد ووسائل الدمار والهلاك إلى أرض ليبيا ، وأعاد غزوها من جديد متّبنًا في ذلك أسلوب الإبادة الجماعية التي شهد الأعداء أنفسهم بقسوتها ، وثبت أن عهد الاسترداد هو أسوا عهود الاستمار الأوربي قاطبة وسبة في جبين الإيطالين لم يشهد العامل له مثيلاً.
- خامسًا: يتضح من خلال أى صراع بين الوطنيين والمستعمرين أن توجد هئة قليلة تدعو إلى الاستسلام واستخدام أسلوب التفاوض، وهذه الفئة بلا شك بعض منها قد يكون عميلاً للاستعمار، ولكن البعض الآخر يمكن أن يقال عنه أنه يفعل ذلك من خلال نظرته الواقعية والعملية للأمور ومن فهمه للحقائق التاريخية التى تجعل المواجهة تعنى الانتحار. إلا أن البطء في المقاومة والاستهانة في حمل السلاح أيًا كان الموقع والموضع لكنيل بضياع الكثير من حقوق الوطن والسيادة .
- سادسًا: لم يكن آسلوب حكم الإيطاليين لليبيا آسلوبًا حضاريًا بل اتبع آسلوب الإبادة والخداع، وسرق الإيطاليون الأراضى الليبية ونهبوها بدون حق، كما نهبوا تراثها من آثار وغيرها.
- سابمًا: أثبتت الأحداث أن الغزو الإيطالى لليبيا كان سببًا من أسباب التخلف الذي أحاط بهذا القطرالعربي .
- ثامنًا: تسبب الاستعمار الإيطالي في أن يجعل الليبى مواطنًا من الدرجة الثانية بعد أن كان سيدًا في بلاده رغم السيطرة العثمانية الصورية .
- تاسعًا: بدأ المستعمر الإيطالي حملة تبشيرية عنيفة في مواجهة الإسلام؛ حيث انتشرت الكتائس وهدمت الجوامع ، وكان ذلك سببًا في هجرة ألاف الليبيين عن أرضهم إلى الصحراء بما يمكن أن يقال معه أن الاستعمار الإيطالي تسبب في خراب المدن وفي زيادة عدد من لا مأوى لهم .

عاشرًا: نتج عن الاستعمار الإيطالي أن نقص عدد السكان بما يقرب من النصف؛ نتيجة لحرب الإبادة التي مارسها الإيطاليون قبل الشعب الليبي .

الحادى عشر: أن المجاهد الليبى برئ كل البراءة مما أوقعه فيه الزعماء أو بعض القادة النين قادوه أحيانًا لكى يقاتل أخاه المسلم بسبب إقتاعه بأن ذلك في مصلعة البلاد، ويكون السبب الحقيقى طمع هذا القائد في مركز لدى الطليان أو للانتقام من زعيم آخر منافس له، أو يسبب خلاف قديم على بئر ماء أو ثأر أو أغراض شخصية أخرى.

لقد أعلن الإيطاليون أنهم استفادوا إلى حد كبير من تغذيتهم للخلافات بين الزعماء وبين القبائل وبعضها بالتالى ، وكان سلاحهم الأمضى هو سلاح " فرق تسد " وكان العنصر التركى قد سبق الإيطاليين في الاستفادة من الخلاف بين القبائل، بل أنهم شاركوا في تأجيج الخلافات عندما إستمالوا قبائل معينة وأعفوها من دفع الضرائب في حالة مخالفتهم ضد قبائل بينها .

الثاني عشر: لقد ثبت من خلال بعض المعارك مثل القرضابية والتي تعتبر أعظم المعارك في ملحمة الجهاد الليبي ، أن الوحدة الوطنية تعتبر عنصرًا هامًا في نجاح المعارك ضد أي غاز أو محتل .

الثالث عشر: لقد كانت إيطاليا تعلم مسبقًا أنها لن تواجه بمعارضة أولية ، وإن كانت قد حرصت على أن تحصل على موافقة ضمنية على غزو ليبيا من معظم الدول الأوربية، وعلى عكس ما كان يتصوره الإيطاليون من أن غزو ليبيا ما هو إلا نزهة بحرية ينتقلون فيها من موقع إلى آخر ، وأن تركيا الضعيفة لن تستطيع مواصلة القتال : فوجئ الإيطاليون بالمواجهة الشعبية التى بدت أقوى من مقاومة الجيش التركى بكثير وهو جيش نظامى .

فالأتراك عقدوا صلحًا مع الإيطاليين ورضوا بالسيادة الدينية ، وتركوا البلاد فريسة للطليان، ولكن الشعب الليبى رفض هذه الانهزامية وقاوم قدر جهده وظل يقاوم عشرين عامًا، وعند ما دب ديب الخلاف بين زعمائه بدأ يخسر مكاسبه ، وبدأت قوى الاحتلال تتغلق أرضه.

بقى أن نقول: إن الكثير من المعارك العسكرية رغم بدائية السلاح الليبى ، أثبتت صدق المجاهدين: بحيث يمكن أن يقال دائمًا: إن الإنسان أقوى من السلاح، وأن العقيدة أقوى من أى قوة، وأن الوحدة الوطنية طريق النصر وأن العدو إذا استولى على قطعة من الأرض فيكفي أن تكون لدينا قوة الإرادة ليمكن أن نناضل من أجل النجاح في تحقيق الهدف؛ وهو طرد المنتصب. إن الإيطاليين احتاجوا إلى سنوات طوال حتى يتمكنوا من السيطرة على الساحل وإلى المزيد

من السنوات حتى تمكنوا من الدواخل، و رغم تواجدهم إلا أن سياستهم الرعناء كانت سببًا في عدم استقرارهم، و بالكراهية الطبيعية التى ولدتها ظروف اختلاف الحضارتين المتصارعتين. وسوف تحتاج إيطاليا رغم كل سلاحها وجبروتها وقوتها وأساطيلها وطائراتها وجيوشها إلى أساليب في الحكم؛ لتضمن سيطرتها على ليبيا وهذا هو ما فعلته بعد الثلاثينات.

لانستطيع القول بأن: منطقة في ليبيا قد جاهدت فترة أقل من منطقة أخرى ، لأن القضية بالنسبة للاحتلال كانت فضية مراحل: قسم على أساسها ميدان العمليات إلى قطاعات . بحيث تؤدى كل مرحلة إلى المرحلة التالية لها ويؤدى احتلال قطاع إلى قطاع آخر: ذلك أن العدو لم يكن لديه القدرة على أن يشعل الحرب في كل القطاعات في وقت واحد . وقد أخذوا دروسًا من الحرب في المرحلة الأولى التى بدأت من عام 1911م ، وحاربوا فيها في كل من طرابلس وبرقة وفزان في وقت واحد حتى هزموا .

لقد كانت أشكال الاضطهاد الإيطالي للشعب الليبى كثيرة ومتنوعة ، لم يلجأ لمثلها استعمار آخر فقد فاموا بإعدام الآلاف من المجاهدين بالجملة، وأمام عائلاتهم كما أعدموا النساء وعلقوهم عراة أمام الناس .

كما قاموا بنفي الآلاف للجزر الإيطالية التى لا تقوم عليها حياة آدمية خاصة خلال عامى 1911 م و1915 وضعوا آلاف الليبيين في المنقدات الجماعية المكشوفة وسط الشمس المحرقة، وتحت الأمطار، وفي خيام مهلهلة تقذف بها الرياح، وخالية من الخدمات الإنسانية ليموت العشرات منهم يوميًا .

كما قامت القوات الإيطالية بعمل مذابح جماعية في مناطق كثيرة ، مثل: مذبحة المنشية ٍ بطرابلس وضواحيها يوم 23 / 10 / 1911 م.

وكان الإعدام تقوم بتنفيذه محاكم عسكرية أطلق عليها " المحاكم الطائرة ": لأنها تنتقل من مكان إلى آخر بالطائرة: لكى تنفذ في اللحظة بعد أن تصدر حكم الإعدام نتيجة لمحاكمات صورية : والهدف هو أن يكون الإعدام في نفس المكان الذي يعيش فيه من آلقيت عليه التهمة وسط أهله للتخويف ، كما تم مصادرة عشرات من الهكتارات الزراعية وطرد أصحابها منها وتسليمها إلى الأسر الإيطالية التي جلبت من إيطاليا خصيصًا لذلك، بداية من عام 1937 م .

كما فرضت إبطاليا الجنسية الإيطالية على الليبيين، وجندتهم رغمًا عنهم للدفاع عن الجيش الإيطالي خارج ليبيا ، كما حدث في الحبشة حيث حارب الليبيون هناك من أجل الاستعمار الإيطالي عام 1935 م ، 1936م ولقد حارب الإيطاليون الثقافة العربية بالإكثار من إنشاء المدارس الإيطالية في ليبيا، وتسمية الشوارع بأعلام إيطالية، وحاربوا العادات والتقاليد العربية والإسلامية؛ واصبحوا يعلون مكانها عادات أوربية: كشرب الخمر والتعامل بالربا

وغيرها من الأمراض الاجتماعية التي لم يعرفها المجتمع الليبي من قبل.

لقد كانت إيطاليا وراء تفريغ ليبيا من معظم سكانها بالهجرة، بعد أن حطمت الاستقرار النفسى لليبين: وكان هدفها من ذلك أن تفرغ البلاد من سكانها: لإحلال الإيطاليين مكانهم: مستخدمة في ذلك شتى أنواع الإرهاب: كالقتل والسجن والنفي والتجويع والاعتداء على الحرمات.

#### أهم المصادر والراجع العربية والترجمة

- ١- محمد لطفي المصرى، تاريخ حرب طرابلس ، مطبعة الأمير فاروق، بنها مصر ، 1946.
- 2- الطاهر أحمد الزاوى ، **جهاد الأبطال في طرابلس القرب** ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار الثشافة دار الفتح ، 1973 م .
  - 3- الطاهر أحمد الزاوى ، أعلام ليبيا ، مكتبة الفرجاني ، طرابلس ليبيا ، 1961 م .
    - 4- محمود الشنيطي . قضية ليبيا ، القاهرة -مصر ، مكتبة النهضة ، 1951 م.
- 5- أحمد صدقى الدجاني ، ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي 1881 1911 م ، بنغازي ، المطبعة الفنية ، 1971 م .
  - 6- محمد المرزوقي دماء على الحدود ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا تونس ، 1975 م .
  - 7- محمد الطيب الأشهب ، برقة بين الأمس واليوم ، القاهرة ، مطبعة الدوار ، 1975 م .
- 8- خليفة محمد انتليسى، معارك الجهاد الليبى من خلال الخطط الإيطالي**ة** ، طرابلس ، دار المجاهدين للنشر، 1980 م .
  - 9- خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد الليبي، بيروت لبنان ، 1977م.
- 01- زعيمة سليمان البارونى ، **صفحات خالدة من الجهاد الليبى للمجاهد سليمان البارونى** ، مطابع الإستقلال. بيروت ، 1964 م .
- 11- محمد بازامة ، العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتركيا في ليبيا ، مكتبة الفرجاني، طرابلس- ليبيا ، 1960م.
  - 12- محمد بازامة ، بداية الماساة أو التهديد للاحتلال ، بنغازى ، المكتبة الأهلية ، 1961 م.
    - 13 أمين سعيد ، الدولة العربية المتحدة. 3 أجزاء ، مصر ، 1976 م .
    - 14- محمد فؤاد شكرى ، السنوسية دين ودولة ، دار الفكر العربي ، مصر ، 1948 م .
      - 15 مجيد خذوري. ليبيا الحديثة ودراسة تطورها ، مؤسسة فرانكلين ، 1966م .
- ا- مذكرات الضباط الأتراك حول معركة ليبيا، ترجمة وجدى كدك ، منشورات مركز بحوث جهاد الليبيين ، طرابلس ، 1979 م .
- 17- مصطفي حامد رحومة ، الماومة الليبية التركية ضد الغزو الإيطالي من أكتوبر 1911 م ، إلى أكتوبر 1912 م، مركز دراسة الجهاد الليبى 1995 .
  - 18- صلاح السورى وآخرون ، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي ،الجزء الثاني ، 1984م.
  - 19- منصور عمر الشتيوي ، الغزو الإيطالي لليبيا، مكتبة الفرجاني،طرابلس ليبيا، 1970 م
- 20- محمد إمحمد الطوير ، من معارك جهاد الزاوية ، 1917 1922 م ، مركز دراسة جهاد الليبيين ، 1988 م.
  - 21- عمرو بغني وآخرون، **معركة تقرفت**، مركز دراسة جهاد الليبيين ، 1979م .
- 22- عقيل محمد البريبار، وآخرون. **عمر المختار نشاته وجهاده (1867** ، 1931)، مركز دراسة جهاد الليبيين، 1981 م .
  - 23- ابراهيم أحمد أبو القاسم ، المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسية ، 1911 1957 م ، تونس، بدون تاريخ .
- 24- تيسير بن موسَى . كفاح الليبيين السياسي هي بلاد الشام ، 1925 1950 م ، مركز دراسة جهاد الليبين . 1983 م .

- 25- الطاهر أحمد الزاوى ، جهاد الليبيين في ديار الهجرة 1924 1952 م ، دار الفرجاني طرايلس ليبيا. 1976 م .
  - 26- خليفة محمد التليسي . بعد القرضابية ، دار الثقافة ، بيروت ، 1973 .
- 27- أحمد العباط، مدلل المقاومة الليبية ضد الغزوالإيطالي وتأثيرات الأوضاع الدولية عليها 1914 1915 م. مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي، طرابلس، ليبيا 1984م.
- 28- محمد صالح الجابرى ، **يوميات الجهاد الليبى في المحافة التونسية ، 1912 193**3 م ليبــيا <sup>.</sup> تونس, 1982 م .
  - 29- صالح عوض السويحلي ، رمضان السويحلي حياة وجهاد ، 1974 م .
  - 30- محمد فؤاد شكري ، ميلاد دولة ليبيا الحديثة ، القاهرة ، مطبعة الاعتماد ، 1957 م .
  - 31- محمد الأخضر العيساوي ، رفع الستار عما جاء في كتاب عمر المختار ، القاهرة ، مطبعة حجازي 1936م .
  - 32- محمد سعيد القشاط ، معارك الدفاع عن الجبل الفريى، 1922 1925 م. دار الجماهيرية (طرابلس لبينا) . 1983 م .
    - 33- محمد مسعود فشيكة ، رمضان السويحلي ، مكتبة الفرجاني ، طرابلس ليبيا، 1974م.
  - 34- مصطفي على هويدى ، **الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى ،** مركز دراسة جهاد اللبيين . 1988 م .
    - 35- سامي حكيم ، حقيقة ليبيا ، مكتبة الأنجلو مصرية ، مصر ، 1970 م .
  - 36- رفعت عبد العزيز ، عشر سنوات في الجهاد الليبي (1911 1921) رسالة ماجستير غير منشورة . القاهرة ، 1982 .
  - 37- محمد إمحمد الطوير ، الشيخ محمد فرحنات أحد قنادة الجهناد الليبي ضد الفزو الإيطالي ، دار المجاهدين، طرابلس – ليبيا 1993م .
    - 38- محمد عبد الكريم الوافي، الطريق إلى لوزان ، مكتبة الفرجاني ، 1977 م.
  - 93- المنفيون الليبيون إلى سحون الجزر الإيطالية ، وثائق وأرقام وقوائم وصور ، منشورات مركز دراسة جهاد الليبين – 1989 م .
  - 40- مالجيرى . ف . الحرب الليبية 1911 1912 م ، ترجمة وهبى البورى ، الدار العربية ليبيا -تونس. 1978 م .
  - ايفانز بريتشارد . المنوسيون في برقة ، ترجمة عمر الديرادوى أبو حجلة، مكتبة الفرجانى . طرابلس ليبيا ، بدون تاريخ .
  - 42- جيولييتي ، المذكرات : الأسرار المسكرية والسياسة لحرب ليبيا ، 1911 م- 1912 م ، ترجمة خليفة محمد التليسي ، دار المجاهدين . 1976 م .
    - 43- آرسي . مع الإيطاليين في حرب طرابلس ، ترجمة منصور الشتيوي مكتبة الفرجاني 1972م .
  - 44- رضعت عبد العزيز ، **عشر سنوات في الجهاد الليبي (1922 −193**2) رسالة دكتوراة غير منشورة القاهرة ، 1986 .
  - 45- جاك بيشون . المنالة الليبية في تسوية السلام ، ترجمة على ضوي ، مراجمة د. صالح المخزوم ، مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية طرابلس ، 1991م.

- 46- فرانسيس ما كولا . حرب إيطاليا من أجل المنحراء ، ترجمة د. عبد المولى صالح الحرير، مراجعة د. محمود حسن صالح منسى، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس ، 1991.
- 47- كارلوفوتى بورشينارى. ا**لملاقات العربية الليبية الإيطالية 1902 193**0. من مذكرات إنساباتو. ترجمة عمرو البارونى، مركز دراسات جهاد الليبيين 1980م.

#### الكتب الانطالية

- \* Bollati A. (Enciclopedia) dei Nostri Compattimenti Coloniali, Torino, 1936.
- \* Gabelli O. "La Tripolitania della fine della querra mondiale all" avvento del fascismo intra, "A. Airoli,1937".
- Gabelli, "Laserussia- le suc origini it suo svill uppo-la sua azione rivista delle colonia edell." Oriente, 1924-1925.
- \* Gaibi, "Storia della coloni italiana. Sintesi politico militare" Torino, 1934.
- \* Graziani Rodolfo, "Cirenaica Pacificata", mondadori, Milano. 1932.
- \* Graziani Rodolfo, "Verso il fezzan, Tripoli, 1929,x.
- \* Graziani Rodolfo, "Libia redenta", Torella Napoli 1948.
- \* Graziani Rodolfo "La reiconquista del fezzan", Milano 1934.
- \* Mezzetti O., "Guerra in libia esporienze ericordi" Roma, 1933.
- \* Ralz O., "Le operazioni Libiche sul 29 Parallelo nord, Roma, 1938.
- \* Rapex R., "Laffermazione della sovranita" Italiana in Tripolitania, 1921-1925, Zientsun, Chihli press, 1937.
- \* Salerno Eric, "Genocidion in Libia, Le atrocita nascoste dell' avventura coloniale (1991). 1931), Sugar co sedizioni, Milano 1979.

#### كتب أوريبة غير إيطالية

- \* Agil al-Barbar, " Economics of Colonialism : Ph.D dissertation, University of Wisconsin Madison, 1980.
- \* Asad Muhammad, le cheman de la mecque, Fayard, Parigi, 1976.
- \* Ashuirakis Ahmed M., A concise history of the Libian struggle for freedom, the general publishing distributing & advertising Co. first Edition, Tripoli 1976.
- \* Pritchard E.E Evens. The sanusi of Cyrenaica, Calarendon press, Oxford, 1949.
- \* Segr Clsaudio G., Forth Shore: The Italian Colonization of Libia, Studies ir imperialism. Robin W. Winks, Series Editor, The University of Chicago Press, Chicago and London. 1974.
- \* Smith, Denis Mack, Musulini's Roma Empire, Italy and her colonies (1922-1932). Longman, London and New york, 1975.

الملاحق







The influential Italian newspaper published in Milano, the "Corrière della Sera" of 7/10/1911 reports the landing of naval forces and the taking over of Tripoli-The same paper had said on 27/9/1911 that "the Arabs were looking forward with confidence for the arrival of the Italians, and that there was nothing to make one feel atraid of a real threat of an outbreak of a religious war in Eripobrama

الصحيمة الإيطالة الواسعة الاشتبار وفور بيرى ديلا سبراء الى تعسمار في ميلاتم تنش بوم ١٩١١/١٠/٧ خار البرال الدوال المحرية واحتلال مدينة طرابلس وكالب هذه الصحيدة فالصي في ١٩١١/٩/٣٧ . وأن العرب ينظرون نامه ولموم الإطال ، وابد ليس ثمة ما مدعم الى التعتبف من حيفر حدى لانتبه حرب دسه ي





#### ندة أريخي مهميات المفقيرلة: أعمدالمرتين

ولد المربعي أحور لمارتّين في لعربّ «أرجعوذه» - (٢٠٥٥ عـ ١٥٥٠ أحد سه بلي بعرفحد به الماج احرأوض وعما يفكر أنه ورثد أخر المرقق عهرجه الاول الماج أحمر المريض، وقدما دهنا اللب تشجّداً أغفرَ بطلّريد حَيالً قريف وفائدً منا الملهج ولملج فسسائم انجامة، وولئن الغاس وهوأت العَسَفُ وازّلا كمنه بالمونين مع التربيض، وخاهوالمولم تعيم الحراد العشيرة

و المريش اغذا بخدرمه عشرة أولادسلم قبارة عواسه بترهونه - وقدناكه فى مستول حياته مثالام بالمسيد. العند وعلكِ الاموريسية إذا والعشرة والخارة والتروى جنها ربحة أمان إدبع برقاء مناعم ترذوزه. فأحافو: جميعا بمودتهم والمؤاصم وماروا يردهوما ليه ف بمبيع شوشها السياسة والاجماعية ولا يستوم فحام دوء المرجوع الميرفعا تغاومهم مدحوادت مؤدكات خارج ما مواخلير مانسته لمنطقة تردونه

واكم إلى يؤذفكم وحجامة للسبب ويجهيع بنا المائطنة بهراة اللهوليّة السياسية المثان والده : على يبريحد به الماج الهوالم المريض تقلد مأسف يحسب وإوارية فى عهد الودائران أنه أولاً لكسيّة مشائح ترهونه ، تم بعد ذكك نولى عاشكام ترهونه عن موات وظاهرتدون بساسة للواضع الكريج وتكم العالمات . وجده الاول أحمد المريضالة كلم وعيار عيالمنظمة ترهونه شاكر كى كميومد المؤلّات التى جولت بسه الموالحربية وتناويات الاستيداد سواء الله من ع فى عهد الله ساله راوف عهد الودائرات عماه عن عماه و مدرجى فى سبحات المساحرة به به منة ١٩٥٠ و ١٥٠ الله يوغ فيه مده الغرب الأميدات الجم الاستبداد

نَّعَاضَتُهُ أَى: أَحَوَالَمِ فَنْ مِدَعَايُ، كَامِ تَعَايِه عَدِمْ بِنِ الْكَنَّابِ وقَدَّمِهُ لُمُ يُصِبِ واغرس صورَالْغَرَالَ الْأَرَا وَلِمُنَا الما ما جيدُ بحسدالخط والأملاء ، وفي كما أنه بالمنعَة وفي تُرسِيقَ سِفَا المعاني

حهانة السيامية: دِمِلَّة منذودِ الاحكال الانطاق الطرائس سنة ١٩١١ ) قده ودا شكله الفارد الانهالية الأالى المهادة الطرائس المستقدة الفارات المستقدة المستقدة الفارات المستقدة والمستقدة المستقدة المستقددة المستقدة المستقدة

ويعد قوقيع مناهدة الصلح المقبدلمن بموجهها الدولة العمالية : «معاهدة أوتى «مسردة الاطولانباطاليُّمَّة) ويعد قوقيع مناهدة الصلح المقبدلمن بموجهها الدولة الأنقة الذكر خانستوط وليتيت البلاد تواصل الجهاد خد المضروب باطأنياتوا الخاصة ويعدكونى منز مدالمزي كثّ الكيثريد الارتشادة عن جمع ضاطئ للبلاد

رى هذه الفترة بالأراً وبعدام استنبالها الأمرام تجرّا الكوريّ (الإيطاليه "أنحدا كما يفيه في مدينة لحوالمين و ذكك الخرا كما لمسته ودن مدى دنة ومشحصية لأوجة متحدر مدما أمن تاريخ با أثمل ما يوميف به امرله جذيركا دينية

رالصراحات الهبارة من الدولة النشخارية فالخاضية لغاله فارادا ، وقد يفوى حقرة الولامة وفي الى وقد الاقامة الجيروية انذا — سنة 1910 م - وابو الهزاجة التي منية برا إيواليا فه موقعة الوقاء الفؤالياء انذا فهذا النابللود هزيجة منكمة عندا شريعة فرماج في جمع الاكتمالة المهادي التصوور وتنزلت الطاليا التي يتراويان والفاقة وعلى وحدة أدوري في تعالى الذي مدينة باليدة عدائها وغيرة عداتها المنافذ الطاليا التي المنافذة المواجدة في تعالى الطاليا التي المنافذة المناف

1 خُرِهَ وَقِ الْوَالَّهُ أَخِرُ مَهُمُومَ الْغُمَّى كَوْمَهُم وَوَسُلُمُا يَلُومُ وَالْعِيْلُومُونَ الْمَاصَق المَّهُمَ اللَّوْهِ سِلَّطُوهِ عَمُوةً والالقَّامَ عَنْفَةً الشَّرُيْنَةِ فَاعَالَمَتَهُمَ وَإِنْ مِنْ اهْءَ ا فواديه مَسِوَّاء ه والمُنْقَيِّةَ ه وسلمَتَ فَافِلَ مَنْدَاةً الشَّرِينَةِ فَا مَا مَاسَوْمِ وَلِنَّ عَلَيْنَ مد تخلف الرقيم كما عَلَيْهُمُ لِلْعُمِرِ الْعَلَّ الزِيقَ وَقِعَ مَا سِوَا رَبِيحًا مُوسَدِّوهِمُ اللَّهِمِ ال

وقد كل شكن كانتها أعلا أعددا على المجاهدين عينا كبيرا أواصائة الكناراح ضعالف الشائدوين. ويودلك الهاشم المسافحة تم يسجه للاطاليس، مكامن أقام المؤلس، وأء معينة الماليس ومدينة المنس لاغير ، واضائع المند المندات الترقيق الحراج الدورة وتعوف سؤاء الركانية عالمرما قوة عن أن من المرتبة أونى مؤتثرة فروداته ، والمذكف أسعيت، غنل المكافرة الموقوة بسيرسطة العوالية عالمرما قوة عن في وقائعة بيسة قادة إلى في المالية المبارسة.

وقداعلتها هذه العوال للنسارة والتقدي لانما ل اليا ويتحدث كمية بوه المادة بجيع العاكم العادّ التروان وتواحلت بي الفزاء والمجاهديع منوا على برايا لمسأل الما ليعس ميمرات (فياه - والجديد سودنا مدالت بيدروسواني المشارّط وقرينة سروالزاويت سروالركس للعمرسوكاسة وتيزنزه العاكمة الأوثن معهدة ١٩٧١ المامنة ١٩٧٧

ثَمُ وَعَسِيّهِ مِنْ مَدِّ وَلِيلِينَ لِيرِمَةُ عَهِمُ اللّهُ يَعَهُمُ وَلَيْكُ سِينِ الْسَانِيّ ، ثُمْ تَطَوَهُ المَعَارُ وَلَوْلَمُ اللّهِ مِسْلُ صَالِح ، مِولَى بِنَيْلَةَ » اللّهُ أَمْ مِعَرِّلَةِ اللّوَاحِ مِنْ لَوْفِهُ مَنْ بِيهِ؟ )

يمين المواقع المساحة الدوان منه ١٩٥٨ أمينية الطالبة ضمه الدوانا لمنهمة في البراء ولأنك تعقد مؤتمر طريعة وطائع بموينة المسادنة و:القضايات وضم جميع البادة والزندا في الوامه وظامه خميه فتران شكيل والمهم المواقع وقد التحقيد لؤا لويعيزا عضاء لجس الخيويية بشم : سلطان البادية بد أحماليات ريضاء ، السوايات عبد البياد السويات عبد المساورة بدوان والمرادة المواقع المواقعة المواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة المواقعة والمواقعة والمواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة والمواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة المواقعة والمواقعة والمواقعة المواقعة المواقعة

ولم يجبّ مدادهان الأتفاعيّة الاواطاليا قدويَسَدَ بدعدها لم تنفذ ما عدق بجه ضاطًا مسه المالحينيه الذاه قروا الاجتماع في هئية مؤتر يعقد في طرياء وقد آم إجمّاع هذا المؤتّر وانشق بمهمتم دامّه السيدويشيّة الاصلاح المُرزية برناسة أحد المرقق لمواصلة الدّفا وفن مع الايفاليسه ومفالهن بمُنفيئا المأولزنماسي واعضاء الحقود النمنك لما هذا العانود

. خما فك بهد الكوات الايطبائي الاالشكروا لمراوغة وعدم عنوا المنطبة والفائوند وفدا نذا عنواه الحاليس والإيزوالرد بيده الطرفيد ضل يشعر الموالجئون الاوقد خاج ادعم العور بالنواء في مرمى تصوائعه - وبإلىالي المهايش

ناى فيط قريده فه الدى عند مده مساعدا السابع والجهائى فوقت دعالى سبي السابع المسئودية وكادد فاطر من المليكة وفيد دلسة الاستخدال كركونه بالمدائن والما مؤيرة الما تناسبة الحالة التما رسية عدم المؤاجه المدودة المسابع المدودة المسابع المدودة المسابع المدودة المسابع المدودة المواجه المواجعة ال

ولذكرته تم الخياه هوره بيده نمريا مو وتعويانه وأسبكوا مع العدوى في ديجراته بوادى وونة ب) وكوم مى الدن طرح الجاعث الى احتلال ترجونه شامخي حليتا العدوم المجاهد معرف ولوي بد المقامه على سناسوة « (هونه ودا ورّ متركة شابد عنه الطوق ب شم تورط الاستعاد المهمنوب فرونية متمي يستعملها تهيئة تواتهم لا عادة الكوق مدجد بد وقد أكتبع المهم فك معلما من محتل المساحدة بولوى السعاد ما إنساه ويقله ، وعدد بناشدا قريسونه برئمام المحافظ المناسون و المقاملات المقارسة من ما الموقع من مناسبة المعادد وقد أكتبع لا يستنان للشاك مدجلاد ولم كمر المجاهدون العاكمة التي بالقريامة ودنية قريصونه برئمامة المحالم الما المعاويد، ويتم المغونات وحركة الأكلم جواليه « م) حدثها للعالم بالمناكدة التي المعاددة الموادع وتقدرهما المخاصة

و بعدون المُحِرَّرُ المُهَدَّلُهُ عَاوِمَ فِي تَوْهُونِهُ وَفَالسَّاحاتَ المَّرَثَةُ إِلَى الشَّرِهِ مِيزًا بسب نضوي الايمانيات با خواعها . ومهدها وجهت على وكيرا المجلِ العديد، والجيث اوالساحات المشاركة أنفا الهجرة فا يجه وليس هيئة اللعملين المكريرة مع جوالى العِثالة مه المجاهديد مدينهم العّادة احسّال : صلاحة والمريض المبرِّول المستسر

وقعطفت يوالترمال سمينه الخبري في للراخ المصرية في شهرديسمبرمه مبذة ١٩٥٤م واتحذن بحافظة القيم ) مولمنا المحاصيت هناكا سأسا العالم البياء عن خاجا بعضه الاجمال المتهيم ومد بسيا نصؤلاء رئيس ملئيم العيلا المكرّنية وكميس قبا أن ترهونه علىالالجلاوه الذي لحفاه الاجمال الماشريق علم الحباكم الأكبر بتأريخ ما فهرام مثااً عهدهر مذاهز السياحة والسيس تضاحه في الكذاج والنشال وقبل البروالتوق والجام مداوما على الصلاوات وعجج بيتيا المرافحيل وجم اللما المقديد برجمته الواسمة واسكنه جنسة بينته وكرره جزارا بحالته

حضرات الممذمير وَدِي السباوه والأثر الحمود في الجط و سيدى الوبكر وسيخالمشر وعمرم ۱ عیا به ا دلاد بوسیف تحبرالا وسلامًا الى حملة إلما رك . وبعد نقسر فاخطابم وسرنا ما أشرتم الله في شأراً همدالياط وغيره وما اجتمع عليه رأتيم حند المفسديد والجا نحيه الى البني وذيك مشهور عنركم ومعروف في نخونكم أما ما آلدتم علينا بر مه الدفاع عدالحور والدب عبدالدي والولمه فسألم تعالى الديراك أله والديمينيا على ويهمة وهمة المسايد بكوردا تؤملونه ش أز لا شك الداجماعة في فرا منما بدقا ضر لأنفا حدالكه واجماع أى وحصول الظفر وقد تقرف ذاك المؤثر الدلا علا ولأر المسلميه مع ولا ِ الله فريه وأ به فكوم طرا لمن لاتكوب ثافت لأجل وزلائرا الا أواكانت تحت زعام رجلسكم برضاه جمع المسلم وفد انتخب الطالم رئ الأرار لودوات محتميه كيما جوا دوله الطالة بالئ هم أحسد وهم الآنه عند نامع الريئه بمسلاته وغرامتها الم بعد الد زارد اجمع الآنه عند نامع الريئه بمسلاته وغرامتها بعد الد زارد اجمع الآن الشرفة (واستقلوا فرا الحناده ولوكرا) ترجدالدالذفير كابر على ما يستاء قدر هذا وقد التركير مفصل الشدر إلى غرباره وزجر المافقيه ولا شك الدك التيكم ممدده فا دُستِكُم في كل الحان مستكورًا وهذا وتشاوا سادم جمع الأعضاء خلوصا عربت يودتوس والخاكر مرجاب. والتيم على مدهد واعنا والوفر فرحار ال و المصاوورين الحاج ونورس بده اسداد: و دمتم منصورید ورعایة محفوظیر رئیرههٔ الصلاح الرازی

ملف المربعي وثبقة رم "کت

سارة عن سالية المان عندلهم احرث الماهم

: in, i ومعد نقد يقل من مَا كِج الرَّهِ العربيد أن الريَّبْ عبد الأرب عالمها صفيفة عبداً وأن وضعية العدد الذي وقدفت من الدنيم السول، والعدار، الذي هناك تيمه الكلويزي. الم تعلى المصابحة والحصر مأيد المراه الغربية والمجرفة ومثال الله عرب على المالة المالة مع ما يكون من المالة المالة من المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة الم ما لقطارات بالد تقوم مسيطا و الدوية بيند ويتا المعلم والألوط مثن عاضه عنف مناقبه في مناقبه من مناقبه المراقبة عنف مناقبه مناقبه مناقبه مناقبه مناقبه مناقبه مناقبه المناقبة المن ما البدر مصمح البدر وموجم المجمع عاضه ورجاه وافته فالدر اهداما في في 

مكن سلع عرابي إسرانة الزحزال عربية مع

الدن عور مرحماة السبر في العاد إلى السرق الناب السنون المحلم والمستون المحلم والمستون المحلم والمستون المحلم والمستون المحدون المحدوث المحدوث

ا الحداد ميرو دوال طساح وگودويي زيسوا العرادگه بيري حالبة وطلائي يكيا و معطياه ديا دسد الديسكم و مادمات يوس العددته مي واخطاؤ المساطرة موانه الريخ الدالمد به واحطر والاسكام المثادة مي ميضوراً بيجه مي بريخ و احداج هي به حسسكم بيج الداره بريم الدونات سيم ييضوراً بيجه مي بوليه الخو و احداج هي بديستكم بيج الداره بريم الدوسة به الديد نجواله المولية يول الانوجي المسيد المبلية والاساران الديره البيم بيج المارخ الدين يوازي المولية و وهنا ما مدين الذوال الدين الدين بيم يوازي الدين الدين الدين الدين الدين

#### المحتويات

| 7   | الإهداء .                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | المقدمة                                                                          |
|     | أولاً                                                                            |
| 15  | الغزو الإيطالي لليبيا                                                            |
|     | 1922-1911                                                                        |
| 17  | الفصل الاول: الغزو الإيطالي لليبيا (1911 - 1912)                                 |
|     | التمهيد للغزو والظروف الدولية المحيطة به                                         |
|     | القوات المشتركة في الغزو والوضع العسكري في ليبيا                                 |
|     | معارك الغزو في السنة الاولى ودور الاتراك فيهـــــا                               |
|     | معاهدة الصلح بين تركيا وإيطاليا (أوشى لوزان 18 اكتوبر 1912)                      |
| 79  | الفصل الثاني: تجدد حركة المقاومة في الجنوب وامتدادها إلى طرابلس                  |
|     | اجتياح الإيطاليين للجنوب واحتلالهم فزان                                          |
|     | محمد بن عبد الله البوسيفي يقود المقاومة في الجنوب والقبلة                        |
|     | معركة  قارة سبها  Gara di  Sebha  وطرد الإيطاليين من الجنوب                      |
|     | معارك وادى مرسيط والقرضابية والنتائج المترتبة عليها                              |
|     | خليفة بن عسكر واشتعال المقاومة بالجبل الغربى                                     |
| 115 | الفصل الثالث : الاتفاقات والمعاهدات وأثرها على حركة الجهاد في كل من برقة وطرابلس |
|     | الصراع على السلطة في طرابلس وانعكاس ذلك على حركة الجهاد                          |
|     | تحول مسار الجهاد في برقة وحرب أحمد الشريف ضد الإنجليز                            |
|     | مهادنة إدريس السنوسي للعدو وعقد الإتفاقات لتصفية حركة الجهاد                     |
|     | هروب إدريس إلى مصر ونقض الإيطاليين لاتفاقات الصلح                                |
| 147 | الفصل الرابع: قيام الجمهورية الطرابلسية وعقد مؤتمري غريان وسرت                   |
|     | إعادة إلحاق طرابلس بتركيا                                                        |
|     | إعلان الجمهورية الطرابلسية والأبعاد السياسية والعسكرية لذلك                      |
|     | مۆتمر غریان (1920)                                                               |
|     | مؤتمر سرت الوحدوي (1922)                                                         |
|     | عودة الخلافات بين الزعماء الطرابلسيين وضرب حكومة الفاشست لكل المعاهدات           |
| 181 | الفصل الخامس : معارك إعادة احتلال المناطق الغربية من ليبيا  1922 – 1924          |
|     | أسباب تجدد حركة المقاومة في 1922 م                                               |

|     | مؤتمر فندق الشريف 1922 م                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | احتلال الزاوية والعزيزية والجبل الغربى 1922م                                            |
|     | احتلال سرت 1924 م                                                                       |
|     | معارك : المشرك (4 مايو 1923) والكراريم والطابونية ومزدة وبنر الحشادية (18 نوفمبر 1924م) |
| 225 | القصل السادس: ممارك مناطق إجدابيا والواحات. 1923–1928                                   |
|     | احتلال إجدابيا في 21 من أبريل 1923 م                                                    |
|     | معركة بتر بلال في 10 يونيو و3 سبتمبر 1923 م                                             |
|     | معارك خط عرض 29 شمالاً                                                                  |
|     | استسلام محمدالرضا السنوسي وأثره على استمرار المعارك                                     |
|     | استتناف معارك خليج سرت والواحات الوسطى                                                  |
|     | احتلال النوفلية في 9 يناير 1928م                                                        |
|     | عمليات المرحلة الثانية من خط عرض 29 شمالاً                                              |
|     | احتلال واحات الجفرة يومي 13 – 14 فبراير 1928 م                                          |
|     | احتلال زلة في 22 فبراير 1928 م                                                          |
|     | معركة تاقرفت في 25 فبراير 1928 م                                                        |
|     | ڎانیا                                                                                   |
| 245 | حركة الجهاد الوطني الليبي                                                               |
|     | 1931 - 1922                                                                             |
| 261 | الفصل السابع: معارك إعادة احتلال فزان 1929 - 1930                                       |
|     | تجدد حركة الجهاد بمناطق خط عرض 29 درجة شمالا ْ                                          |
|     | استمرار مهاجمة المجاهدين للمواقع الإيطالية 1929 م                                       |
|     | دخول القوات الإيطالية إلى فزان                                                          |
|     | احتلال الكفرة في 19 يناير 1931                                                          |
| 291 | الفصل الثامن : معارك إعادة احتلال الجبل الأخضر 1924 - 1931م                             |
|     | تجدد حركة المقاومة في الجبل الأخضر                                                      |
|     | مفاوضات صلح سيدي رحومة 1929 م                                                           |
|     | استتناف معارك الجهاد بالجبل الأحضر                                                      |
|     | القبض على الشيخ عمر المختار 11 سبتمبر 1931 م                                            |
|     | العوامل التي ساعدت الشيخ عمر المختار على الاستمرار في الحهاد لمدة ثماني سنوات           |
| 237 | الخاتمة                                                                                 |
| 343 | المصادر والمراحع                                                                        |
| 347 | اللاحق                                                                                  |



اعتقدت إيطاليا أن غزو ليبيا لن يكون أكثر من نزهة بحرية، معتمدة في ذلك على سوء العلاقة بين الليبيين وحكامهم الأتراك، وضعف الحامية العثمانية في مواجهة أي جيش أوربي حديث... لكن معارك الجهاد الأولى – كمعركة الهاني – قلبت جميع مخططات إيطاليا فلقد واجهت شعبًا مجاهدًا يقبل على الموت والشهادة وكأنه ذاهب إلى عرس.

لقد كان جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي مثار دهشة العالم أجمع، وخاصة الإسلامي والعربي، وبعث فيها روح الأمل والثقة بعد أن كاد اليأس يتسرب إليها.

ولسوف يدهش الإنسان كيف أن القبائل ذات التاريخ في المنازعات القبلية قد تجاوزت خلافاتها وتعاونت ضد العدو الذي، هاجم أرضها وقطعان ماشيتها وداس على مقدساتها.

إن هذا الشعب العربي الأصيل يعطي بكفاحه المثل الأعلا للأمة العربية كلما أرادت أن تعيد للذاكرة صفحة من صفحا تاريخها البطولي.



